

# المناب المعاقبة المعا

حديثُ وفقة ، فِرَسَةٌ وطبُّ ، تَاسِخُ وَأَدَبُ ، لغةُ ويسبُ

تالكيف الإِمَام الْجَلِدُلُ فِي عَبِي الرِّمِن الْبِي عَامَ الرَّاعِينِ الْجِمْنِ الْبِيْدِي عَامَ الرَّاعِينِ الْمِي المتوفِيسَينة ٢٢٧م

> كَتْبَ كَلِمَة عَنْهُ ، المغَفَّى لِه صَاحِبِ العَضِيلة محمَّر رَّاهربُ الحسن الكُوشري . وكيل المشيخة الإيسلاميّة في المنافية العثمانية شابقاً

> > قرّم له رَمَتْ أَصُله رِعَكَ مَعَلَيْهُ مَهَامَ بُلِغَضْبُلة السِتْ يَخ مُعَبُّد الْغَسَّنِي مِعْبُد الْحَالِقِت مِعَبُّد الْغَسِّنِي مِعْبُد الْحَالِقِت

> > > مت نشودات محت تعلی بینون دنشر گنب الشنه وابح سامه داد الکنب العلمی قد ببزوت - بستان

متن فشورات محت رتعليت بينون



### دارالكنب العلمية

جمیع الحقوق محفوظیة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

### Exclusive rights by Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

### Droits exclusifs à Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعة الأولى

### دارالكنب العلمية

سكيرُوت - ليئسنان

رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ١٩١١/١١/١١/١ (١٩١٩) صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor **Head office** 

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.ai-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# بِنْ اللهِ التَّخْزِ الرَّحْدِ اللهِ الرَّحِيدِ

# تصدير الكتاب كلمة المغفور له الشيخ الكوثري

# «سيرةُ الإمام الشافعيّ لابن أبي حاتم»

الحمدُ لله؛ وصلاةُ اللهِ وسلامُه على سيدنا محمدٍ رسولِ الله؛ وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعدُ، فإنَّ أَثمةَ الهُدى المتْبُوعِين (رضي الله عنهم أجمعين)، لهم منازلُ ساميةً في قلوبِ الأمةِ، حتى أنْحَصَرَ تَمَذْهُبُهم في مذاهب هاؤلاءِ السادةِ القادةِ، عِلمًا منهم بسَعةِ علومهم، وعِظمِ إخلاصِهم في خدمةِ دينِ اللهِ، فبارك الله في علومهم، وعلوم العلماءِ المُنْضَوِين تحتَ راياتِهم.

ومن هاؤلاء الأثمةِ، الإمامُ المعظّمُ أبو عبد الله محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ رضى الله عنه.

وهو ثالثُ الأئمةِ الأربعةِ، باعتبارِ الترتيبِ الزمَنِيِّ، وثانيهم: باعتبارِ كثرة الأتباعِ، ولا سِيَّما بعدَ أَنْ سعَى السادةُ الحَضَارِمةُ في نَشْرِ المذهبِ في جُزُر جاوه والسواحلِ الهنديةِ وتلك الأرْجاءِ، والمؤلِّفون في شَتّى العلومِ ـ بَيْنَ علماءِ هذا المذهبِ ـ في غاية الكثرةِ، ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ ﴾ [الجمعة: الآية ٤].

وقد ألَّف مؤلِّفون كتُبًا كثيرةً في مناقب هذا الإمامِ الجليلِ<sup>(١)</sup> على اختلافهم في التَّحرِّي، وتدوِينِ كلِّ ما بَلَغهم من الأنبياءِ عنهم، والتساهلُ في المناقب معروفٌ

<sup>(</sup>۱) راجع بيان ذلك في: تهذيب الأسماء (۱/ ٤٤)، والمجموع (۷/۱)، وطبقات السبكي (۱/ ۱۸۵)، وشرح الإحياء (۱/ ۲۰۱)، وكشف الظنون (ط ثالثة، ص ۱۸۳۹)، وانظر فهرس دار الكتب المصرية (ج ٥ ص ٦ و٣٦٠ و٣٦٤ وج ٨ ص ٢٥٢). ع.

عندهم، ومنهم مَن يذكرُ الأنباءَ بأسانيدها، معتقدين براءةَ ذمّتهم مما في الأسانيد من المآخذ؛ لكونِ ذِكْرِ السندِ في حُكم تبيينِ ما فيه من القَوَادحِ.

ولكن هذا تساهلٌ غيرُ مَرْضِيٍّ، لجهلِ أغلبِ الناسِ بأحوال الرجالِ، فيكونُ<sup>(۱)</sup> ما صنعه [أبو الحسن] الآبُرِيُّ، وأبو نُعيْمِ الأصبَهانيُّ، وأبو بكرِ البَيْهَقيُّ ـ من سَوْقِ مناقبَ للشافعي (رضي الله عنه) بطريق الكَذَبةِ المعروفين ـ غيرَ مستجادٍ<sup>(۲)</sup>.

وكان الحافظُ أبو محمدٍ عبدُ الرحمان بنُ أبي حاتمٍ محمدِ بن إدريسَ الرازِيُ، أكثرَ تَحَرِّيًا منهم فيما يَسُوقُه من الأنباءِ.

ولذا كنتُ متشوّقًا إلى الظفَر بنسخة من كتابه في سيرة الإمامِ الشافعي، فعلمتُ أن في المكتبة الأحمديّةِ، في حَلبَ الشَّهباءِ نسخةً منه (٣)، فرجوتُ صديقَنا الأستاذَ

<sup>(</sup>١) في مكتوب الشيخ: «فلا يكون»، وهو سبق قلم منه رحمه الله، وإلا كان قوله الآتي: اغير مستجاد»، محرّفًا عن «مستجادًا». ع.

<sup>(</sup>۲) الذي يغلب على الظن، وتطمئن إليه النفس هو: أن إخراج أولئك الأئمة الثقات، أمثال تلك الروايات، إنما هو من باب المحافظة على كل ما وصل إلى أيديهم، ونقلوه عن غيرهم، سواء أكان ذلك عندهم صحيحًا، أم ضعيفًا، أم مكذوبًا، لأنهم يجوّزون أنهم قد يكونون مخطئين في ظنّهم، وغير موفقين في حكمهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى كثير من أفراد تلك الطائفة المكرمة، التي تشرّفت بأن تكون البادئة بتدوين السنة المشرفة. وقد يكون الغرض من إخراجهم إياها ـ على فرض أنهم متيقّنون كذبها أو بطلانها ـ إيقاف الغير على كل ما قيل فيمن اهتموا به، وترجموا له. وفي ذلك فائدة تاريخية مهمة. وهذا نظير ما حدث في كثير من كتب الفرق الكلامية، من ذكر كل ما حُكِي عنهم، ودسّ عليهم. هذا، وللشيخ ـ في كلمته الجيدة عن طبقات ابن سعد (١/و ـ ح) كلامٌ دافع به عن الواقدي، في كثرة حمله، وتنوّع روايته، فراجعه لفائدته هنا وأهمّيته. ع.

<sup>(</sup>٣) رقمها (٤٦٤)، وصفحاتها ـ بقطع الربع ـ (١٢٩) صفحة، وأسطرها (١٧) سطرًا، وخطها غليظ واضح، لكنه خالِ من النقط في الأغلب، وبعض كلماتها متداخل في بعض، وقد خلت من تاريخ كتابتها، واسم كاتبها، وإن كان خطها يشبه خط القرن السادس أو السابع، كما ذكر ذلك كلّه الأخ الكريم الشيخ عبد الفتاح، في مكتوب مرفق بنسخة الشيخ (عليه الرحمة)، التي وقعت في ١١٣ صفحة، ونقل الناشر الفاضل منها نسخته التي بلغت صفحاتها (١٠٨)، وهي التي أحلنا عليها في تعليقنا على كتاب (أحكام القرآن) للشافعي؛ ولذلك سنشير إلى أوائل صفحاتها خاصة في هذه الطبعة، إن شاء الله. وقد أخذت إدارة مكتبة الجامعة العربية، صورة من نسخة حلب (ف. ٧)، والصفحة الأخيرة ليست من الأصل، بل هي عبارة عن ثلاثة نصوص للشافعي ذكرها ابن حبان في كتابه (التقاسيم والأنواع، المشهور بالصحيح)، الذي طبع الجزء الأول من ترتيبه في القاهرة، طبعة خاصة بأهل الجاه والثروة، لا بذوي العلم والمعرفة، وقد نقل هذه النصوص ناسخ الكتاب. ع.

الألمعِيّ، الشيخَ عبدَ الفتاح غُدَّة (حفظه الله ورعاه)، أنْ يبحثَ عن ناسخِ هناك يَنْقُلُ الكتابَ على حسابي؛ ففعل، وتفضّل بمقابلته بالأصل مُقابلةً دقيقةً، أوجبَتْ مضاعفة شكري له، والله (سبحانه) يكافئه على هذا الجميل.

وبقِيَ الكتابُ محفوظًا عندي إلى أنْ رَغِبَ الأستاذُ الأديبُ، أبو أسامة السيدُ محمدٌ عزّة العطاءُ الحسيني في نشره، في عِدَاد مطبوعاته المُتَخَيِّرَةِ، فنزلتُ في رغبته رجاءَ دعوةِ صالحةٍ تَلْحَقُني من المطَّلعين على الكتاب.

فإنْ وجَد المطالعُ بعضَ وقفَاتٍ، في بعض المواضِع من الكتاب ـ فدُونه الأسانيدَ الكاشفةَ عن جَلِيَّة الأمرِ.

ومؤلّفُ الكتابِ، هو الحافظُ أبو محمدٍ عبدُ الرحمان بنُ أبي حاتمٍ محمدِ بن إدريسَ، الرازيُّ الشافعيُّ من أفذاذِ الحفَّاظِ.

وله - من أُمَّهاتِ كتبِ الرجالِ - كتابُ (الجَزحِ والتَّغدِيلِ)، في عدَّة مجلّداتٍ، ودائرةُ المعارفِ العثمانيةِ (۱) قد أعدَّتُ عُدَّتَها لإِتمامِ طبعِ باقي الأجزاءِ، معَ (تَقْدِمةِ معرفةِ الجرحِ والتعديلِ)، كما سمعتُ من الأستاذِ الكبيرِ، الدكتورِ نظامِ الدِّينِ، مديرِ تلك الدائرةِ، وللتَّقدمةِ أهميَّةٌ خاصةٌ، تُنقلُ من نسخة مراد مُلَّا في الأستانة.

[وله أيضًا، كتابُ (الكُنَى)].

وله أيضًا، كتابُ (المَرَاسِيلِ)، مطبوعٌ بالهند<sup>(۲)</sup>. [وكتابُ (المُسْنَدِ)، في ألفِ جزءِ].

وله أيضًا كتابُ (عِلَلِ الحديثِ)، مطبوعٌ بسَلَفِيَّةِ مصرَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) بحيدر آباد الدكن بالهند، وقد طبعت منه القسم الأول من جزئه الثاني، والجزء الثالث بقسيمة ولم يَقدر لنا \_ لسوء الحظ \_ أن نقتني شيئًا منه، ولا أن نطلع عليه. ع.

<sup>(</sup>٢) بحيدر آباد سنة ١٣٢١ هـ، وقد رتّبه على الأبواب. ع.

<sup>(</sup>٣) سنة ١٣٤٣ هـ، في جزأين كبيرين صفحاتهما نحو الألف، وهو كتاب جليل لا يستغني عنه مشتغل بالحديث والفقه، وقد ذكر له ابن منده كتابًا اسمه (فوائد الرازيين) ـ أبي حاتم، وأبي زرعة ـ ونرجح أنه عين كتاب العلل، وإن كان صنيع التاج السبكي، يفيد أنه غيره.

وله كتابٌ في التفسير بالرواية (١)، وكتابٌ في الردِّ على الجَهْمِيَّة (٢)، وفيه آراءً ساقطةٌ لجهلهِ بالكلام؛ كما اعترف هو نفسُه بذلك، فيما نقله البيهقيُّ عنه، في (الأسماءِ والصفاتِ)(٣).

[وله كذلك كتبُ أخرى؛ كالزهدِ، والفوائدِ الكبيرِ].

وكتابُه في سيرة الإمام الشافعيِّ (رضي الله عنه) من أمْتَعِ كتبِه.

وحَمَلاتُ أبي (٤) أحمدَ النَّيْسابُورِيِّ، على كتابه في الجرح والتعديل ـ لا تَخْلُو عن غُلُو وإسرافٍ في القول، كما لا يخلو كتابُه نفسُه عن غلوِّ؛ كقوله في شيخ حُفاظِ الأمةِ البخاريِّ: «تَرَكَه أبو زُرْعَةَ وأبو حاتمٍ (٥) لمسألةِ اللفظِ»(٦).

(٢) في فوات الوفيات: «المجسمة»، والظاهر أنه تصحيف. ع.

(٤) في النجوم الزاهرة: أحمد بن عبد الله، وراجع ما ورد فيها وفي التذكرة. ع.

<sup>(</sup>۱) في أربع مجلدات، وقد وصفه ابن كثير: «بأنه التفسير الحافل، الذي اشتمل على النقل الكامل، الذي يربو فيه على تفسير الطبري وغيره»، ونقل الكثير منه في تفسيره. وقد اختصره السيوطي في تفسيره الأكبر: «ترجمان القرآن»، الذي هو أصل تفسيره المطبوع المشهور، المسمّى «بالدر المنثور في التفسير بالمأثور». ع.

<sup>(</sup>٣) ص (٢٦٩ ط القاهرة)، وينبغي أن ترجع إلى كلامه وتتأمّله، وأن تعلم أن الذهبي قد نعت كتابه هذا: «بأنه يدلّ على إمامته». ع.

<sup>(</sup>٢) أي: ما نسب إليه، من أنه قال: «لفظي بالقرآن مخلوق»، أي: نطقي به بصرف النظر عن مدلوله، وهذا القول ـ رغم أنه (رضي الله عنه) قد تبرّأ منه، وصرّح بأنه إنما قال: إن أفعال العباد مخلوقة ـ قد سبّب له محنة شديدة، واعتراض شيخه (محمد بن يحيئ الذهلي) عليه، واعتراله إيّاه مع أكثر تلامذته وأصحابه، مع أن الحقّ فيه ـ على فرض صدوره عنه ـ بجانبه، بل قد أجمع على صحته محققو الماتريدية والأشاعرة؛ كما هو مقرّر في الكتب الأصولية المعتبرة. وما روي عن أحمد (رضي الله عنه) ـ من رميه من زعم ذلك بالاعتزال أو الكفر ـ فعلى تسليم صحته، وأنه ليس من وضع الحشوية التي انتسبت ظلمًا إليه، ليس محمولًا على ظاهره، بل المراد منه التنفير من التصريح به، والزجر عن الخوض في بحثه، خشية أن يتأثر متأثر، فيذهب إلى ما تقوله المعتزلة، من إنكار صفة الكلام القديمة. ولكي تطمئن إلى ذلك، وتقف على أصح ما حكي عن هذه المحنة، وقيل في تلك المسألة ـ يكفي أن ترجع إلى: ما رواه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٥٧ ـ ٢٥٣)، وما حرّره التاج السبكي في الطبقات (١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ =

تصدير الكتاب

وهو (رحمه الله) وُلِد سنةَ ٢٤٠، ورَحَل وأدركَ الأسانيدَ العاليةَ، وتَخرَّج في الحديث على أبيه وأبي زُرْعَة، وتُوفِّيَ سنةَ ٣٢٧ هـ، رحمه الله، وتَغَمَّده برضوانه (١٠). في ١٢ من ذي القَعدة سنة ١٣٧٠ هـ.

محمد زاهد الكوثرى

وج٢ ص ١١ ـ ١٤)، وما ذكره الحافظ ابن حجر في هدي الساري (٢٠٣/٢ ـ ٢٠٤)، والإبياري في شرح مقدمة القسطلاني (١٥٧ ط أولى)، وما كتبه الكوثري في تعليقه على الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة (٥٠ ـ ٦٧)، وشروط الأثمة الخمسة للحازمي (ص ٢١ ـ ٢٣ ط ثانية)، والسيف الصقيل للتقيّ السبكي (٦١ ـ ٢٩)، وفي الامتناع (٣٦ ـ ٤٠)، وانظر: حياة البخاري للقاسمي (٢٣ ـ ٢٥)، وترجمته (٤٢ ـ ٥٤)، وتاريخ بغداد (٢/٣٠ ـ ٣٣). ع.

راجع ترجمته والكلام عنه في: التاريخ لابن الأثير (١/١٢٦ ط بولاق)، ولأبي الفدا (٢/٨٨)، وابن الوردي (١/٢١)، وابن كثير (١٩١/١١)، وشذرات الذهب (٢/٨٠٣ – (70.0))، والنجوم الزاهرة ((70.0))، والأعلام للزركلي ((70.0))، ومختصرها أللهمس الدين النابلسي ((70.0))، ومختصرها الشمس الدين النابلسي ((70.0))، وتذكرة وطبقات الصنافية للسبكي ((70.0))، والميقات المفسّرين للسيوطي ((70.0))، وتذكرة الحفاظ للذهبي ((70.0))، وتاريخ دول الإسلام له ((10.0))، والميزان ((70.0))، والميزان ((70.0))، والتذنيب لتعقيب التقريب ((70.0))، والرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للسيد جعفر الكتاني ((70.0))، ومقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري ((70.0))، وحصن الأثر في التعريف برجال الأثر للمغفور له الشيخ أمين سرور ((70.0))، ورجال الحديث للمشايخ: حسن حجازي، ومحمد الشربيني، وعبد الرحيم ((70.0))، والفكر السامي ((70.0))، ونظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي تأليف أو سلام ((70.0))، ومعجم المطبوعات لسركيس ((70.0))، وفهرس الخزانة اليمورية ((70.0)). و.



## بِنْ مِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحَدِ إِنَّهُ الرَّحَدِ إِنَّ

# كلمة محقّق الكتاب

حمدًا وتمجيدًا لله، وصلاة وتسليمًا على رسول الله، وعلى آلهِ وصحبِه، وأشياعِه وحزبِهِ، نُجومِ المهتدِين، ورُجومِ المعتدِين، وعلى كلِّ مَن نَشر سنتَه، وخَدَم طريقتَه من العلماء المخلِصين، والفقهاء المجتهدين؛ الذين بَذَلُوا غايةً وُسْعِهم، في سبيل إسعادِ أُمَّتِهِم، وخلَّفُوا ثروة دينيّة، ومجموعة فقهيّة، لو تمسّك المسلمون اليوم بها، واهتدَوْا بهَدْيِها، واقْتَبَسوا من نورِها، وتَركُوا المذاهبَ المُرْتَجَلة الفَطِيرَة، وطَرحُوا القوانينَ الوضعيّة العَليلة؛ لعَمَّتُهم الرحمة، وحَقَّتُهم السعادة، ولحالفَتُهم المعرفة والهداية، وفارَقَتُهم الحَيْرة والعَمَايَة، إنْ شاء الله.

(أمّا بعدُ)، فكتابُ مناقبِ إمامِنا الشافعيّ، لابن أبي حاتم الرَّازيِّ، هو من أقْدمِ المراجعِ، وأوْثقِ المصادرِ، التي تناولَتْ جليلَ حياته ونافعَ آثارِه، وبَيَّنَتْ عظيمَ فضائلهِ وكريمَ أخلاقهِ، وقدَّمتُ الكثيرَ الطيِّبَ من رائع آدابِه، ونادرِ أحكامِه.

وقد اهتَمَّ به، واستَمَدَّ منه جمهرةُ الكاتبين عنه، كتابةً خاصةً أو عامةً، كأبي عبد الله الحاكم (١)، والشيخ أبي نُعَيْم (٢)، والحافظ البَيْهَقِيِّ (٣)، والخطيبِ البَغدادِيِّ (٤)، وأبي سعدِ السَّمْعانيِّ (٥)، وابن عساكر

<sup>(</sup>١) في مؤلِّف خاص به، وصفه ابن حجر: «بأنه كتاب حافل كثير الفائدة».

<sup>(</sup>٢) في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٩/ ٦٣ ـ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) في كتابه الضخم (مناقب الشافعي)، الذي جمع ما في الكتب التي سبقته، مع تذييل وزيادة؛ كما قال ابن حجر وغيره. وزعم صاحب كشف الظنون أن ابن حجر قد رتبه وذيّل عليه، ولا يبعد أن يكون قصد كتابه توالي التأسيس، وهو كتاب لم يعتمد فيه على كتاب البيهقي خاصةً، ولم يرد به اختصاره ولا ترتيبه.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد (٢/ ٥٦ ـ ٧٣)، وفي كتاب مستقل.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الأنساب (و ٣٢٥/ ب ـ ٣٢٦/ أ)، من نسخة مصورة بدار الكتب المصرية.

الدمَشقيُ<sup>(۱)</sup>، والفخرِ الرازِيِّ<sup>(۲)</sup>، وأبي زكريًّا النوَوِيِّ<sup>(۳)</sup>، وأبي الحجَّاجِ المزِّيِّ <sup>(1)</sup>، والشمسِ الذَّهبِيِّ <sup>(۵)</sup>، والتاجِ السُّبكِيِّ <sup>(۱)</sup>، وابنِ كثيرِ القُرشيِّ <sup>(۱)</sup>، وابن حجرِ العَسْقلانيِّ <sup>(۱)</sup>، والسيدِ مُزتَضَى الزَّبِيديِّ <sup>(۱)</sup>.

وقُبَيلَ انتهائنا من تصحيح كتابِ (أحكامِ القرآنِ)، للشافعي رضي الله عنه، وكنّا نعلمُ بوجود نسخة خطيّة من كتاب ابنِ أبي حاتمٍ، عند الناشر المحترمِ، السيّد عزت

(٢) في مناقب الشافعي الذي طبع مرتّين بالقاهرة، وهو ـ مع ما فيه ـ كثير الفائدة.

(٤) في تهذيب الكمال في أسماء الرجال (و ٥٨٠ أ ـ ٥٨٢ ب، من نسخة خطية جيدة بمكتبة طلعت ق ٢٢٧ مصطلح).

- (٥) في تذكرة الحفاظ (١/ ٣٢٩ ٣٣٠)، وسير النبلاء (ج ٧ م٢/ ١٤٧ ١٦٦، من نسخة مصورة بدار الكتب المصرية ق ١٢١٩ تاريخ ح)، وتذهيب التهذيب (ح م)، وإن كنا لم ننظره، وفي تاريخ الإسلام (١١/ و ٢٩/ب ١٣٩، من نسخة خطية بدار الكتب المصرية ق ٤٢ تاريخ)، وقد اختصر منه تراجم الشافعي وأصحابه القاضي تقي الدين أبو بكر أحمد بن شهبة الدمشقي الشافعي، المتوفّى سنة ٨٤٠ هـ، وتوجد نسخة منه بمكتبة الجامعة العربية (ف ٢٠)، وقد ذكر مؤلفه هذا صاحب كشف الظنون، وإن كان لم يشر إلى أنه مختصر من تاريخ الذهبي، وقد ترجم الذهبي للشافعي أيضًا في كتابه الجليل (طبقات القرّاء)، الذي توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية، وكان المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش، قد بدأ ينشره بذيل مجلته الغرّاء (الهداية)، التي كانت تصدر بالاستانة، ابتداء من الجزء الخامس أو السادس من السنة (١٣٣١ هـ)، ولا ندري أتمّ نشره أم لا؟ إذ ليس تحت أيدينا إلا الجزء السابع، وفيه بعض تراجم مهمة، وقد تقع ترجمة الشافعي في الجزء الثامن، إنّ كان قد صدر.
  - (٦) في طبقات الشَّافعيَّة الكبرى (١/ ١٠٠ ـ ١٠٧ وبعض الصفحات الأجزاء الأخرى).
- (٧) في تاريخه (١٥/ ٢٥١ ـ ٢٥١)، وأوّل طبقات الشافعية له، وقد احتوت بعض مكتبات الشرق على نسخةٍ منه، وفي مؤلف خاص ذكره صاحب كشف الظنون، اسمه: (الواضح النفيس، في مناقب ابن إدريس).
- (A) في تهذيب التهذيب (٩/ ٢٥ ٣١ ط حيدر آباد)، وكتابه (توالي التأسيس، بمعالي ابن إدريس)،
   وهو جدير بالعناية والنشر مرّة ثانية، لندرته وفائدته الخاصة التي قد لا توجد في غيره.
  - (٩) في شرح إحياء علوم الدين للغزالي (١/ ١٩١ ـ ٢٠١ ط القاهرة).

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الشام الكبير الذي توجد نسخة منه بالمكتبة التيمورية، ولم يتسع الوقت للرجوع إليه، وقد طبع بدمشق حديثًا الجزء الأول منه، وبولغ في تقدير ثمنه، كما طبعت بها سبعة أجزاء من مختصره، وترجمته للشافعي مسهبة مفيدة، قد أحال عليها الذهبي، وأشاد بها الزبيدي، وإن صرّح بأنها اشتملت على أشياء ضعيفة.

<sup>(</sup>٣) في تهذيب الأسماء (٤٤/١)، والمجموع (١/٧ - ١٤)، وكتاب قاصر عليه أشار في المجموع إليه، ونرجح أنه ترجم له أيضًا في كتابه (طبقات الشافعية)، الذي توجد نسخة منه بدار الكتب المصرية.

العطارِ الحسينيِّ - قُدِّر لنا لحسن الحظُ أَنْ يَتَّجهَ النظرُ إليه، ونبحثَ فيه رجاءَ العثورِ على نصِّ محرَّفٍ قد خَلتُ كتبُ الشافعيِّ وما إليها منه، وكِذنا نتصرفُ فيه بما نظنُ صحتَه ونطمئنُ إليه، فوجدناه (ولله الشكرُ) محتويًا عليه؛ كما وجدناه محتويًا على غيره مما هو على غِرَارِه وشاكِلَتِهِ، بعدَ أَن تمَّ طبعُه وبُتَّ في أمره، فأسِفنا أسفًا، هَوَّن مِن وقْعِه، وخفّف بعضَ أثرِه أننا لم نكن - إذ ذاك - في حالة تسمحُ لنا بأنْ نَرجعَ إلى كل المظانِّ التي يُتَوَقَّعُ اشتمالها على شيءٍ من تلك النصوصِ الغريبةِ (١١)، وأننا قد بينا في الاستدراكاتِ مواضعَها منه.

وعَقِبَ إنجازِ تصحيحِ (أحكامِ القرآنِ) علِمنا أنَّ تلك النسخةَ مُهْدَاةٌ للناشر، من المغفور له شيخِنا الكريمِ، وأستاذِنا العظيمِ، السيدِ محمدِ زاهدِ الكَوْثَرِيِّ، وأنَّ رغبتَه (رحمه الله) أنْ يُعَجِّلَ الناشرُ بطبعها، وأنْ نُشْرِفَ على تصحيحها.

فلم يَسَغنا إلا القبولُ، وفاءً للشيخ (رضي الله عنه)، واحترامًا له، وتحقيقًا لرغبتهِ الشريفةِ، ورغبةً منّا صادقةً في أنْ نُقدِّمَ لعارفيه دليلًا جديدًا، ونُظهِرَ لمريديه برهانًا سديدًا، يُبيِّنُ لهم ولمن سواهم أنه (عليه الرحمةُ) كان يحبُّ سائرَ الأئمّة ويحترمُهم، ويعترفُ بعُلُو أقدارِهم، ويَحُثُ على نَشْرِ النافعِ من آثارِهم، وأنه لم يكن في احترامِه وحبّه لإمامهِ، وفي إخلاصِه وتعصّبه لمذهبه \_ كما تَخيّل المُتَخيّلون، وأزجَفَ المُزجِفُون، من أنه كان يَرى الفضلَ مقصورًا عليه، والخيرَ لا يُسْتَمَدُ إلا منه، والفقة لا يُؤخذُ إلا عنه، وأنّ غيرَه \_ من الأئمّة \_ لا يَليقُ الاهتمامُ بهم، ولا التعريجُ على مذاهبهم، وأنه كان يَدأبُ على نشرِ النقائصِ والمَثَالبِ، التي دُسَّت عليهم، بل ويَخترعُ الكثيرَ منها ويَنْسُبها إليهم (٢).

وإنّما كان في احترامِه وحبّه، ككلّ مقلّدِ التَزَم مذهبَ إمامِ بعينه، يَعتقدُ أَفْضَلِيّةً إمامِ بعينه، يَعتقدُ أَفْضَلِيّةً إمامِه على بقيّةِ الأثمّةِ، وأنَّ مذهبَه هو الصوابُ، وإنْ احتَمَل الخطأ، وأنَّ مذهبَ غيرِهِ خطأً يَحْتَمِلُ الصوابَ.

وكان في إخلاصِه وتعصَّبِهِ، بمَثَابَةِ العالِمِ الخِلَافِيِّ الذي يَبْذُلُ جُهدَه في المحافظةِ عَلَى مذهبِ إمامه، والانتصارِ له، بأنْ يَسْتَقْرِيَ المسائلَ التي حدث فيها

<sup>(</sup>۱) بل كان كل همّنا، وغاية أملنا ـ وقد قدمت للطبع ملازمه، ولا بد من استمرار السير فيه ـ أن تنفذ أكبر قدر ممكن من نصوصه، التي لم تكد تخلو من تحريف خطير، أو نقص كبير.

<sup>(</sup>٢) كما صرّح بذلك بعض من أكرمهم الشيخ وأعانهم، ومكّنهم من القيام بكثير من أعمالهم.

خلافٌ بَيْنَ ذلك الإمامِ وبَيْنَ غَيْرِه، ويَشْرَحَ حقيقتَها، ويذكرَ أدلةَ المخالفين فيها، ويُبيِّنَ رُجحانَ دليلِ إمامِه، وإثباتَه لمذهبِه؛ كما يُبَيِّنُ بطلانَ دليلِ خصمهِ أو ضعفَه؛ أو يَمنعُ إنتاجَه وتقريبَه، ولا عليه بَعْدَ ذلك إنْ ظهر خطأ حُخمِهِ ومخالفتُه للواقع، ما دام هذا الحكمُ لم يَصدُرُ منه عن هوى وعبثٍ، وإنما صَدَرَ عن إخلاصٍ وبحثٍ، وما دام بعملِهِ هذا قد أفاد قطعًا، كلَّ مَنْ يَتَتَبَّعُ المسائلَ الخِلافِيَّة، ويَغنِيهِ الوقوفُ على حقائقها، والإلمامُ بأدلَّتِها ومذاهبِها.

<sup>(</sup>۱) فلم يكن (بفضل الله) من بعض علماء العصور القريبة أو المتوسطة، الذين اشتغلوا بالعلوم الشرعية، والقواعد الفقهية، واهتمّوا - أوّل أمرهم - بمذاهب أثمّتهم، وخدمة مؤلفاتهم، ثم طلعوا على الناس بآراء شاذة، وأقوال ساقطة، وجدت - مع الأسف - ولا زالت تجد من يتأثّر بها، ويدافع عنها، ويدعو إليها، على أنها وحدها الدين الصحيح، والفقه الخالص.ولم يكن (أيضًا) من أولائك الذين مني بهم القرن الرابع عشر الهجري، ومكّنت لهم بعض الظروف السياسية، والأساليب الاستعمارية، من أن يكون لهم شأن في العالم الشرقي، ورأي في التشريع الإسلامي، كما مكن لهم الاطلاع على مجموعة من الكتب الخطية، أو المطبوعة في إحدى البلدان النائية (التي ألف أكثرها الفريق الأول الذي أشرنا إليه)، من أن يظهروا بمظهر المجددين، ويزعموا أنهم من كبار المجتهدين، حتى كشف الله حقيقة أمرهم، وفضح مكنون سرّهم، فهيّا لبعض أنصارهم، ولكثير من غيرهم أن يطبعوا تلك الكتب في مصر وينشروها، وقدر أن تصل إلى أيدي الخاص والعام في الشرق ويقرؤوها، فتبيّن لهم أن الجديد المزعوم تليد، وأن ذلك الاجتهاد والتجديد تقليد أحقر تقليد.

ولقد قَبِلنا القيامَ بتصحيح ذلك الكتابِ وتحقيقهِ، ونحنُ نرى أنه ـ معَ سلامةِ أكثرِ نصوصِه ـ محتاجٌ إلى عنايةٍ كبيرة، وتعليقاتٍ غير يسيرةٍ، وأنَّ من المستحسنِ ضَبْطَ أعلامِهِ، والتعريفَ ببعضِها في عبارةٍ وجيزةٍ.

ولكن لضعفِ الصحةِ، وضِيقِ الوقتِ<sup>(۱)</sup>، ولرغبةِ الناشرِ (أعانه الله) أن يَظهرَ الكتابُ بعدَ زمنٍ قصير، وفي حجم صغيرٍ؛ ولكون بضاعتِنا في فن الرجال قليلة، ومعلوماتِنا الصحيحةِ عنه ضئيلةً؛ ولأن بعضَ مَعاجمه النادرةِ الهامَّةِ، غيرُ موجود بخزانتِنا الخاصةِ<sup>(۲)</sup> ـ لن نقومَ (على ما نظنُ) بكل ما ينبغي القيامُ به، والتعرُّضُ له، ولن نرجعَ إلا للكتب التي يلزمُ النظرُ فيها، وتتحتّمُ الاستعانةُ بها، ولن نعلّقَ بأكثرَ من عباراتِ مختصرةِ، أو إشاراتٍ مجمَلةٍ.

وقد نكتفي بضبطِ أعلامه الغريبةِ، وبالتنبيهِ ـ بالنظر إلى مَن يجبُ معرفةُ شيءٍ عنه ـ على بعض المراجع التي ذكرتُهُ<sup>(٣)</sup>.

إِلَّا أَننَا نَرَجُو ـ بِمَشَيْئَةَ الله ـ أَنْ نَهِتُمُّ اهْتَمَامًا بِالْغَا بِبَعْضِ أَقْسَامُهُ الْعَلَمَيّة؛ وبخاصة القسمُ الخاصُ بطائفة من الأحكامِ الشرعيةِ، التي أثرَت عن الشافعي (رضي الله عنه)، وخلت منها كتبه المدَوَّنَة، ونرجو كذلك أَنْ نَعرضَ الكتابَ كله في صورةٍ مفيدة بيئنة.

وسنحاولُ ـ ما أمكنَ ـ أَنْ نُخَرِّجَ نصَّه، ونَدُلَّ على مكانِه من أكثر الكتب التي أخرَجَتْه.

<sup>(</sup>۱) بسبب أعمالنا الجمّة، وإعداد العدّة، لوضع مؤلف في أصول الفقه، يضم مصطلحاته، ويجمع مقدماته، ويفصّل مسائله، ويوضح دلائله، ويقرّر ذلك كله بعبارة رصينة، وصيغة متينة، خالية من التكلّف، بعيدة عن التعمّق، إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) ونحن (ولله الحمد) نكره الاستعارة، والذهاب إلى دور الكتب العامة، إلَّا عند الحاجة الشديدة الماسّة.

<sup>(</sup>٣) إذ يؤلمنا أننا كثيرًا ما نقضي من الأزمنة الواسعة، في سبيل الحصول على ترجمة تافهة، ما يكفي لشرح كثير من الحقائق العلمية النافعة. وفي رأينا أنه إذا كان مؤلف الكتاب ـ الذي نعني بنشره ـ أمينًا وثقة، ولا يروي إلا عن مثله أو أجل منه، فإذا حسن أن نهتم بالترجمة لأعلامه الغريبة، فلا يحسن ذلك بالنسبة لأعلامه الشهيرة، خصوصًا إذا صرفنا ذلك عن الاهتمام بمسائله الخطيرة، أو اتخذناها ذريعة ووسيلة للفرار من تحقيق شيء منها، أو تبيين ما فيها؛ كما نشاهده في كثير من الكتاب التي طبعت حديثًا، وقام بإخراجها أفراد اتهموا ظلمًا بالبحث العلمي، والتحقيق الفني.

وذلك لأمرين؛ (أحدُهما): إيجادُ الوُثوقِ به، أو تأكيدُ الاطمئنانِ إلى صحتِه.

(وثانيهما): أننا قد وجَدنا المؤلّفين كثيرًا ما تَتبايَنُ أهدافُهم، وتَتفاوَتُ أغراضُهم، من إيرادِ نصّ بخصوصه. وكثيرًا مَا يَذكرونه بألفاظٍ مختلِفةٍ، ويَروُونه من طُرُقٍ متعدّدةٍ، وكثيرًا ما يَقْرِنونه بما يُماثِلُه ويُشْبِهُه، أو بما يَتصلُ ويَرتبطُ به. وكثيرًا ما يَتعرضُون لبيانِهِ وشرحِه، أو يَهتمُون بنقدهِ، أو دَفعِ ما قد يَرِدُ عليه، وهذا كله ـ بلا شكّ ـ يُوَجّهُ النظرَ إليه، ويُحَرِّكُ الهمّةَ نحوَه، ويُعينُ على فهمِ حقيقتِه ومعناه، وإدراكِ أصلِه ومَبْناه.

(وبعدُ)، فالرجاءُ كبيرٌ، والأملُ وَطِيدٌ في أَنْ نتمكنَ من أَنْ نُلحقَ بالكتاب، ثَبَتًا بكثيرٍ من الكتبِ التي تَرجَمَتْ للشافعي (رضي الله عنه)، واهتمت به، وتُفيدُ في دراسةِ حياتِه وبعضِ آرائه دراسةً شاملةً مُتنَوِّعةً، وتُعينُ على الكتابةِ عنها كتابةً نافعةً مُثْقَنةً (١).

والله (سبحانه) المسؤولُ أن يكتبَ لنا التوفيقَ والسدادَ في تصحيحِه، وأَنْ يَجزِيَ خيرَ الجزاءِ، مَن كان سببًا في نشرِهِ، وأَنْ يَنفَعَنا ببركتِه، ويَحْشُرنا في زُمْرَتِهِ، بمنّه وكرمه إن شاء.

> القاهرة ـ ميدان السيدة نفيسة رضي الله عنها. في يوم الأحد ٢٢ جمادى الثانية سنة ١٣٧٢ هـ.

> > ۸ من مارس سنة ۱۹۵۳م.

عبد الغني عبد الخالق

<sup>(</sup>١) وتحت أيدينا (ولله الفضل) أكبر مجموعة من ذلك، على ما نعلم.

# الجزء الأول مـن آداب الشافعي ومناقبه

لابن أبي حاتم الرازي [بتجزئة الأصل]

«رواية أبي الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك عنه» «رواية أبي محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري عنه» «رواية أبي محمد سعيد بن أحمد بن محمد الشيرازي عنه»



# بِسْمِ اللَّهِ النَّخْذِ الرَّحَدَ فِي

(أخبرنا) (١) الشيخ أبو محمد سعيدُ بن أحمدَ بنِ محمد الشّيراذِيُّ - قراءةً عليه، وأنا أسمَعُ - قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسنُ بن علي بنِ محمد الجوهريُّ (٣)؛ قال: أخبرنا أبو الحسنِ (٤) عليُ بن عبد العزيز بنِ مَرْدَكَ (٥) - قراءةً عليه - قال: (أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان بنُ أبي حاتم الرَّاذِيُّ:

## «بابُ ما ذُكِر مِن وِلادةِ الشافعيّ، وبَذْءِ أُخْذِهِ العلمَ رضي الله عنه»

(أخبرنا) أبو عبد الله أحمدُ بن عبد الرحمان بنِ وَهْبِ الوَهْبِيُّ (ابنُ أخي عبد الله بن وهبِ) (ابنُ أخي عبد الله بن وهبِ) (رحمه الله)،

<sup>(</sup>۱) لا ندري من هو صاحب هذه المقدمة، ولم نعثر للشيرازي على ترجمة، وإن كنّا نقطع بأنه من أعيان المائة الخامسة. و(شيراز): قصبة فارس، ودار الملك بها، كما في اللباب ومعجم ياقوت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أحمد»، والتصحيح مما سيأتي في أول الجزء الرابع، والكنية ترجحه.

 <sup>(</sup>٣) الشيرازي البغدادي: صاحب أبي بكر القطيعي، والمعروف بابن المقنعي، المتوفّى سنة ٤٤٥.
 راجع: تاريخ بغداد ٧/ ٣٩٣، والمنتظم ٨/ ٢٢٧، ودول الإسلام ٢٠٦/١، والبداية ٢/ ٨٨،
 والشذرات ٢/ ٢٩٢، والنجوم الزاهرة ٤/ ٧٠، وطبقات القرّاء ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) البزاز البرذعي (نسبة إلى برذعة، بالذال أو بالدال، بلد بأقصى أذربيجان، كما في معجم ياقوت واللباب)، المتوفّى سنة ٣٨٧. راجع: تاريخ بغداد ٢١/ ٣٠، والمنتظم ١٩٧/٧، والبداية ٢١/ ٣٢٠، والشذرات ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) في طبقات السبكي ٢/ ٢٣٧، والبداية: «مدرك» وهو تصحيف، وانظر: كشف المغطا ٥٦، وراجع في اللسان والتاج (مادة: ردك)، الكلام عن كون هذا الاسم: عربيًا أو أعجميًا.

<sup>(</sup>٦) المتوفّى سنة ٢٦٤، ترجمته في: تهذيب الأسماء ١/١١، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ١١٠ و١١ و١١٥، والميزان ١/٥٥، وطبقات السبكي ١٩٩/، والتهذيب ١/٥٤، والخلاصة ٨، وحسن المحاضرة ١/١٥٩ (الوطن)، والشذرات ٢/١٤٧، ومفتاح السعادة ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو محمد الفهري المصري صاحب مالك، المتوفّى سنة ١٩٧، ترجمته في: طبقات ابن=

يقول<sup>(۱)</sup>: "وُلدتُ باليمَن<sup>(۱)</sup>، فخافتُ أمي<sup>(۱)</sup> عَلَيَّ الضَّيْعةَ، وقالت: الحَقْ بأهلِك، فتكونَ مثلَهم، فإني أخافُ أنْ تُغْلَبَ على نَسبِك، فجهَّزَتْنِي إلى مكَّةَ، فقدِمْتُها وأنا \_ يومَئِذٍ \_ ابنُ عَشْرِ (أو شبيهًا بذلك)<sup>(3)</sup>؛ فصِرْتُ إلى نَسِيبٍ لي، وجعلتُ أطلُبُ العلمَ، فيقولُ لي: لا تَشْتَغِلْ بهذا، وأقْبِلْ على ما يَنفعُك<sup>(٥)</sup>، فجعلتُ لذَّتي في هذا العَلم وطلبِه<sup>(٢)</sup>؛ حتى رَزَقني الله منه ما رَزَق».

(أخبرنا) أبو الحسن، حدّثنا عبدُ الرحمان بن أبي حاتم، حدثنا أبي (٧)، قال:

استدراك:

زعم بعض الرواة: أن أم الشافعي دفنت بمصر؛ والصحيح ـ كما في الكواكب السيّارة ٤١ ـ: أنها دفنت بمكة.

(٤) أي: أو قال قولًا شبيهًا به، فهو شكٌّ من الراوي، وفي بعض الروايات: «أو شبيه ذلك»، وفي بعضها: «أو شبهها»، وهو شكٌّ من الشافعي.

(٥) يعني: الكسب، كما فسر به في التوالي والجوهر اللمّاع.

(٦) قال ابن أبي حاتم \_ كما في التوالي ٦٦، والجوهر اللمّاع ٤٢ \_: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: «أسمع بالحرف \_ مما لم أسمعه \_ فتود أعضائي أن لها أسماعًا، تتنعّم به مثل ما تنعّمت الأذنان به»، فقيل له: فكيف حرصك عليه؟ قال: «حرص الجموع المنوع، في بلوغ لذّته للمال»، فقيل له: فكيف طلبك له؟ قال: «طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره»، وانظر: تذكرة السامع ٣.

استدراك:

كلام المزني عن شهوة الشافعي للعلم، مذكور: في مناقب الفخر ١٢٩.

سعد ۲/۷/۲۰، والحلية ٨/٣٢، والصفوة ٤/٥٨، والفهرست ٢٨١، والانتقاء ٤٨، والوفيات ١/٢٥، والديباج ١٣٢، والوفيات ١/٣٥، والديباج ١٣٢، وطبقات القراء ١/٣٣، والديباج ١٣٢، والميزان ٢/٧٨، والتذكرة ١/٢٧، والجمع ١/٢٦، والتهذيب ٦/١٧، وطبقات المدلسين ٢، وحسن المحاضرة ١/٥٥، والخلاصة ١٨٥، والنجوم ٢/١٥٥، والشذرات ١/٣٤٧.

<sup>(</sup>۱) كما في تاريخ بغداد ۲/ ٥٩، ومناقب الفخر ٨، وتوالي التأسيس ٤٩ و٥٠، والجواهر اللماع ١٨ و٢٠، مع اختلاف يسير. وذكره في تاريخ الإسلام ١١/ ٣٠، وسير النبلاء ٧/ ٢/ ١٤٧، وذكر بعضه في التهذيب ٢٦/٩.

<sup>(</sup>٢) يعني في قبيلة يمنية، أو نشأت بها، كما قال الذهبي وابن حجر.

<sup>(</sup>٣) هي: فأطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أو بنت عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط، أو امرأة أزدية. راجع الكلام عن ذلك في: الانتقاء ٦٨، ومناقب الفخر ٦، والمجموع ٧/١، وطبقات السبكي ١٠٠/١ و٢٤٩ و٢٨٣ ـ ٢٨٤، والتوالي ٤٦، وشرح الإحياء ١/١٩٢، وكتاب (الإمام الشافعي ١٢ ـ ١٣) للشيخ مصطفى عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٧) هو: محمدً بن إدريس بن المنذر الرازي المتوفّى سنة ٢٧٥ أو ٢٧٧ أو ٢٧٩، ترجم له في: =

سمعتُ عَمرو بن سَوَّادِ<sup>(۱)</sup>، قال: قال لي الشافعيُّ<sup>(۲)</sup>: "وُلدتُ بعَسْقلانَ<sup>(۳)</sup>؛ فلمَّا أتى عليَّ سَنتانِ حَمَلَتْني أُمي إلى مكةً ؛ / وكانتْ نَهْمَتي في شيئين: في الرَّمْي وطلبِ [۲] العِلم، فنِلتُ من الرمي حتى كنتُ أُصيبُ من عَشَرَةٍ، عشرةً (٤). وسكتَ عن العلمِ ؛ فقلتُ له: أنتَ ـ واللهِ ـ في العلمِ أكبرُ منك في الرَّمي.

(أخبرنا) أبو الحسن، أخبرنا عبدُ الرحمان، قال: حدّثني أبو بِشْرِ (٥) بنُ أحمدَ بن

<sup>=</sup> أخبار أصبهان ٢/ ٢٠١، وتاريخ بغداد ٢/ ٧٧، ومعرفة علوم الحديث ٧٦، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٧٤، ومختصرها ٢٠٦، والمنتظم ٥/ ١٠٠، والنجوم ٣/ ٧٧، والبداية ١/ ٥٩، والشذرات ٢/ ١٧١، والتذكرة ٢/ ١٣٢، والعلق ٢٣٩، وطبقات السبكي ١/ ٢٩٩، وطبقات القرّاء ٢/ ٩٧، والوافي بالوفيات ٢/ ١٨٣، والتهذيب ٩/ ٣١، والخلاصة ٢٧٨، والفلاكة ٨٣، ومفتاح السعادة ٢/ ١٦٩، والرسالة المستطرفة ١٠٤، وانظر الفهرست ٢٦٨.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو محمد السرحي (نسبة إلى جده السادس، أبي سرح العامري؛ كما في اللباب) المصري، شيخ مسلم وتلميذ الشافعي، المتوفّى سنة ٢٤٥. انظر: الانتقاء ١١٤، والتوالي ٨١، والتهذيب ٨/ ٤٥، والخلاصة ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) كما في الحلية ٩/٧٧، وتاريخ بغداد ٢/٥٩ ـ ٦٠، والتهذيب ٩/ ٢٥ ـ ٢٦، والتوالي ٤٩ و٧٦، والجوهر اللمّاع ١٧، وتاريخ الإسلام، وسير النبلاء.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لابن عبد الحكم ـ كما في التوالي، والصفوة ٢/ ١٤٠ ـ: «ولدت بغزة، وحملتني أمي إلى عسقلان»، وقيل: ولد بمنى، كما في طبقات الشافعية للحسيني ٢، وحسن المحاضرة ١/٥٢، والشذرات ٢/٩، والتوفيق بين الروايات ممكن ظاهر، وقد تعرض له ابن حجر والزبيدي ١/١٩٢، وراجع في هذا البحث: الانتقاء ٦٧، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٨٠، ومختصرها ٢٠٤، والإكمال لولي الدين الخطيب ١٤٤، وتهذيب الأسماء ١/٥٥، والمجموع ومختصرها ٢٠١، والإكمال لولي الدين الخطيب ١٢٨، والوفيات ١/٨٠، والبداية ١/١٥٠، وطبقات المراد، وحياة الحيوان ١/ ٢٨٣ (بولاق)، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٠١، والوافي ٢/ ١٧١، وتدريب الراوي ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية للربيع: «تسعة»، كما في تاريخ الإسلام ٣١، ومرآة الجنان ٢٣/٢، وتاريخ بغداد ٢/٢، والتوالي ٦٧، وقد بلغ من ولعه بالرمي أنه كان يتعاطى ماء زمزم للإعانة عليه (كما في نزهة الناظرين ١٠٧)، وكان يكثر من الوقوف في الحرّ من أجله، حتى خاف عليه الطبيب أن يصيبه السل بسببه، كما في تاريخ بغداد. وقد وضع كتابًا في أحكامه، لم يسبق إليه، بل لا نظير له. فراجع بعضه في الأم ١٤٩/٤ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد الورّاق الرازي الأنصاري، المتوقى سنة ٣٢٠، راجع: التذكرة ٢/ ٢٩١، والميزان ٣/ ١٤٠، والوفيات ٢/ ٢٧١، والوافي ٢/ ٣٦، والبداية ١١/ ١٤٥، والشذرات ٢/ ٣٦، والمستطرفة ٩٠، والدولابي (بالفتح أو الضم) نسبة إلى «دولاب»، قرية بالرّي، أو إلى عمل الدولاب المنسوب إليه بعض أجداده، كما في اللباب، وانظر: الوفيات، ومعجم البلدان، وشرح الإحياء ١٩٤/.

عن خِفَّةِ ذاتَ يدٍ؛ كنتُ أُجالسُ الناسَ وأَتَحَفَّظُ؛ ثم اشْتَهَيْتُ أَنْ أُدَوِّنَ، وكان لنا منزلُ بقُربِ شِعبِ الخَيْفِ؛ وكنتُ آخُذ العِظامَ والأكْتافَ، فأكتُبُ فيها، حتى امتلأ في دارِنا \_ من ذلك \_ حُبَّانِ»(١).

(أخبرنا) أبو الحسن، أخبرنا عبدُ الرحمان، أخبرنا محمدُ بن عبد الله بنِ عبد الله بنِ عبد الله بنِ عبد الله عبد المحكم المِصريُ (٢)؛ قال (٣): «وُلِد الشافعيُّ سنةَ خمسين ومِائةٍ، ومات في آخِرِ يومٍ من رجبٍ (٤)، سنة أربع ومِائتَيْنِ، عاش أربعًا وخمسين سنةً».

/ (أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان، حدثنا (٥) يونُسُ بن عبد الأعلى [٣] قال (٦): «مات الشافعيُّ في سنةِ أربعِ، أو (٧) خمسٍ ومِائتينِ، وهو ابنُ نَيِّفٍ وخمسينَ سنةً (٨).

<sup>(</sup>١) في الحلية والمعجم: «حباب» بصيغة الجمع، و(الحب) ـ بضم المهملة ـ: الخابية، فارسي معرب كما في المصباح.

<sup>(</sup>۲) أبو عبد الله المالكي، صاحب الشافعي، المتوفّى سنة ۲٦٨ أو ٢٦٩، راجع: الطبقات للشيرازي ٨١، والحسيني ٧، والسبكي ٢٣١١. وابن الجزري ٢/ ١٧٩، والديباج ٢٣١، وشجرة النور ١/٦٥، والانتقاء ١١٣، والوفيات ١/ ٦٥١، والمنتظم ٥/ ٥٥، والشذرات ٢/ ١٥٤، والتذكرة ٢/ ١١٥، والتهذيب ٩/ ٢٦٠، والخلاصة ٢٨٤، والميزان ٣/ ٨٦، والتوالي ٤١ و٨٦، وحسن المحاضرة ١/ ١٦٩، والكواكب السيّارة ٢١٤، والخطط التوفيقية ٥/ ٢٧، والفهرست ٢٩٨، ومفتاح السعادة ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) كما في الحلية ٩/ ٦٨ ببعض اختلاف، وأخرجه في التهذيب ٢٩/٩ باختصار، وانظر: البداية ١٠/ ٢٥٤، وطبقات الفقهاء ٤٨، والجواهر المضية ٢/ ٤٠٩، وحياة الحيوان ١/ ٧٠، ومعجم الأدباء ٢/ ٢٨٢ و ٣٢٠، ومقدمة ابن الصلاح ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الأشهر، وقال ابن حبان: «آخر ربيع الأول»، كما في فتح المغيث ١٤٦/٤، وتدريب الراوى ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) أبو موسى المصري الصدفي (نسبة إلى الصدف ـ بفتح فكسر ـ: قبيلة من حمير نزلت مصر، كما في اللباب)، المتوفّى سنة ٢٦٤، راجع: طبقات الشيرازي ٨٠، والحسيني ٧، والسبكي ١/ ٢٧٩، وابن الجزري ٢/ ٤٠٦، والانتقاء ١١١، وتهذيب الأسماء ٢/ ١٦٨، والتذكرة ٢/ ٩٨، والميزان ٣/ ٣٣٨، والتهذيب ٤١/ ٤٤، والخلاصة ٣٧٩، والتوالي ٤١، والجمع ٢/ ٥٨٥، والوفيات ٢/ ٤١، والمنتظم ٥/ ٤٩، والشذرات ٢/ ١٤٩، وحسن المحاضرة ١/ ١٦٩، ومفتاح السعادة ٢/ ١٦٩، وانظر الكواكب السيارة ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) كما في الحلية ٩/ ٦٨، وقد أخرج نحوه عن الربيع في: ترتيب المسند ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) هذا الشك ليس في رواية الحلية والترتيب، ولا يبعد أن يكون من الراوي. والأول هو الذي أجمع عليه الثقات، وجزم به البخاري في التاريخ الكبير ١٦/١ (مخطوط).

 <sup>(</sup>A) وقال ابن زير \_ كما في فتح المغيث ١٦٤/٤ \_: «وهو ابن اثنتين وخمسين سنة»، وذكر في=

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان، حدثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ (١)؛ قال: سمعتُ الشافعيَّ، يقول (٢): «قَدِمتُ على مالكِ (٣) \_ وقد حفِظتُ المُوَطأَ ظاهرًا (٤) \_ فقلتُ: إني أريدُ أن أسمَعَ الموطأ منك، فقال: اطلبُ مَن يَقرأُ لك، قلتُ: لا، عليك أنْ تَسمعَ قِراءتي، فإنْ سَهُلَ عليك، قرأتُ لنفسي، قال: اطلبُ مَن يَقرأُ لك، مَن يَقرأُ لك. وكرَّرتُ عليه؛ فقال: اقرأ، فلمَّا سَمِعَ قِراءتي، قال: اقرأ، فقرَأتُ عليه حتى فرَغتُ منه ...

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمد عبدُ الرحمان، قال: أخبرنا عبدُ الله بن

الحلية ٦٩، عن ابن الجارود نحوه. وقال أبو عثمان الشافعي كما في الانتقاء ١٠٢: «مات أبي وهو ابن ثمان وخمسين سنة، بمصر»، وقول ابن عبد الحكم هو الأشهر والأصح؛ كما قال العراقي.

<sup>(</sup>۱) أبو محمد المصري المرادي (نسبة إلى مراد بن مالك، كما في اللباب) المتوقّى سنة ۲۷۰ (لا ١٧٠ كما ذكر خطأ من الناسخ في: البداية ١/ ١٦٢، بدليل أنه ذكر صحيحًا فيها ١٨٨٤)، راجع: طبقات الشيرازي ۷۹، والحسيني ٦، والسبكي ١/ ٢٥٩، والانتقاء ١١٢، وتهذيب الأسماء ١/٨٨، والتذكرة ٢/ ١٤٨، والتهذيب ٣/ ٢٤٥، والخلاصة ٩٨، والمستطرفة ١٤، والوفيات ١/٨٨، والمنتظم ٥/٧٧، والشذرات ٢/ ١٥٩، وحسن المحاضرة ١/ ١٩٦، والنجوم ٣/ ٤٨، والكواكب السيارة ١٢٢، ومفتاح السعادة ٢/ ١٦٢، وشرح الإحياء ١/ ١٦٢، وانظر فهرست ابن النديم ٢٩٧، والطوسي ٧٠، وإتقان المقال ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) كما في تاريخ الإسلام ٣١، وقد أخرجه مختصراً في: الحلية ٢٩/٩، والتوالي ٥١، والانتقاء ٢٨ \_ ٢٩، وانظر: الصفوة ٢/١٤١، وطبقات الشيرازي ٤٨ \_ ٤٩، والسبكي ٢٥٤/١، ومقدمة ومناقب الفخر ٩ \_ ١٠، ومعجم الأدباء ٢٨٣/١٧ \_ ٢٨٣، والوفيات ١/٦٣٧، ومقدمة الرسالة ٧٤.

<sup>(</sup>٣) ابن أنس، أبي عبد الله الأصبحي المتوفّى سنة ١٧٩ على الصحيح، له ترجمة في: المعارف ٢١٨، والحلية ٢/ ٣١٠، والصفوة ٢/ ١٠ ، والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣١٠، والإكمال ١٤٠، وجامع المسانيد ٢/ ٥٥، وذيل الجواهر المضية ٢/ ٥٤، وطرح التثريب ٢/ ٣٠، وحيات الحيوان ٢/ ٣٨٣، والفلاكة ١٢٣، ومفتاح السعادة ٢/ ٨٤، وفهرست ابن النديم ٢٨٠، والطوسي ١٦٨، وإتقان المقال ٢٢٠، وسائر التواريخ العامة، وطبقات الفقهات والقرّاء والمحدثين، وكتب خاصة مشهورة، وكان قدوم الشافعي عليه وسنّه ثلاث عشرة سنة كما في تاريخ الإسلام ٣٥، والتوالي والمجموع ١/٨، وتهذيب الأسماء ٢/٧٤، ومناقب الفخر ٧٩- ١٠، وكان ذلك في سنة ١٦٣، كما في هامش الانتقاء ٢٩، وفي رواية في الحلية: أن سنّه إذ ذلك ثنتا عشرة سنة، والظاهر أنها مصفحة.

<sup>(</sup>٤) أي: حفظًا بيّنًا قويًا لا تردد فيه، (وكان رضي الله عنه) قد أتمّ حفظه وهو ابن عشر سنين، كما في طرح التثريب ١/٩٥.

أحمدَ بنِ حَنْبَلِ<sup>(۱)</sup> ـ فيما كَتَبَ إليَّ ـ قال: «قال أبي: قال الشافعيُ<sup>(۲)</sup>: أنا قرأتُ على مالكِ، وكان يُعْجِبُه قراءتي، قال أبِي: لأنه كانَ فَصيحًا»<sup>(۳)</sup>.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمٰن، حدثنا يونسُ بن عبد الأعلى؛ قال: قال لي الشافعيُ (٤): «ما اشتَدَّ عليَّ فَوْتُ أحدٍ ـ من العلماءِ مِثْلَ فَوْتِ ابنِ أبي ذِئب (٥)، واللَّيْثِ بن سعدٍ».

فذكرْتُ ذلك لأبِي؛ فقال: «ما ظنَنتُ أنه أَذْرَكَهُما، حتى يأسَفَ عليهما»(٦).

<sup>(</sup>۱) ابن محمد أبو عبد الرحمٰن الشيباني، المتوفّى سنة ۲۹۰، أما أبوه فقد توفي سنة ۲٤١، لهما ترجمة في: طبقات ابن أبي يعلى ٤/١ و ١٨٠، والشطي ٣ و١٨، والشيرازي ٥٥ و١١٤، وابن الجزري ١/١١١ و٤٠٨، وجامع المسانيد ٢/٣٩٦ و٢٥٨، والخلاصة ١٠ و ١٦١، والمستطرفة ١٤ و ١٦، ولعبد الله ترجمة في: التهذيب ٥/١٤١، ولأحمد ترجمة في: طبقات ابن سعد ٢/٧، والانتقاء ١٠٧، والإكمال ١٣٨، والرواة الثقات ١٣، والتوالي ٣٨ و٢٩، والحطة لصديق خان ٢١، ومقدمة التحفة ٢١١، ومفتاح السعادة ٢/٨، والفلاكة ١٢٣، ونزهة الجليس ٢/٣٥، ومواسم الأدب ١/٦٦، وتاريخ أبي الفدا ٢/٩٨، وابن الوردي ١٢٢٢، وانظر: حياة الحيوان ١/٩٩، وترجمة أحمد للذهبي ٨٣، والمسند ١/٣٢،

<sup>(</sup>٢) كما في الانتقاء ٧٣، والتوالي ٥١.

<sup>(</sup>٣) كما كان ثبتًا، ولذلك سمع أحمد الموطّأ منه، بعد أن سمعه من كثير غيره، كما في كشف المغطّا ٥٥، وتاريخ الإسلام ٣٧، وسير النبلاء ١٥٧، ومناقب الفخر ٨٠، والتوالي، والتهذيب ٨٠. ٩/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) كما في الحلية ٩/٤٧ و١٠٩، وتاريخ بغداد ٣٠٠/٢ ـ ٣٠١، والرحمة الغيثية ٨، والتوالي ٥١، مع بعض اختصار، واختلاف في اللفظ والسند، وقد أخرجه في سير النبلاء ١٦٣، بزيادة: ﴿وَاللَّهِ ثَابِعُ للأثر من مالك﴾.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عبد الرحمان أبو الحارث القرشي المتوفّى سنة ١٥٩ أو ٥٨، والليث هو: أبو عبد الرحمان الفهمي، المتوفّى سنة ١٧٥ على الصحيح، لهما ترجمة في: تاريخ بغداد ٢٩٦/٢ عبد الرحمان الفهمي، المتوفّى سنة ١٧٥ على الصحيح، لهما ترجمة في: تاريخ بغداد ٢٩٠/٣، و٣٦١ و٣١٠٣، والصفوة ٢٨١٠ و٤/ ٢٨١، والتذكرة ١٩٩١ و٢٠٠، والميزان ٢/ ٣٦١ و٣٠٠، والتمواجع والتهذيب ٨/ ٤٥٩ و٩/ ٣٠٣، وطرح التثريب ١/ ٩٠ و٥٠، وغير ذلك من المراجع المشهورة. وللّيث ترجمة في: طبقات ابن سعد ٢/ ٧/ ٢٠٤، والتاريخ الكبير ٤/ ٢٤٦/١، وحياة الحيوان ٢/ ٣٧٦، والكواكب السيّارة ٩٨، والإكمال ١١٠، وانظر ذيل كتاب (الإمام الشافعي ٧٣).

<sup>(</sup>٦) قال في التوالي: «أما الليث فأدركه، فإنه حين اجتمع بمالك، وقرأ عليه في الموطأ ـ كان موجودًا لكن بمصر، وأسف أن لا يكون له ـ إذ ذاك ـ معرفة بقدر الليث، فكان يرحل إليه، أو كان يعرفه، لكن لم يكن له قدرة على الرحيل إليه، فأسف على فوته. وأمّا ابن أبي ذئب، فمات ـ والشافعي ابن تسع سنين ـ بالمدينة، والشافعي إذ ذاك صغير، ولا يلزم من ذلك أن لا يصح منه الأسف على فوت لقيه، بمعنى أنه أسف أن لا يكون له إدراك زمانه اه. وقد ذكر =

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان، قال: أخبرني أبِي، حدثنا حَرْمَلَةُ بن يَحيى (١٠)، قال: قال لي الشافعي، «أنا اسْتَأْذَنْتُ لابن وَهْبٍ، على إبراهيمَ بن سعدِ».

قال أبو محمدٍ عبد الرحمان: يدُلُّ على أنه كان حَظِيًّا عندَه، مُسْتَمْكِنَا منه، حتى اسْتَأذَن لابن وهب، عليه.

/ (أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان؛ قال: حدَّثني أبو عبدِ الله [3] محمدُ بن الحسنِ بن الجُنَيْدِ (٢)؛ رَفيقُ أبي في الرِّحْلَةِ؛ قال: سمِعتُ عمرَو بن سَوَّادِ السَّرْحِيِّ، يقولُ: سمِغتُ الشَّافعيُّ يقول: «تَمَنَّيْتُ من الدنيا شيئيْنِ: العِلمَ والرَّمْيَ، فأمًّا الرَّمْيُ فإني أصيبُ من عَشَرة، عَشرةً؛ والعلمُ فما تَرَوْنَ (٣).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان؛ قال: حدّثني أبو بِشْرِ بنُ أحمدَ بنِ حمّادٍ الدَّوْلابيُّ - في طريق مصرَ - ثنا أبو بكرِ بنُ إدريسَ وَرَّاقُ الحُمَيْدِيِّ؛ قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ الزُّبَيْرِ الحميديُّ، يقول عن الشافعيُّ، قال (٤): «... وكنتُ

في سير النبلاء - في ترجمة ابن أبي ذئب ٦/١/٦ - باختصار قريبًا منه، ولكن ليس في جودته.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو حفص المصري التجيبي (نسبة إلى «تجيب» بضم أو فتح فكسر - قبيلة نزلت مصر، وانظر اللباب) المتوفّى سنة ١٤٣ أو ٢٤٤. وأمّا إبراهيم فهو: أبو إسحاق الزهري، شيخ الشافعي، المتوفّى سنة ١٨٣ على الأصح، لهما ترجمة في: تهذيب الأسماء ١٠٣١ و١٥٠٠ والمافعي ١١٦١ و١٩٢٠ والتذكرة ١/٣٣١، والتذكرة ١/٣٣١، والميزان ١/١٠ و٢١٩١، والتهذيب ١/ المرا و٢٩٣١، والخلاصة ١٥ و٣٣، والشذرات ١/٥٠٣ و١/٣٠، ولحرملة ترجمة في: الوفيات ١/١٠١، وطبقات الشيرازي ٨٠، والحسيني ٥، والسبكي ١/١٥١، والتوالي ٣٩، وحسن المحاضرة ١/١٦١، والفهرست ٢٩٨، ومفتاح السعادة ٢/١٦١، ولإبراهيم ترجمة في: طبقات ابن سعد ٢/٧/٨، وتاريخ بغداد ٢/٨، والرواة الثقات ٩، وهدي الساري غي: طبقات ابن وشرح النووي على البخاري ١/١٦١، وطرح التثريب ١/٣٢، وجامع المسانيد ٢/

<sup>(</sup>٢) لم نقف على ترجمة له، وقد يكون ابن أبي حاتم ذكره في كتاب (الجرح والتعديل)، ولا يبعد أن يكون تلميذ أبي ثور المذكور في الفهرست ٢٩٧، وانظر صفحة ٢٦٢ منه، وطبقات القرّاء /١١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم (ص ١٩)، وما ذكر عن المزني في: التوالي ٦٧، والتهذيب ٩/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) كما في الحلّية ٩/٢٧ ـ ٧٧، مع بعض اختلّاف واختصار، وقد أخرجه في: التوالي ٦٩، بزيادة مهمة \_ خصوصًا في أوله \_ واختلاف كذلك، سنكتفي بالتنبيه على بعضه. وانظر: البداية ١٠/ ٢٥٢.

بنَجْرانَ (۱) وبها بنُو الحارثِ [بن عبدِ المَدَانِ] (۲)، ومَوَالي ثَقِيفٍ ـ [وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه، فأرادوني على نحوِ ذلك؛ فلم يَجِدوا ذلك عندي، وتَظَلَّمَ عندي ناسٌ كثيرً (٤) ـ فجمَعْتُهم؛ فقلتُ: اختارُوا سبعةً نَفَرٍ منكم؛ فمَن عدَّلُوه كان عَدُلًا؛ ومَنْ جَرِّحُوه كان مَجْرُوحًا».

«فجمَعُوا لي<sup>(٣)</sup> سبعة منهم، فجلَسْتُ للحُكْم، فقلتْ للخُصوم: تَقَدَّموا، فإذا شَهِد الشاهدُ<sup>(٤)</sup> عندي، التَفَتُ إلى السبعةِ، فإنْ عَدَّلُوه كان عدلًا؛ وإنْ جَرَّحُوه قلتُ: زِذْني شهودًا».

«فلمَّا أَتَيْتُ<sup>(٥)</sup> على ذلك، جعلتُ<sup>(٢)</sup> أُسَجِّلُ وأَخْكُمُ، فنظَرُوا إلى حُكمِ جارٍ، فقالوا: إنَّ هذه الضِّيَاعَ والأموالَ التي تحكُمُ<sup>(٧)</sup> علينا فيها، ليستُ لنا؛ إنما هي لمَنْصُور بن المَهْدِيِّ (١٠) في أيدينا<sup>(٩)</sup>. فقلتُ للكاتب: اكتُبُ وأقرَّ (١٠) فُلانُ بنُ فُلانٍ ـ الذي وقَع عليه حُكْمي في هذا الكتابِ ـ أنَّ هذه الضَّيْعَة أو المالَ الذي حكمتُ عليه فيه، ليست له؛ وإنما هي لمنصور بن المهديّ. ومنصورٌ [باقِ] على حُجَّتِه [فيها] مَتَى قام، (١١).

<sup>(</sup>۱) أي: واليًا بها، كما صرّح به في الحلية والتوالي والبداية، والمراد بها: نجران اليمن، كما ذكر في البداية والتوالي. وقد أفاض الكلام عليها ياقوت في المعجم ١٥٩/٨ ـ ٢٦٣، وانظر معجم البكرى ١٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة جيدة مفيدة عن التوالي، وانظر: معجم ياقوت ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) كذا بالحلية، وفي الأصل: «إلى»، ولعل الزيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) كذا بالتوالي، وفي الأصل والحلية: «الشاهدان»، والزيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) أي: انتهيت منه، كما في التوالي، وعبارة الحلية: «أثبت»، وهي مصحفة، أو تكون «على» : الله.

<sup>(</sup>٦) كذا بالتوالي وهو: الجواب، وفي الأصل والحلية: «فجعلت»، والظاهر: أن الزيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) في الحلية: «يحكم» بضم أوله، وعبارة التوالي: «هذه الضياع ليست لنا».

 <sup>(</sup>٨) ابن أبي جعفر المنصور، المرتضى العباسي، المتوقّى سنة ٢٣٦، كما في تاريخ بغداد ١٢/ ٨٢،
 والأعلام ٣/ ١٠٧٤، وانظر المحبر ٤٨ و١٤٤، والمعارف ١٦٦.

<sup>(</sup>٩) قوله: في أيدينا، ليس بالتوالي، وعبارة الحلية: «في يده»، ولعلها محرفة.

<sup>(</sup>١٠) عبارة التوالي: ﴿وأقرَ المذكورون: أن الضيعة التي حكمت عليه فيها، ليست له، وإنما الخ، ولعلها محرفة. واختلاف الضمير ـ في عبارة الأصل والحلية ـ جائز.

<sup>(</sup>١١) أي: ثبت الدليل والحجة على ثبوت ملكيّته، لأن إقرارهم بها قد يكون لغرض التخلّص مما يطالبون به. وفي الأصل: «منى مام»، وهو تصحيف. وعبارة الحلية: «شيء قائم»، وفيها تحريف. وعبارة التوالي: «إن كانت»، وهي أظهر.

«(قال): فخَرَجُوا إلى مكّة، فلم يَزالُوا يَعْمَلُون (١) حتى رُفِعْتُ (٢) إلى العِراق؛ فقيل لي: الزَمْ الباب، فنَظَرْتُ فإذَا أنا لا بُدَّ لي من الاختلافِ إلى بعضِ أولئك. وكان محمدُ بن الحسن (٣)، جَيِّدِ المنزِلةِ، فاختلَفْتُ إليه، / وقلت: هذا أشبَهُ لي [٥] من طريق العلم؛ [فلزِمْتُهُ] (٤)، وكتبتُ كتُبَه، وعرفتُ قولَهم (٥)، وكان إذا قام ناظرتُ أصحابَه».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، حدثنا عبدُ الرحمان، عن الرَّبيع بن سُليمانَ؛ قال: سَمِعتُ الشَّافعيِّ، يقولُ (٢) ليس عليه السَّماعي» (٨) .

<sup>(</sup>۱) في أمره، ويتهمونه بالتشيّع وعدم الموالاة، راجع بعض ما قيل عن هذه المحنة في: مناقب الفخر ۱۰ و۲۲، والانتقاء ۹۰، والشذرات ۲/۳۲۳، والإمام الشافعي ۲۷.

<sup>(</sup>٢) أي: حملت، كما في التوالي. وعبارة الحلية: «دفعت... انزل»، وهي محرفة.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله الشيباني، المتوفّى سنة ١٨٩ أو ٨٧. راجع: الانتقاء ١٧٤، وطبقات الفقهاء ١١٤، وتهذيب الأسماء ١/٨، ومناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ٥٠، وبلوغ الأماني للكوثري، وجامع المسانيد ٢/٨٣، والجواهر المضية ٢/٢٤ و٢٥، والفوائد البهية ١٦٣، وتعجيل المنفعة ٣٦١، والمستطرفة ٣٦، ومقدمة التحفة ٩١، والميزان ٣/٢٤، واللسان ٥/١٢١، والمعارف ٢١٩، وتاريخ بغداد ٢/٢٧، والوفيات ١/٧٤، والوافي ٢/٢٣٣، والبداية ١٠/ ومقدمة وفية الأسلاف للمرجاني (٢٧٤ ط قازان).

<sup>(</sup>٤) زيادة حسنة عن التوالي، وفيه ـ بآخر الكلام ـ زيادة، ستأتي مطولة في أول ما أثر عنه من المناظرات.

<sup>(</sup>٥) في التوالي: «أقاويلهم»، والظاهر أن المراد: عرفت عنه سعاية الأعداء ووشايتهم.

<sup>(</sup>٦) كما في الحلية ٩/ ٧٨، وتاريخ بغداد ١٧٦/٢، والانتقاء ٦٩، ومناقب الذهبي ٥١، وتاريخه ٣٢، وسيره ١٤٨ ـ ١٤٩، وانظر: طبقات الفقهاء ١١٤، وجامع بيان العلم ١٩٩/١ أو مختصره ٤٩، والجواهر ٢٣/٣، والشذرات ٣٢٣/١، والتوالي ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) البخت: نوع من الإبل، الواحد بختي (كروم ورومي)، ويجمع على البخاتي (مخفّفًا ومثقلًا)، راجع الكلام عن كونه عربيًا أو أعجميًا في المصباح واللسان والتاج.

<sup>(</sup>A) هذا يدل على كمال استعداد الشافعي للتحمّل، وعظيم رغبه في الرواية، ولا يستلزم ـ كما قيل ـ أن يكون محمد أغزر منه علمّا، وأخطر أثرًا، وأن علم الشافعي راجع إليه، ومأخوذ عنه، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وفضل الله واسع، ليس مقصورًا على إنسان، ولا محصورًا في زمان أو مكان، على أن انتفاع الشافعي بمالك وابن عيينة أجل وأكبر ـ كما صرّح به المحقّقون، وأشار إليه ابن تيمية في كتابه: (صحة مذهب أهل المدينة ٣٩)، ولكل فضله الذي لا يُنكر.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان، ثنا أبِي، حدثنا أحمدُ بن أبي سُرَيْجِ (١)، قال: سَمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ (٢): «أَنْفَقْتُ على كُتبِ محمدِ بن الحسنِ سُرَيْجِ (١) دينارًا، ثم تَدبَّرْتُها، فوضَعتُ إلى جَنْب كلِّ مسألةٍ حديثًا»؛ يعني (٤): رَدًّا عليه.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان، حدثنا أحمدُ بن سَلَمةَ بنِ عبد الله النَّيْسابُورِيُّ (٥)، عن أبي بكرِ بن إدريسَ وَرَّاقِ الحُميديِّ، قال: سمِعتُ الحميديِّ، يقولُ: قال الشافعيُّ (٦): «خرجتُ إلى اليَمن في طَلبِ كتُبِ الفِرَاسةِ، حتى كتبتُها وجمَعتُها».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أنا عبدُ الرحمان، حدثنا أبِي؛ قال: حدثنا هارونُ بن سعيدِ الأَيْلِيُ<sup>(۷)</sup>؛ قال: قال لنا الشافعيُ<sup>(۸)</sup>: «أخذتُ اللّبَانَ سَنةً للحِفظِ، فأغقَبَني صَبَّ الدم سنة».

<sup>(</sup>۱) الصباح أو عمر، أبو جعفر أو أبو بكر النهشلي الرازي، المتوفّى سنة ۲۳۰ أو بعد ۲٤٠، راجع: تاريخ بغداد ٢٠٥٤، وطبقات القرّاء ٢٦٣، وطبقات السبكي ١٩٩١، والجمع ١/، والتهذيب ٢/٤١، والخلاصة ٦ ـ ٧، والتوالي ٧٩، وفتح المغيث ١٠٣٤، ومفتاح السعادة ٢/١٥٤.

 <sup>(</sup>۲) كما في الحلية ٩/ ٧٨، وتاريخ الإسلام ٣٢، وسير النبلاء ١٤٩، والتوالي ٧٦. وانظر ما ذكر
 في: تاريخ بغداد ١٧٨/٢، ومناقب الذهبي ٥٨؛ لأهميته.

 <sup>(</sup>٣) في رواية: «خمسين»، كما في الحلية ٧١، وطبقات السبكي ١/٢٥٤، وفي أخرى: «مائة» كما
 في معجم الأدباء ٢٨٩/١٧.

<sup>(</sup>٤) الظاهر أنه مدرج من ابن أبي حاتم، ويؤيّد معناه ما هو معلوم، من أن أهل الحديث طلبوا إلى الشافعي أن يردّ على العراقيين، فقال: لا أردّ عليهم، حتى أنظر في كتبهم. انظر ما أخرجه في التوالي، عن البويطي، وإذا أردت الوقوف على الكثير ـ من تلك الردود القوية المفيدة ـ فعليك بالرسالة، واختلاف الحديث، والأم، وبخاصة الجزء السابع.

<sup>(</sup>۵) أبو الفضل البزار المعدل، المتوفّى سنة ۲۸٦، وذكر أبو نعيم ـ في أخبار أصبهان ۹۹/۱ ـ: أنه قدم أصبهان سنة ۲۸۸، راجع: تاريخ بغداد ۱۸٦/٤، والشذرات ۱۹۲/۱، والتذكرة ۱۹۰/، والفرات ۲۸۲، والمستطرفة ۲۳، و(نيسابور): حاضرة خراسان، كما في فهرست واصف ۱۰۸، وانظر معجم ياقوت، واللباب.

<sup>(</sup>٦) كما في الحلية ٧٨/٩، وتاريخ الإسلام ٣٥، وسير النبلاء ١٥٣ ـ ١٥٤، والوافي ٢/١٧٥، وانظر: التوالي ٥١، وما سيأتي في باب ما ذكر من فراسته.

<sup>(</sup>۷) صاحب الشافعي، وشيخ مسلم، القيسي أو السعدي، المتوقّى سنة ۲۵۳. راجع: الانتقاء ۱۱٤، والجمع ۲/۲۵، والتهذيب ۲/۱۱، والخلاصة ۳٤۹. و(أيلة) ـ بفتح فسكون ـ: مدينة على شاطئ البحر فيما بين مصر ومكّة، كما في خطط المقريزي ۲/۸۸ (ط ثانية)، وانظر معجمي=

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان، أخبرنا أحمدُ بن سِنانِ الواسِطِيُ (۱)؛ قال (۲): «كتَبَ الشافعيُ حديثَ ابنِ عَجْلانَ (۳)، عن عليٌ بن يَحيىٰ بن خَلادٍ (٤)، عن أبيه، عن عمّه، عن النبيّ (ﷺ): «أنّه رأى رجلًا (٥) صلّى في ناحيةِ المسجدِ؛ فقال: ٱرجِعْ فصَلٌ، فإنّك لم تُصَلّ (٢)؛ فكتَبَ الشافعيُ هذا الحديث عن

<sup>=</sup> البكري وياقوت، واللباب، وفهرست واصف ١٨.

<sup>(</sup>A) كما في تاريخ الإسلام ٣٢، وسير النبلاء ١٤٩ و١٥٥، ومرآة الجنان ٢٣/٢، والتوالي ٥٦، والشذرات ٢/٩، وأخرجه في الحلية ١٣٦/٩ بلفظ: «أخذت الكتان»، أي: زيته، والظاهر أنه تحريف، لأنه لا يتجمّد في المعدة، كتجمد اللبان الذي يسبّب الإمساك. ولعل ما روي عن الشافعي ـ في حياة الحيوان ٢/ ١٤٥ ـ: من أن لبس الكتان (نسيجه) يقوي البدن، يؤيد ذلك. وانظر في البركة ٢٦٥، بعض فوائد اللبان.

<sup>(</sup>۱) صاحب الشافعي، وشيخ البخاري، أبو جعفر القطان، المتوفّى سنة ٢٥٦ على الأصح. راجع: الجمع ٧/١، والعلق ٢٤٠، والتذكرة ٢/٩٣، والمستطرفة ٥١، والتهذيب ٧٤، والخلاصة ٢، والتوالي ٧٩، وطبقات السبكي ١٨٦/١، والشذرات ٢/١٥٧، ومفتاح السعادة ٢/١٥٠، وطرح التثريب ١/٨٨. و(واسط): اسم لعدة مدن ومواضع، أشهرها: واسط الحجاج، ولا نستطيع تحديد المنسوب إليها. انظر: اللباب، ومعجمي البكري وياقوت، وفهرست واصف نستطيع تحديد المنسوب إليها. انظر: اللباب، ومعجمي البكري وياقوت، وفهرست واصف

<sup>(</sup>٢) كما في الحلية ٩/ ٧٨، والتوالي ٥٢.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عبد الله محمد القرشي المدني التابعي، المتوقى سنة ١٤٨ أو ٤٩. راجع: تهذيب الأسماء ١/٨٥، والجمع ٢/ ٤٧٥، والتذكرة ١/ ١٥٦، والتهذيب ٩/ ٣٤١، والخلاصة ٢٩٠، والشذرات ١/ ٢٢٤، وهدي الساري ٢/ ١٧٨، والميزان ٣/ ١٠٢، وطبقات المدلسين ١٥، وتبيين أسمائهم ١٥.

<sup>(3)</sup> ابن رافع الخزرجي الزرقي (بالضم) المدني، المتوقّى سنة ١٢٩ أو ٢٧. وأبوه يحيئ، تابعي لم تعلم سنة وفاته على التحقيق. والمراد بالعم: عمّ يحيئ ـ وهو رفاعة بن رافع البدري، المتوفّى سنة ٤١ أو ٤٢ ـ كما صرح باسمه في: روايات الأم ٨٨/١ و٩٩، والسنن الكبرى ١/٤٤ و٢/٢٠١ و٣١٣ و٣٥٣ و٣٨٠، ونصب الراية ١/٢١١ و٣٦٤ و٣٧٨، لهم ترجمة في: التهذيب ٣/ ٢٨١ و٧٩٩ و١١/ ٢٠٤، والخلاصة ١٠٠ و٣٦٣ و٣٦٣، ولعلي ورفاعة ترجمة في: إسعاف المبطإ ١٨٩ و٢٠٦، وليحيئ وعمّه ترجمة في: طبقات ابن سعد ١/٥/١٥ و٢٢/٣/، وليحيئ ترجمة في: تاريخ البخاري ٤/٢/٣٢، ولعمّه ترجمة في: أسد الغابة ٢/٨/٣، والاستيعاب والإصابة ١/٤٨١ (التجارية).

<sup>(</sup>٥) هو \_ على ما حقّقه في الإصابة ٤٤٩/١ \_: خلاد بن رافع البدري، الشهيد ببدر على قول ابن الكلبي، له ترجمة أيضًا في: الاستيعاب ١/٥١٠، وأسد الغابة ٢/١٢٠، وطبقات ابن سعد ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) أي: صلاة صحيحة، كما هو رأي الشافعي وجمهور الأثمّة، أي صلاة كاملة؛ كما هو رأي أبي حنيفة ومَن إليه. راجع: الفتح ١٨٨/٢، وشرح مسلم للنووي ١٠٨/٤.

حُسينِ الأَلْثَغ (١)، عن يَحيى بن سعيدِ القَطَّانِ»(٢).

قال عبدُ الرحمان: / يعني لحِرْص الشافعيِّ على طلبِ الصحيح من العلمِ، [1] كتب عن رجُلٍ عن يَحيى بن سعيدِ القَطَّانِ الحديثَ الذي احتاجَ إليه؛ ولم يَأْنَفُ مِن (٣) كتابته عمَّن هو في سِنَّه، أو أضغرُ منه، ولعلَّ يَحيى بنَ سعيدِ القَطَّانَ كان حيًا في ذلك الوقتِ، فلم يُبالِ بذلك (١).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان؛ قال: قال الرَّبِيعُ بن سليمانَ (٥٠): «أخبرنا محمدُ بن إذريسَ، بنِ العبَّاسِ، بنِ عثمانَ، بنِ شافِع، بنِ السَّائب، بنِ عُبْدِ المُطَّلِبِ، بنِ عبْدِ مَنَافٍ».

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «الألثغي»، وهو تحريف، ولم نعلم عنه أكثر من أنه أحد شيوخ الشافعي الصغار؛ كما في التوالي ٥٣، وليس الحسين القلاس البغدادي، صاحب الشافعي المذكور في: تاريخ بغداد ٨٦/٨، وطبقات السبكي ٢٥٦/١، ومفتاح السعادة ٢/١٦١، على ما يظهر.

<sup>(</sup>۲) أبي سعد التميمي البصري، المتوقى سنة ۱۹۸، راجع: طبقات ابن سعد ۲/۷/۷۶، وتاريخ بغداد ۱۳۵/۱۶، والمعارف ۲۲۶، والحلية ۸/۳۸، والصفوة ۳/۲۷۷، وتاريخ البخاري ٤/ ۲۸۲، والصفوة ۳/۲۷۲، وتاريخ البخاري ۱۱/ ۲/۲۷، وتهذيب الأسماء ۱/۱۵، والجمع ۲/۱۱، والتذكرة ۱/۲۷۲، والتهذيب ۱۱/ ۲۱۲، والخلاصة ۳۳۳، والتوالي ۵۳ و ۸۲، ومقدمة التحفة ۲۳۳، ومختصر طبقات الحنابلة ۲/۲۲، والجواهر ۲/۲۲۲، والشذرات ۱/۳۵۰، وطرح التثريب ۱/۲۲۲، وانظر: طبقات الحنابلة ۱/۲۲۲، وتأمل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «في»، وهو تصحيف. وفي الحلية والتوالي: «بكتابته»، أي: لم تحدث له أنفة سبب ذلك.

<sup>(</sup>٤) قال في التوالي ـ عقب ذلك ـ: «قلت: كان يحيى بن سعيد حيًا إذ ذاك، لأن الزعفراني ذكر أن الشافعي خرج إلى مصر سنة ثمان وتسعين، وهي السنة التي مات فيها القطّان، وأحمد بن سنان إنما أخذ عن الشافعي، وهو بالعراق، قبل أن يرحل إلى مصر».

<sup>(</sup>٥) كما في أول الرسالة، بزيادة في أوله: «أبو عبد الله»، وفي آخره: «المطلبي ابن عم رسول الله على المراد: بيان نسبه الشريف، فلا تتوهم أن بآخر الكلام سقطًا، وقد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٢/٥٩، والمزي في التهذيب ٥٨٠ متصلاً إلى (عدنان)، وأخرجه بعضهم بأزيد من ذلك، وسيأتي بيان بعض أفراده فيما أثر عن الشافعي من أنساب قريش، وقد اهتم كثيرون بالكلام عنه، وبيان أنه (رضي الله عنه) قرشي مطلبي كالخطيب، والفخر في المناقب ٣ ـ ٥، والحافظ في التوالي ٣٣ ـ ٥٥، وفي الإصابة في: ترجمة (السائب، وشافع، وعبد يزيد): ٢/ ١٠ و ١٣٤ و ١٣٤، وانظر: الانتقاء ٨٦ و ٩٨ و ١٠٢، وتهذيب الأسماء ١/ ٤٤، ومعجم الأدباء ١/ ١٨١، والوفيات ١/ ١٣٧، والبداية ١/ ٢٥١، وشرح الإحياء ١/ ١٩١ ومعجم الأدباء طلى قبائل الرواة) ٧٠.

# «بابُ ما ذُكِرَ مِنْ عِلْمِ الشَّافِعِيِّ، وفِقْهِهِ، وفَضْلِهِ، رَحِمَهُ اللهُ»

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان؛ حدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ المُرَادِيُ؛ قال: سَمِعتُ الحُمَيْدِيِّ، يقولُ<sup>(۱)</sup>: سَمِعتُ<sup>(۲)</sup> الزِّنجِيِّ بنَ خالدٍ (يعني: مُسْلِمَ بن خالدٍ الرِّنجِيِّ بنَ خالدٍ (يعني: مُسْلِمَ بن خالدٍ الرِّنجيِّ)؛ الزِّنجيِّ)<sup>(۳)</sup>؛ يقولُ للشافعيِّ: «أَفْتِ: يا أبا عبدِ اللهِ؛ فقد ـ واللهِ ـ آنَ لك: أن تُفْتِيَ»؛ وهو ابنُ خمسَ عَشْرَةَ سَنَةً<sup>(٤)</sup>.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان؛ قال: أخبرني أبو محمدِ (٥) ابنُ ابنةِ

استدراك:

قول الحميدي: «سمعت الزنجي» الخ؛ ذكره في الجرح (٢٠٢/٢/٣)؛ ثم قال عقبه: «وقال غيره: وهو ابن ثماني عشرة سنة». والروايتان قد ذكرتا في مقدمة تحفة الأحوذي (٨٨) التي نعبر عنها غالبًا بالتحفة.

- (٣) أبو خالد المكي: أول شيوخ الشافعي، المتوقى سنة ١٧٩ أو ١٨٠، راجع: المعارف ٢٣٣، وطبقات ابن سعد ١/٥/٣٦، وتاريخ البخاري ٤/١/٢٦، والتذكرة ١/٥٣٥، والميزان ٣/ ١٦٥، والتهذيب ١/٨٥١، والخلاصة ٣٢١، وطبقات الشيرازي ٤٨، وابن الجزري ٢/٢٩٧، وتهذيب النووي ٢/٢٩، والتوالي ٥٣ و٨٦، والشذرات ١/٤٩٤.
- (٤) انظر: مختصر المؤمل لأبي شامة ٤، ومرآة الجنان ٢/٢٢، والوافي ٢/ ١٧٤، وحسن المحاضرة ١/ ١٦٥، وطبقات الحسيني ٢.
- (٥) أو أبو عبد الرحمان، أو أبو بكر، أحمد. وأمّه: زينب، وأبوه: محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس، ابن عمّ الشافعي. (انظر: تهذيب الأسماء ٢٩٦/١، وطبقات السبكي ٢٨٧١، والحسيني ١١، وحسن المحاضرة ٢/١٦١، والخطط التوفيقية ٥/٢٨، ولا تتوهم أنه أحمد المتوفّى سنة ٣٧٧، المذكور في الكواكب السيارة ١٣٣، فهذا سبطه). وعمّه: أبو إسحلو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن العباس المكي، المتوفّى سنة ٢٣٧، المذكور في الانتقاء ١٠١، ولعلّه نفس أبي إسحلق إبراهيم بن محمد (أو العباس، كما في مفتاح السعادة ٢/١٥١)، ابن العباس المكي، ابن عمّ الشافعي، المتوفّى سنة ٢٣٧ أو ٢٣٨، المذكور في: طبقات السبكي ١/ ٢٣١، والتوالي ٨٩، والتهذيب ١/ ١٥٤، والخلاصة ١٨، فتأمّل.

<sup>(</sup>۱) كما في الحلية ٩٣/٩، وطبقات الفقهاء ٤٩، والانتقاء ٧١، والوفيات ١/٦٣٧، وتاريخ الإسلام ٣١، وسير النبلاء ١٤٩، والتوالي ٥٤، وذكر نحوه ـ من طريق الربيع الجيزي ـ في: التهذيب ٢٧/٩، وانظر: تاريخ بغداد ٢/٤٢، ومناقب الفخر ٩ و١٨، وتهذيب الأسماء ١/٥ و٥٩.

<sup>(</sup>٢) قد اعترض على هذا التعبير بأن الحميدي يصغر عن إدراك قول الزنجي للشافعي في تلك السن؟ كما قال الخطيب، بل يصغر عن السماع من مسلم نفسه، فليس له في سنده رواية عنه؟ كما قال الذهبي في السير، فالصواب ما روي عنه من طريق الربيع أيضًا، بلفظ: «قال مسلم»، ولعل التعبير بالسماع، وهم من بعض الرواة، كما قال الحافظ.

الشافعي \_ فيما كتَبَ إليَّ \_ قال: سَمِعتُ أبا الوَلِيدِ (يعني الجارُوديُّ)(١)، أو عمِّي، أو أبي، أو كلَّهم، عن مُسْلمِ بن خالدِ؛ أنّه قال(٢) لمحمد بن إدريسَ الشافعيِّ \_ وهو ابنُ ثمانَ عَشْرَةَ سنةً \_: «أَفْتِ يَا أَبا عبدِ اللهِ، فقد آنَ لك أَنْ تُفْتِيَ».

(قال) أبو محمد: في كتابِي عن الرَّبِيع بنِ سُليمانَ، قال: سَمِعتُ أَيُّوبَ بن سُليمانَ، قال: سَمِعتُ أَيُّوبَ بن سُويْدِ الرَّمْلِيَّ (٣) ـ لمَّا رأى الشافعيَّ ـ قال (٤): «ما ظنَنْتُ أني أعيشُ حتى أرَى مِثْلَ هذا الرجلِ قطُّ (٥).

/ (أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان، حدثنا الحسنُ بن محمد [٧] ابن الصّبّاحِ (٢)؛ قال: أُخبِرْتُ عن يَخيئ بن سعيدِ القَطّانِ، أنه

<sup>(</sup>۱) هو: موسى بن أبي الجارود المكي، تلميذ الشافعي، وشيخ الترمذي. راجع: الانتقاء ١٠٥، وتهذيب الأسماء ٢/١٢، وطبقات الشيرازي ٨١، والحسيني ٧، والتهذيب ٢٣٩/١٠، والخلاصة ٣٣٤، ومفتاح السعادة ٢/١٦٨.

<sup>(</sup>٢) كما في التوالي ٥٤، وذكره في الصفوة ٢/ ١٤١، بلفظ: «وهو ابن أو دون عشرين سنة»، وانظر: البداية ١٠/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو مسعود السيباني (بالفتح)، شيخ الشافعي، المتوفّى سنة ١٩٣ أو ٢٠٢ و٢٥١، أو راجع: التهذيب ١/٥٠٥، والخلاصة ٣٧، والتوالي ٥٣ و٨٠، والميزان ١٣٣/١، و(الرملة): مدينة بفلسطين، و(سيبان): بطن من حمير؛ كما في اللباب. وانظر: معجم البلدان ٤/٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) كما في تاريخ الإسلام ٣٢، وسير النبلاء ١٥٥، والتوالي ٥٥، والتهذيب ٣٠، وذكره في الحلية ٩٤/٩، وتهذيب الأسماء ١/٩٥ ـ ٦٠، بلفظ: «... مثل الشافعي».

<sup>(</sup>٥) وقال الزعفراني ـ كما في التوالي ٥٥ ـ، بلفظ: «ما رأيت مثل الشافعي أفضل ولا أكرم، ولا أسخى، ولا أتقى، ولا أعلم منه». وقال أبو ثور ـ كما في تاريخ بغداد ٢/٢، والوافي ٢/ ١٧٧، والوفيات ٢٨/١ ـ: «من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس ـ في علمه وفصاحته، ومعرفته وثباته وتمكّنه ـ فقد كذب، كان منقطع القرين في حياته، فلما مضى لسبيله لم يعتض منه». ولداود بن على الأصبهاني كلام مفصّل في غاية الحسن والجودة، فراجعه في التوالي ١٦ ـ ٢٢.

استدراك:

قول أيوب ذكره في الجرح (٣/ ٢/٢/٢)؛ ثم قال: «وقد رأى أيوب بن سويد سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وابن جريج، وسفيان بن عيينة، والناس.

<sup>(</sup>٦) أبو علي البغدادي الزعفراني (نسبة إلى «الزعفرانية»: قرية بقرب بغداد، كما في اللباب، ومعجم البلدان)، المتوفّى سنة ٢٥٩ أو ٢٦٠. راجع: الانتقاء ١٠٥، وتهذيب الأسماء ١/ ١٦٠ و٢/ ٢٧٧، وطبقات الشيرازي ٨٢، والحسيني ٧، والسبكي ٢/ ٢٥٥، وابن أبي يعلى ١٣٨/، ومختصرها ٩٧، والجمع ١/٤٨، والتذكرة ٢/ ٩٧، والتهذيب ٢/ ٣١٨، والخلاصة =

قال<sup>(۱)</sup>: ﴿إِنِي لأَدَّعُو اللهَ (عزِّ وجلّ) للشافعيِّ في كلِّ صلاةٍ (أو<sup>(۲)</sup> في كلِّ يومٍ) ۗ؛ يَغُ لِمَا فَتحَ اللهُ (عزِّ وجلّ) عليه ـ من العلم ـ وَوَفَّقَهُ للسَّدَادِ فيه (۲).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان، أخبرنا أبو بكرِ بنُ إدريسَ وَرَّ الحُميدِيُّ؛ قال: قال الحُميدِيُّ: «كُنَّا نُرِيدُ أَن نَرُدًّ على أصحابِ الرَّأْيِ؛ فلم نُخد كيفَ نَرُدُّ عليهم؛ حتى جاءَنا الشافعيُّ، فَفَتَحَ لنا) (٥).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان؛ قال: سَمِعتُ من أبي إسماء التَّزمِذِيِّ (٦) \_ بمكّة \_ أحاديث عن أيُّوبَ بنِ سُلَيمانَ بنِ بِلَالٍ، سَنَةَ سِتً ومِاتتَيْن.

<sup>=</sup> ۲۸، والتوالي ٤٠ و٨٠، وتاريخ بغداد ٢/٧٠٠، والوفيات ١/١٨١، والمنتظم ٥/٣ والشذرات ٢/١٤٠، والنجوم ٣/ ٣٢، والفهرست ٢٩٧، ومفتاح السعادة ٢/١٦٠، ومو الأدب ١٦٠/١.

<sup>(</sup>۱) كما في مناقب الفخر ٥٥، والتوالي ٥٥، وذكر في الإحياء ٢٦/١ (بولاق) باختلاف وزير وذكر كذلك ـ من طريق الزعفراني، أو ابن معين، أو الحارث النقّال ـ في الانتقاء ٧١ ـ والحلية ٩٣/٩، وتهذيب الأسماء ١/٥٩، وطبقات السبكي ٢٤٩/١، وتاريخ الإسلام وسير النبلاء ١٥٠ و١٦٢، والتهذيب ٩/٠٣.

<sup>(</sup>٢) هذا شك من الزعفراني أو ابن أبي حاتم، وقوله: يعني، ليس بالإحياء ولا بالتوالي، فيفيد التعليل من كلام يحيى، لا من كلام أحدهما. وانظر: شرح الإحياء ١/٢٠٠.

 <sup>(</sup>٣) وكذلك كان عبد الرحمان بن مهدي، وأحمد (رضي الله عنهما) يكثران من الدعاء له، و عليه. انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٦٥ ـ ٦٦، والكتب المشهورة.

قول القطان: ﴿إِنِّي لأدعو اللهِ الخِّ؛ مذكور في الجرح ٣/٢/٢.

<sup>(</sup>٤) كما في الحلية ٦٦/٦، وذكره في تهذيب الأسماء ٦٢/١ مختصرًا.

<sup>(</sup>٥) ولقد تنبّأ محمد بن الحسن بذلك، حيث قال: «إن تكلم أصحاب الحديث يومًا فبه الشافعي». انظر: مرآة الجنان ١٩/٢ و٢٣، وسيأتي عن أحمد وغيره ما يؤكّد ذلك، وراج روي عن ابن عبد الحكم، في مناقب الفخر ٢٠؛ لأهميته وعموم فائدته.

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن إسماعيل السلمي البغدادي، المتوفّى سنة ، ٢٨، راجع: طبقات الحنابلا ١٧٧٧، ومختصرها ٢٠٣، وطبقات القراء ٢٠٢/٢، والتذكرة ٢/٦٣، وتاريخ بغداد ٢/ والوافي ٢/٢١٢، والبداية ٢/٩١، و(ترمذ) ـ مثلث التاء ـ مدينة على طرف نهر المسمى بجيحون، كما في اللباب، ومعجم البلدان. و(أيوب) هو: أبو يحيئ التعلم المدني، المتوفّى سنة ٢٢٤، راجع: الجمع ١/٣٥، وهدي الساري ١١٨/١، ولهما ترفي الميزان ١/٣٠١ و٣/٨، والتهذيب ٢/٤٠١ و٩/٢٢، والخلاصة ٣٧ والشذرات ٢/٣٥ و٢٠١٠.

وقال أبو إسماعيلَ التَّرْمِذِيُّ: سَمِعتُ إسحٰق بن راهَوَيْهِ<sup>(۱)</sup>، يقولُ<sup>(۲)</sup>: «كنا بمكّةً والشافعيُّ بها، وأحمدُ بن حَنبل بها ـ فقال لي أحمدُ بن حنبلِ: يا أبا يَغقُوبَ، جالِسْ هذا الرجلَ (يعني الشافعيُّ)؛ قلتُ: ما<sup>(۳)</sup> أصنَعُ به، وسِنَّه قرِيبٌ من سِنّنا؟ أَتْرُكُ ابنَ عُيَيْنَةَ والمَقْبُرِيُّ؟! فقال: وَيْحَكَ؛ إِنَّ ذَاكَ يَفُوتُ، وذَا لا يَفُوتُ، فجالَسْتُهُ» (٤).

<sup>(</sup>١) إبراهيم أو محمد بن مخلد، الحنظلي النيسابوري، شيخ البخاري، المتوفّى سنة ٢٣٧ على الأصح، و(راهويه) بالفارسية: ولد الطريق، وهو بفتح الهاء الأولى وكسر الثانية، على الصحيح، أو بضم الأول أو سكونها، مع سكون الثانية، وهو ناشىء عن ظن أنه من الأسماء التي نقلت ساكنة الآخر، مثل: ماجه، ومنده، وسيده. انظر: تدريب الراوي ١٢٤، وضبط الأعلام ٦٢، وراجع: الانتقاء ١٠٨، وطبقات الشيرازي ٧٨، والسبكي ١/ ٢٣٢، وابن أبي يعلى ١/٩٠١، ومختصرها ٦٨، وتهذيب ابن عساكر ٢/٤٠٩، والعلق ٢٢٦. و(ابن عيينة) أبي عمران، هو: أبو محمد سفيان الهلالي، المتوفّى سنة ١٩٨، راجع: طبقات ابن سعد ١/٥/ ٣٦٤، وابن الجزري ١٠٨/١، والمعارف ٢٢١، وتهذيب الأسماء ١/٢٢٤، والجواهر ١/ ٢٥٠، وطبقات المدلسين ٩، وتبيين أسمائهم ٩، والنجوم ١٥٨/٢، وفتح المغيث ١٥٩/٤، ولهما ترجمة في: الحلية ٧/ ٢٧٠ و٩/ ٢٣٤، والصفوة ٢/ ١٣٠ و٤/ ٩٦، والإكمال ٨ و٥٣، والميزان ١/ ٨٥ و٣٩٧، والمستطرفة ٣١ و٤٩، ومقدمة التحفة ٢١٢ و٢٢١، وتاريخ بغداد ٦/ ٣٤٥ و٩/ ١٧٤، والوفيات ١/ ٩٠ و٢٩٧، والشذرات ١/ ٣٥٤ و٢/ ٨٩، والفهرست ٣٢١ و٣١٦، ومفتاح السعادة ١/ ٤١٢ و٤١٤ و٢/ ١٥٧. و(المقبري) ـ نسبة إلى المقبرة، لجواره لها؛ كما في اللباب وغيره ـ هو: سعيد بن أبي سعيد كيسان، أبو سعيد المدنى، المتوفّى سنة ١٢٣ على الأشهر، راجع: هدي الساري ٢/ ١٣٠، وإسعاف المبطإ ١٩٢، وشجرة النور ١٧٧١، وله ولسفيان ترجمة في: جامع المسانيد ٢/٤١٦ و٤٦٨، والاغتباط ١٢، وإتقان المقال ١٩٢ و٢٩١، وشرح البخاري للنووي ٢٦/١ و٢٠٥، وطرح التثريب ٧٣/١ و٥٤، وللثلاثة ترجمة في: الجمع ١/٢٨ و١٦٧ و١٩٥، والتذكرة ١/١١٠ و٢٤٢ و١٩/٢، والتهذيب ١/٢١٦ و٤/ ٣٨ و١١٧، والخلاصة ٢٣ و١١٨ و١٢٣.

<sup>(</sup>٢) كما في مناقب الفخر ٩٩، وطبقات السبكي ٢٣٦/، والمعيد في أدب المفيد والمستفيد ١٢٣، وهامش كل من: الانتقاء ٧٤، وتذكرة السامع ١٠٢ مع بعض اختلاف، وزيادة ستأتي في باب المناظرات. وانظر: مختصر المؤمل ٥، وتهذيب الأسماء ١/١٦، والصفوة ٢/٢٤، وترجمة وتهذيب ابن عساكر ٢/٣، ومرآة الجنان ٢/٢، ومختصر طبقات الحنابلة ٢٠٥، وترجمة أحمد للذهبي ١٧، وتاريخ الإسلام ٣٢، ومناقب الفخر ١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وما... سنه)، والظاهر أن التقديم من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) وأدرك فضله وقيمته، وأسف على ما فاته منه. انظر: التوالي ٥٨. استدراك:

قول إسحلق: «كنا بمكة» الخ، مذكور في الجرح (٣/ ٢/ ٢٠٢) ببعض اختلاف.

(أخبرنا) أبو الحسن، أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمان؛ حدّثني أبو بِشْرِ بنُ أحمدَ بنِ حَمَّادٍ - في طريقِ مصرَ - حدّثنا أبو بكرِ بنُ إدريسَ؛ قال: سمِعتُ الحُمَيْدِيُّ؛ يقول (١): (اكان أحمدُ بن حَنبلِ قد أقام عندَنا بمكّة، على سُفْيانَ بنِ عُيَيْنَة، فقلتُ فقال لي - ذات يومٍ (أو ذات ليلةٍ) -: هاهنا رجلٌ من قُرَيْشٍ، له بَيَانُ ومَعْرِفَةً، فقلتُ له: فمَنْ هُوَ؟ قال: محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ، وكان أحمدُ بن حنبلِ [٨] قد جالسَ بالعراقِ؛ فلم يَزَلُ بي حتى ٱجْتَرَّني إليه».

«وكان الشافعي قُبَالةً (٢) المِيزَابِ؛ فجلسنا إليه، ودارتُ مسائلُ، فلمَّا قمنا، قالَّي أحمدُ بن حنبلِ: كيفَ رأيتَ؟ فجعلتُ أتَتَبَّعُ ما كان أخطأ فيه ـ وكان ذلك منَّم بالقُرَشِيَّةِ (٣) (يعني من الحَسَد) ـ فقال لي أحمدُ بنُ حنبلِ: فأنتَ لا تَرْضَى أنْ يكو رجلٌ من قُرَيْشٍ يكونُ له هذه المعرِفةُ، وهذا البيانُ!! ـ أو (٤): نَحْو هذا من القول تَمُرُ (٥) مائةُ مسألةٍ يُخطِيء خَمْسًا أو عَشْرًا؛ اثْرُكُ ما أخطَأ، وخُذْ ما أصابَ».

«(قال): وكان كلامُه وقَعَ في قلبي، فجالسْتُه فغلَبتُهم عليه (٦) فلم نَزَلْ نُقَا م مجلِسَ الشافعيِّ، حتى كان بقُرْبِ مجلِس سُفيانَ».

«(قال): وخرجتُ معَ الشافعيِّ إلى مصرَ<sup>(٧)</sup>، وكان هو ساكنًا في العُلُوِّ، ونح

وضيّقوا عليه، وأهل الحديث رمَوْه بالاعتزال، ولم يلتفتوا إليه»، فهو زعم أضعف من الضع وأسخف من السخف، وإنما خرج لنشر مذهبه في ميدان جديد ولصرف المصريين

 <sup>(</sup>١) كما في الحلية ٩٦/٩، وقوله: له بيان، إلى: قريش، غير موجود فيها، وهو ساقط من الناس أو الطابع، وبقية النص فيها، حرّفت بعض كلماته.

 <sup>(</sup>۲) أي: تجاه ميزاب الكعبة ومزرابها، قال في المختار: وهو اسم يكون ظرفًا، وانظر اللسا
 (زرب)، والتاج: (زاب)، وأخبار مكّة ١/١٣٧ و١٩٦ (ط ثانية).

<sup>(</sup>٣) أي: بسبب أنه قرشي مثله، كما أشار أحمد إليه، والتفسير بعده من كلام الدولابي، أو ابن حاتم.

<sup>(</sup>٤) هذا الشك، وما سبق، وما سيأتي من الحميدي، على ما يظهر.

<sup>(</sup>٥) عبارة الحلية: "يمر بمائة... أخطأ فيه".

<sup>(</sup>٦) وكان يقول إذا جرى عنده ذكرة في حدثنا سيد الفقهاء الشافعي، كما في تهذيب الأسماء ١/ (٧) سنة ١٩٨، وكان قدوم الشافعي إليها في أواخر سنة ١٩٩ على التحقيق، وقيل: سنة ١٠٠ (٧) سنة ١٩٨، وكان قدوم الشافعي إليها في أواخر سنة ١٩٩ على التحقيق، وقيل: سنة ٢٠٠ (٢٠١ انظر: تهذيب الأسماء ٤٨/١، ومعجم الأدباء ٢٨٢/١٧ و٢٢١، والوفيات ٢٠٨ وخطط المقريزي ١٤٥٤، وتاريخ الإسلام ٣٩، وسير النبلاء ١٥٥، والتوالي ٧٧، والمعود وخطط المقريزي ١٤٥٤، وتاريخ الإسلام ٢٩، وسير النبلاء ١٥٥، والتوالي ٧٧، والمعمد وخطط المقريزي المعافي إلى مصر لما زعمه الكردري في مناقب أبي حنيفة (٣/٢) أن سوقه في العراق قد كسدت، وآراءه فيها قد وئدت، فأصحاب الرأي أضعفوا أقو

في الأوساطِ، فرُبَّما خرَجتُ في بعض الليلِ، فأرَى المِصباحَ؛ فأصيحُ بالغُلام، فيسمعُ صَوْتي، فيقولُ: بحقِّي عليه، أرْقَ، فأرْقَى، فإذا قِرْطاسٌ ودَوَاةً؛ فأقول: مَهْ، يا أبا عبدِ اللهِ، فيقولُ: تَفكَّرْتُ في معنى حديث \_ أو في مسألةٍ \_ فخِفْتُ أَنْ يَذْهَبَ (١) عليً؛ فأمَرْتُ بالمصباح، وكتَبْتُهُ».

/(أخبرنا) أبو الحسن، حدثنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، قال: أخبرني أبو [٩] عثمانَ الخُوَارِزْمِيُّ (٢) نَزيلُ مكّةَ ـ فيما كَتَب إليَّ ـ حدثنا محمدُ بن عبد الرحمان الدِّينَورِيُّ، [حدثنا محمدُ بن عبد الحكم؛ قال: أخبرنا الشافعيُّ؛ قال: حدثني عمي محمدُ بن عليِّ (٣)؛ قال] (٤): "[إني لحَاضرٌ مجلسَ أميرِ المؤمنين أبي جَعفرِ المنصُورِ ـ وفيه ابنُ أبي ذِئبِ (٥)، والحسنُ بن زيدِ (٢)، والي المدينة، فأتى

الاختلاف بالقانون السديد، ولتفصيل ذلك مجال آخر، فانظر ما أخرجه في التوالي عن الربيع،
 وراجع: الإمام الشافعي ٣٠ ـ ٣٢، والتمهيد لتاريخ الفلسفة ٢٢٦ ـ ٢٢٧.
 استدراك:

قول الحميدي: «كان أحمد» الخ؛ مذكور في الجرح (٣/ ٢٠٢/٢) باختلاف ونقص.

<sup>(</sup>١) كذا بالحلية، وهو الظاهر المناسب، وفي الأصل بالتاء، ولعلَّه تصحيف.

<sup>(</sup>۲) لم نعرف اسمه، ولا كتابًا تعرض لترجمته. و(خوارزم) \_ بكسر الراء \_: إحدى بلاد خراسان المعروفة. انظر: معجم البكري وياقوت وواصف. و(الدينوري) \_ نسبة إلى «دينور» (بكسر الدال على الأصح): مدينة من أعمال الجبل، قرب (قرميسين)، انظر: اللباب، ومعجم البلدان، وضبط الأعلام ٢٠ \_ لم نعلم عنه شيئًا آخر أكثر من أنه روى عن أحمد أشياء؛ كما في طبقات الحنابلة ٢٩٦/، ومختصرها ٢١٤. ومن الجائز ملاقاته لابن عبد الحكم، وسماعه منه. ولعل ابن أبي حاتم قد ذكره \_ هو والخوارزمي \_ في كتابه.

<sup>(</sup>٣) ابن شافع المطلبي المكي، فهو ـ بالتحديد ـ ابن عم جدّ الشافعي، راجع: تهذيب الأسماء ١/ ٨٨، وشرح الإحياء ٧/٧٧، والتوالي ٥٣، وتعجيل المنفعة ٩٥، والتهذيب ٩/٣٥٣، والخلاصة ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) كما ذكر في جذوة المقتبس (٢٨١ ـ ٢٨٢) من طريق عمر بن حفص المتوقى بالأندلس سنة ٣١٧، عن ابن عبد الحكم الخ. وذكر في الإحياء (٣٢٥/٢): عن الشافعي عن عمّه، وذكر في مختصر منهاج القاصدين (١٣٢): عن عمّه، والزيادات الآتية كلها إلا ما سننبّه عليه عن هذه الكتب، ببعض اختصار وتصرّف. وانظر ما سيأتي في أواخر الكتاب، عن طريق محمد بن إبراهيم، وقد ورد مبتورًا (أيضًا)، على ما ستعرف.

<sup>(</sup>٥) في الإحياء والمختصر: «ذؤيب»، وهما واحد، خلافًا لما يوهمه صنيع فهرس الكواكب السيّارة. وانظر: التاج ٢٩٤/١.

 <sup>(</sup>٦) ابن الحسن السبط، أبو محمد الهاشمي المدني، المتوقى سنة ١٦٨، راجع: تاريخ بغداد ٨/
 ٣٠٩، والتهذيب ٢/٢٩٧، والخلاصة ٦٦، والميزان ٢/٨٢١، والشذرات ١/٢٦٥، والنجوم=

الغِفارِيُّون (١)، فشَكَو إليه شيئًا من أمْرِ الحسنِ؛ فقال: يا أمير المؤمنين؛ سَلْ فيهم ابنَ أبي ذِئبٍ، فسأله؛ فقال: أشْهَدُ أنهم أهلُ تَحَكُّم في أعراض المسلمين، كثِيرُو الأذى لهم. فقال أبو جعفرٍ: قد سَمِعتُم، فقالوا: سَلْهُ عن الحسن، فقال: ما تقولُ فيه؟ فقال: أشْهَدُ أنه يَحْكُمُ بغير الحقّ، ويَتَّبِعُ هواهُ](٢). \_ [قال(٣) محمدٌ: فَجَمَعْتُ ثِيابِي \_ والسَّيَّافَ] قائمٌ على رأسِ أبي جعفرِ \_ مَخَافَة أَنْ يأمُرَ به فيُقْتَلَ، فيُصِيبَ دمُه ثَوبي \_ [فقال أبو جعفر: قد سَمِعتَ \_ يا حسنُ \_ ما قاله، فقال: سَلْه عن نفسك]. فقال أبو جعفرٍ لابنِ أبي ذئبٍ: فما تقولُ فيَّ؟ [قال: أوَ يُعْفيني أميرُ المؤمنين؟ فقال: واللهِ لَتُخْبِرَنِّي]، فألْيَنَهُ ووَهَّنَه (٤) [فقال: أشْهَدُ أنك أَخَذْتَ هذا المالَ من غير حقُّه، وجعَلتَه في غيرِ أهلِه<sup>(ه)</sup>، فجاء أبو جعفرِ من مَوضِعه، حتى وضَع يدَه في قفاه ]؛ \_ قال محمَّد: فَجَمَعتُ ثيابي مَخافَة أَنْ يأمُرَ به، فيُصيبَ دمُه ثَوبِي \_ [ثمّ قال: أمَا واللهِ؛ لَوْلا أنّا لأَخَذْتُ أَبِناءُ فارسَ والرُّوم والتُّرْكِ والدَّيْلَم؛ بهذا المكانِ منك، فقال: قد وَلِيَ أبو بكرٍ وعمرُ، فأخذا بالحقُّ، وقَسَما بالسَّوِيَّةِ؛ وأَخَذا بِأَقْفَاءِ فَارِسَ وَالرُّومِ، وأَصْغَرا آنافَهُم، فَخَلَّى أَبُو جَعَفُرٍ قَفَاهُ، وأَطْلَقَ سبيلَه؛ وقال: واللهِ، لَوْلا أني أغَلَمُ أنك صادِقٌ، لقَتَلْتُك]<sup>(٦)</sup>، فقال ابنُ أبي ذئبِ لأبي

٢/٥٦، والكواكب السيّارة ٣١، والخطط المقريزية ٤/٣١٤، والتوفيقية ٤/٨٧، وتنقيح المقال . ۲۸ • /1

<sup>(</sup>١) هم: قبيلة أبي ذرّ الغفاري (رضي الله عنه)، كما في شرح الإحياء.

<sup>(</sup>٢) ولا يعترض على هذا بما روي في تاريخ بغداد ٢٩٨/٢، وتهذيب المزي و٦١٦، والتذكرة ١/ ١٨١ ـ: من أنه شهد له عند المنصور نفسه: «بأنه يتحرّى العدل»، لجواز أن يكون قد ظهر ل ـ بعد ذلك ـ فساد ظنّه فيه، أو تحسّن حاله، واستقامة أمره، هذا ولا تتأثّر بما في الكواكب السيارة، من أنه وشي به عند المنصور، وسبب حبسه، فهو أجل من ذلك، وباب النصيح والشهادة، غير باب الوشاية والسعاية.

<sup>(</sup>٣) هذا إلى: والسياف، زيادة من عندنا، اقتبسنا معظمها من الآتي بعد، مما لم يذكر في الكته

<sup>(</sup>٤) عبارة الأصل هكذا: «والسه وهنه»، وهي مصحفة ناقصة، ولعل أصلها ما أثبتناه. والظاهر: أنـ اختصار وإشارة ـ من ابن أبي حاتم ـ إلى معنى ما ذكر بعد.

<sup>(</sup>٥) في الإحياء زيادة: «وأشهد أن الظلم بابك فاش»، وقد رويت مفردة، من طريق أحمد؛ كما ف تاريخ بغداد ٣٠٢، وسير النبلاء ٦/١/٧٤، والتهذيب ٣٠٦/٩.

<sup>(</sup>٦) وفي رواية مختصرة ـ ذكرت في سير النبلاء، وتاريخ بغداد ٢٩٩ ـ: أن المنصور قال: «هـ الشيخ خير أهل الحجاز».

جعفرٍ: أنا \_ واللهِ \_ أنْصَحُ لك من المَهْدِيِّ» يعني ابنَه (١).

(أخبرنا) أبو محمد؛ قال: حدثني أبِي، ثنا حَزْمَلة عن محمدِ بن إدريسَ الشافعيّ، قال: «كان محمدُ بن عَجْلانَ يأمُرُ بالمعروفِ، ويَنْهَى عن المنكر».

"(قال): فخطَبَ والِي المدينةِ (٢) يومًا، فأطالَ الخطبة، فلمًا نَزل وصلَّى صاحَ به ابنُ عَجْلانَ، فقال: يا هذا، اتَّقِ الله، تُطِيلُ بَيانَك وكلامَك، على مِنْبَر رسول اللهِ (ﷺ)! فأمَر به، فحبِسَ؛ فأخبِرَ ابنُ أبي ذئبٍ، فدخَلَ على الوالي، وقال: حبَسْتَ ابنَ عَجْلانَ؟! فقال: ما يَكْفيه أنه يأمرُنا فيما بَيْنَنا وبَيْنَه؛ فنصيرَ (٣) إلى ما يأمُرنا؛ حتى يصيحَ بنا على رُؤوسِ الناسِ فنُسْتَضْعَفَ؟! فقال ابنُ أبي ذئبٍ: ابنُ عَجْلان أخمتُ، يُصيحَ بنا على رُؤوسِ الناسِ فنُسْتَضْعَفَ؟! فقال ابنُ أبي ذئبٍ: ابنُ عَجْلان أخمتُ، أخمتُ؛ هو يَراكَ تأكلُ الحرام، وتلبَسُ الحرام؛ [فيترُكُ الإنكارَ عليكَ] (٤)، ويقولُ: لا تُطِل (٥) بيانَكَ وكلامَكَ على مِنْبَر رسولِ الله (ﷺ)، فقال الوالي: أخرِجُوا ابنَ عَجْلانَ، ما عليه من سبيل».

<sup>(</sup>۱) كما صرح به في الكتب الأخرى، وفي الأصل: «أبيه»، وهو تصحيف ظاهر واسمه: محمد، وقد توفي سنة ١٦٩. انظر: فوات الوفيات ٢/ ٢٢٥. أمّا المنصور فهو: عبد الله بن محمد، الممتوفّى سنة ١٥٨. انظر: مروج الذهب ٢/ ١٨٠، وتهذيب الأسماء ٢/٣٧، ولهما ترجمة في: المعارف ١٦٤ و١٦٦، وتاريخ بغداد ٥/ ٣٥١ و١/ ٥٣، وتاريخ الخلفاء ١٧٢ و١٨٠، والبداية ١/ ١٢١ و١٥١، والنجوم ٢/ ٣٢ و٥٨، وحياة الحيوان ١/ ٩٣ و٩٤.

<sup>(</sup>۲) الظاهر أنه: جعفر بن سليمان الهاشمي (ابن عم المنصور)، الذي ولاه على المدينة سنة ١٤٦، وعزله سنة ١٥٠، المتوقى سنة ١٧٨. (كما في البداية ١٠٣/١٠ و١٠٦ و١٧٣)، فقد كانت له معه حادثة أخرى، هي أنه أراد \_ بعد قتل محمد بن عبد الله بن حسن \_ أن يجلده، بسبب خروجه معه، فدافع الناس عنه، وأشادوا بفضله، كما في التذكرة ١٧٥١، والميزان ١٠٢، ولبس قطعًا عبد الصمد بن علي الهاشمي (عمّ المنصور)، المتوفّى سنة ١٨٥، الذي ذكر \_ في رواية مطولة، مفيدة في حادثة الحسن السابقة، مذكورة في تاريخ بغداد ٢/٩٩٢ \_: أنه حبس بعض القرشيين، فكتب ابن أبي ذئب وغيره، إلى أبي جعفر في شأنه، لأنه لم يكن واليًا عليها أيام ابن عجلان؛ إذ ولاه المنصور سنة ١٥٥، واستمرّ إلى أن عزله المهدي سنة ١٥٩، انظر: البداية ١١٣/١ و١٦٩ \_ ١٣٠ و١٨٦، والأعلام ٢/٢٢، وله ترجمة في تاريخ بغداد ١١/

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "فنصبر" بالباء، والظاهر أنه تصحيف، فتأمّل.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة جيدة، ولعل نحوها سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: "تطيل"، وهو تحريف، وإلا كانت (لا) زائدة، ويكون الغرض حكاية لفظ ابن عجلان.

(أخبرنا) عبدُ الرحمان؛ قال: قال محمدُ بنُ عبد الحكم: سَمِعتُ الشافعيّ، يقولُ: «تَحْمِلُ المرأةُ باليَمن لبِنتِ تِسعِ، أو عَشْرٍ»(١)، شكَّ ابنُ عبد الحكم.

(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان؛ قال: أخبرني يونُسُ بن عبد الأعلى؛ قال<sup>(٢)</sup>: سمِعتُ الشافعيُّ/ يقولُ: «أصْطَنَعَ رجلٌ إلى رجلٍ - من العَرب - صَنِيعَةً فوَقَعَتْ [١٠] منه؛ فقال: آجَرَكَ اللهُ من غير أنْ يَبْتَلِيكَ»؛ وقال لي الشافعيُّ: «هو<sup>(٣)</sup> [من] أَحَدُّ [الناسِ] عقولًا».

(أنا) أبو محمد؛ قال: وثنا أبي، ثنا ابنُ عبد الحَكَم، أنا الشافعيُّ: أنّه (رجلًّ قد سمَّاه فأُنْسِيتُه) أنّ قال: أخبرَتْني مَن كانتْ تحتَ مِنْبَرِ رسولِ الله ﷺ وأبو حَمْزَ الشَّارِيُّ عليه ـ [أنه] قال: «[مَرُوانُ بن] أنّ محمد: اللهُ (عزّ وجلّ) وليُّنا عليه الشَّارِيُّ في عليه عليه الشَّارِيُّ في كتابه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَنَةُ قَالَ: «أمَّا بعدُ ـ أَيُّهَا النّاسُ ـ فإنّ الله (تبارك وتعالىٰ) يقولُ في كتابه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَنَةُ لِللهُ عَرْاتُهُ مَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَوَلِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهَّ لِللهُ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فَلُونَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَوَلِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهَ

<sup>(</sup>۱) ذكره من هذا الطريق، في الحلية (٩/١٣٧) بلفظ: «رأيت باليمن بنات يحضن كثيرًا»، وذكر في سير النبلاء (١٦٤) بلفظ: ١٠٠٠ بنات تسع...».

<sup>(</sup>٢) كما في الحلية ٩/ ١٢٤، وانظر ما سيأتي في أواخر الكتاب، عن الربيع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هم»، والتصحيح والزيادة من عبارة الحلية: «... عقلاه».

<sup>(</sup>٤) هذا اعتذار من ابن عبد الحكم، عن عدم تصريحه باسم المروي عنه.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى (الشراة) بالضم، وهم الخوارج الذين زعموا أنهم شروا أنفسهم وباعوها في طاعة الله وورد في الأصل مصحفًا بالدال، وهو: المختار بن عوف (لا يحيئ بن المختار، كما في البيا والتبيين ٢/ ١٢٢: اللجنة)، الأزدي السلمي، البصري، الإباضي. وقد خرج على مروان م عبد الله بن يحيئ الكندي ـ سنة ١٢٩، ودخل المدينة سنة ١٣٠، وقتل في نفس السنة بواد: القرى، وله خطب عدة في معنى الخطبة الآتية، تجدها في: تاريخ الطبري ١٠٧/٩ ـ ١٠٩ وابن كثير ١٥/٥٠ ـ ٣٦، والأغاني ٢٠/٤٠١ ـ ١٠٨ (الساسي)، وشرح النهج لابن أبي الحد، وابن كثير ١٥٥٠، ومفتاح الأفكار ٢١٨، وجمهرة الخطب ٤٤٨ ـ ٤٥٩، وقد تعرض أكثره لخروجه ومقتله؛ كما تعرض له: تاريخ اليعقوبي ٣/ ٧٧ (النجف)، وابن الأثير ١٥١٥، وابخلون ٣/١٥١،

 <sup>(</sup>٦) هذه الزيادة متعيّنة، وما قبلها حسنة. ومروان مات مقتولًا سنة ١٣٢، وله ترجمة في: البدا
 ٤٦/١٠ والنجوم ٢/٢٢، وتاريخ الخلفاء ١٦٩.

 <sup>(</sup>٧) عبارة الأصل: "إلى آخر الآية"، وقد رأينا أن الأنسب ـ في هذا المقام ـ إثبات البقية فالصلب، وإن كنا تركنا آخرها اكتفاء بذكره فيما بعد. وراجع الكلام عنها في: أحكام القر للشافعي ١/١٦٠ ـ ١٦٦٠.

وَأَبِنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [التوبة: الآية ٦٠]؛ والله ما وَكَلَ الله (تبارك وتعالىٰ) قَسْمَها إلى مَلكِ مُقرَّبٍ، ولا نبيًّ مُرْسَلٍ، حتى تَوَلَّى قِسْمَتَها مِنْ عِنْدِهِ وأَنزَلها على لسانِ نبيّه. واللهِ ما رضي الله (عزّ وجلّ) بذلك حتى أكَّدها (١)؛ فقال: ﴿ فَرِيضَكَةُ مِن اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ مَكِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ مَكِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ مَكِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ عَلَيمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَكُولُونُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِلللللّهُ وَاللّهُ وَ

«فحاسَبَهم عاملٌ (٢) تاسعٌ ليس له فيها حقّ؛ فأخَذها كلّها، فقُمنا نُقاتلهُ عليها؛ فقُمتُم تُقاتلونا دونه، فحقٌ هذا أيّها الناسُ؟ الحقُّ حقَّ وإنْ قلَّ أهلُه؛ والباطلُ باطِلٌ وإنْ كَثُرَ أهلُه».

(أنا) أبو محمدِ عبدُ الرحمان؛ قال: حدّثني أبي؛ قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو<sup>(٣)</sup> بن السَّرْحُ؛ قال: حدثنا الشافعيُّ؛ قال: حدثني محمدُ بن عليً احمد بن عمره)؛ قال: سمِغتُ محمدَ بن عليُّ بن حُسينٍ (٤) (رحمه الله)، يقولُ: «لمَّا كان يومُ بَدْرِ (٥)، فدَعَى عُتْبَةَ بن رَبيعةَ (٦) إلى البِرَازِ - قام عليُّ بن أبي طالبِ (٧)، إلى يومُ بَدْرِ (٥)، فدَعَى عُتْبَةَ بن رَبيعةً (٦)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أخذها»، وهو تحريف، والتصحيح من أحكام القرآن.

<sup>(</sup>٢) في رواية: "صنف"، والمعنى واحد، وذكر بالأصل مصحفًا بالراء.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله، الأموي المصري المالكي، المتوفّى سنة ٢٥٠ أو ٢٤٩ أو ٢٥٥. راجع: التوالي ٣٩ و٧٩، وطبقات السبكي ١/١٩١، والجمع ١/١١، والتذكرة ٢/٩٧، والتهذيب ١/٦٤، والخلاصة ٩، وحسن المحاضرة ١/١٦١، والشذرات ٢/١٢٠.

<sup>(3)</sup> أبو جعفر (الصادق) الملقّب بالباقر؛ المتوفّى سنة ١١ أو ١٤ أو ١٥ أو ١٧ أو ١٨ له ترجمة في طبقات ابن سعد ١/٥/٥٣، والإكمال ١٢١، والجمع ٢/٤٤٦، والتذكرة ١١٧١، والصفوة والخلاصة ٢٩٠، والتهذيب ٩/٣٥٠، وجامع المسانيد ٢/٣٤، والحلية ٣/١٨٠، والصفوة ٢/٠٢، وطبقات القراء ٢/٢٠، وطبقات الفقهاء ٣٦، وتهذيب الأسماء ١/٨٨، والوفيات ١/٢٤٦، وأعيان الشيعة ١/٤/٢٦، وتاريخ الإسلام ٢/٩٩، ودول الإسلام ١/٩٥، والبداية ٩/٩٠، والشذرات ١/٤٩١، والنجوم ١/٣٧٢، والمعارف ٩٤، ونزهة الجليس ٢/ والبداية ٩/٩٠، والشذرات ١/٤٩١، والنجوم ١/٣٧٢، والمعارف ٩٤، ونزهة الجليس ٢/

<sup>(</sup>٥) قال في الفتح (٧/ ٢٠٢): «قرية مشهورة، نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، أو اسم البثر التي بها سمّيت بذلك، لاستدارتها، ولصفاء مائها، فكان البدر يرى فيها».

<sup>(</sup>٦) ابن عبد شمس بن عبد مناف. و(شيبة): أخوه.

<sup>(</sup>۷) المقتول غدرًا سنة ٤٠، له ترجمة في: المقاتل ٢٤، والرياض ٢/ ١٥٣، و(عمه) حمزة: استشهد بأُحد سنة ٣، ولهما ترجمة في: طبقات ابن سعد ٢/ ٣/٣ و ١١ و ٢/ ٢ و ٢/ ٢٠٠، والصفوة ١/٨/١ و ١٤٤، والإكمال ٢١ و ٢٦، وتهذيب الأسماء ١/ ١٦٨ و ٣٤٤، وذخائر العقبى ٥٥ و ١٦٨، والاستيعاب ٢/ ٢٧٠ و٣/ ٢٦، وأسد الغابة ٢/ ٢٤ و ١٦/٤، والإصابة ١/ ٣٥٣ و ٢/ ٥٠١.

الوَلِيدِ بن عُتبةً (۱) وكانا مُشْبِهُيْنِ (۱) حَدَثَيْنِ؛ (ومالَ بيدِهِ، فجعلَ باطِنَها إلى الأرض) - فقتَلَه؛ ثم قام شَيْبةُ بن رَبِيعة؛ فقام إليه حَمْزةُ - وكانا (وأشار بيده) فَوْقَ ذلك - فقتَلَه؛ ثم قام عُثْبَةُ بنِ رَبِيعة؛ فقام إليه عُبيدةُ بن الحارث (۲) - وكانا مِثْلَ هاتَيْنِ [۱۱] ثم قام عُثْبَةُ بنِ رَبِيعة؛ فقام إليه عُبيدةُ ضَرْبةً أَرْخَتْ عاتِقَه الأَيْسَر؛ وأسفً (٤) عُتبةُ الأُسطُوانَتَيْنِ (٣) - فاختَلَفَا فضرَبه عُبيدةُ ضَرْبةً أَرْخَتْ عاتِقَه الأَيْسَر؛ وأسفً (٤) عُتبة للأسطُوانَتَيْنِ عُبيدة، فضرَبَهما بالسيف فقطع ساقَه، ورَجع حمزة وعليٌ على عُتبة؛ فأجهزا لرجلي عُبيدة، وضملا عُبيدة إلى النبي (ﷺ) في العَرِيش، فأدخَلاه عليه فأضجَعه رسولُ الله (ﷺ) ووسَّدَه رجلَه، وجعلَ يَمْسَحُ الغُبارَ عن وجهه. فقال عُبيدة: أمّا والله رسولُ الله (ﷺ) - لو رآني أبو طالب (۱)، لعَلِم أني أحَقّ بقوله منه، حينَ يقولُ (۸):

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عقبة... مشتبهين... وقال»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ابن المطلب، أبو الحارث أو أبو معاوية المطلبي. راجع: طبقات ابن سعد ١/٣/٣، و١) والاستيعاب والإصابة ٢/٤٣٦ و٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) الأسطوانة (بالضم): السارية، انظر المصباح: (س ط ن).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، أي: نظر بشدة وحدّة. انظر: المختار: (سف)، والظاهر أنه غير محرّف عن: «أسيف»، ضرب بالسيف، كما في المصباح.

<sup>(</sup>٥) هذه هي الرواية المشهورة، بل الصحيحة في الجملة، وقيل: إن عبيدة بارز شيبة، أو الوليد، وعليًّا قتل شيبة، وحمزة قتل عتبة. انظر: طبقات ابن سعد ٣/ ٢٢ ـ ٣٣ (القاهرة)، وتهذيب النووي ١/ ٣١٩، والفتح ٧/ ٢١١، والمواهب ١/ ١٠٤ (شاهين)، والسيرة الحلبية ٢/ ١٦٠ (البهية)، وراجع الكلام عن جواز المبارزة في: الأم ٤/ ١٦٠، وشرح المواهب ١/ ٤٨٤ (يه لاة).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «برسول»، وهو تحريف، والجملة الدعائية من كلام الراوي.

<sup>(</sup>٧) هو: عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمي، المتوفّى سنة ٣ قبل الهجرة، والخلاف في إيمانه، مشهور في الكتب الكلامية، ولابن كثير - في ذلك - كلام نفيس، فراجعه في: البداية ٣/١٢٦ - ١٢٦، وراجع: أسنى المطالب لدحلان، و(الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) للموسوي، ومواهب الواهب لشيخ محمد جعفر (النجف)، وشيخ الأبطة للعاملي (بغداد).

<sup>(</sup>٨) كما في ديوانه ٥ (النجف) أو ١١١ (القاهرة)، من قصيدته العصماء، التي ذكر معظمها ابر هشام في السيرة ٢٨٦/١ ـ ٢٩٨ (التجارية)، وأكّد ثبوتها بإشارة النبيّ إلى بعض أبياتها فو حادثة استسقائه (ﷺ) المذكورة في شفاء السقام ١٤١ ـ ١٤٢، وذخائر الأعلاق ٢١٤، وذك كثيرًا منها في: البداية ٣/٥٠، وبهجة المحافل ١١٨/١، واستشهد ببعضها في: مفتاح دا السعادة ١٠٦ و ٢٠٢، وقد تعرض لشرحها الخشني في شرح السيرة ١/٥٨ و١٠٧، والسهيل ١/٤٧، والبغدادي في الخزانة ٢/٨٤١ (س)، واختصر شرحه ـ بدون عزو ـ في المواهد الفتحية ١/٨٤١، ولها شرح مطبوع ببلاد هرسك، وآخر بالنجف مع الديوان.

[كَذَبْتُمْ وبَيْتِ اللهِ نُبْزَى (١) محمدًا ولَمَّا نَقَاتِلْ دُونَهُ ونُنَاضِلِ] ونُسْلِمُه (٢) حتَّى نُصَرَّعَ حولَه ونُذَهَلَ عنْ أبنائنا والحَلَائِلِ

أُلَسْتُ شَهِيدًا؟ قال: بَلَى؛ وأنا الشهيدُ عليك».

«ثمّ ماتَ، فدفنَه رسول الله (ﷺ) بالصَّفْرَاءِ (٣)، ونَزَل في قَبْره، وما نزَل في قبر أحدِ غيرهِ (٤).

(أخبرنا) عبدُ الرحمان؛ قال: أخبرني أبِي؛ قال: سَمِعتُ يونُسَ بن عبد الأعلَى قال: سَمِعتُ يونُسَ بن عبد الأعلَى قال: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ: «مَرَّ رجلٌ من التجَّار بالزَّهرِيِّ - وهو قَريبُه؛ والرجلُ يريدُ الحجِّ - فابْتَاعَ مِن بَرِّهِ بأربعمائة دينارٍ، إلى أنْ يَرْجِعَ من حجِّه، (قال): فلم يَبْرَحْ عنه الرجلُ حتى فَرَّقه، فعرَف الزَّهريُّ - في وجه الرّجل - بعضَ ما كَرِهَ».

"فلمَّا رجَع من حجِّه مرَّ به، فقَضَاه ذلك، وأمَر له بثلاثين دينارًا يُنْفِقُها في سَفَره، فقال له الزُّهريُّ: كأني رأيتُك \_ يومَئذِ \_ ساء ظنك؟ فقال: أجَل، فقال الزُّهريُّ: واللهِ لم<sup>(٢)</sup> أفْعَل ذلك إلَّا للتِّجارةِ، أُعْطِي القليلَ، فأُعْطَى الكثيرَ».

<sup>(</sup>۱) هذا جواب القسم على تقدير النفي، أي: لا نقهر عليه، وزيادة البيت الموضحة، وردت في: سيرة ابن هشام ٢/٣٩٣، ومغازي الواقدي ٥٠، والتوالي ٤٤، وسيرة دحلان (بهامش الحلبية ١/٣٨)، ولم ترد في: الطبري ٢/٢٧٩، والكامل ٢/ ٥١، والبداية ٣/ ٢٧٤، والبهجة ١٨٦، وأسد الغابة ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ حياة الحيوان (١/٣٤٢): «ولا نسلمه» بسكون الهاء، وهو تصرّف من ناسخ لم يعلم ما قبله، ولا ارتباط المعنى به.

<sup>(</sup>٣) هي قرية قرب بدر، وفوق ينبع، راجع: معجمي البكري وياقوت، وتهذيب الأسماء.

<sup>(</sup>٤) يعني: من الرجال، أو قبل ذلك، وإلا فقد ثبت أنه (صلوات الله عليه) نزل في قبر فاطمة بنت أسد (زوج أبي طالب)، واضطجع معها. انظر: الاستيعاب ٤/ ٣٧٠، والرياض النضرة ٢/ اسد (زوج أبي طالب)، ونور الأبصار ٩٣ (بولاق).

<sup>(0)</sup> هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أبو بكر القرشي التابعي، المتوفّى سنة ١٦٢ أو ١٦٥ أو ١٦٥ و ١٦٥ و ١٦٥ و ١٦٥ أو ١٢٥ أو ١٦٥ و ١٦٥ و ١٦٥ و ١٦٥ أو ١٢٥ أو ١٦٥ أو ١٦٥ أو ١٦٥ أو ١٦٥ أو ١٦٥ أو ١٢٥ أو ١٢٥ أو ١٢٥ أو ١٢٥ أو ١٢٥ أو ١٢٥ أو ١١٠٥ أو ١١٠٥ أو ١٠٠ أو ١١٠ أو ١٠٠ أو ١١٠ أو ١١ أو ١١٠ أو ١١ أو ١١٠ أو ١١ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١ أو ١١ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «لو لم»، والزيادة من الناسخ، أو يكون بوسط الكلام نقص أو إضمار.

## «قَوْلُ الشَّافعيِّ في الطَّلَبِ(١) »[١٢]

(أخبرنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان بن أبي حاتم؛ حدّثنا أبي؛ قال: حدّثنا محمدُ بن يَحْيَىٰ بن حَسَّانِ (٢)؛ قال: سمِعتُ أحمدُ بن حَنبلٍ؛ قال (٣): «كانتُ أقْفِيَتُنَا (٤) ـ أصحابَ الحديثِ ـ في أيْدي أصحابِ أبي حَنيفَة (٥) ما تُنزَعُ؛ حتى رأينا الشافعيُّ (رضي الله عنه)، وكان أفْقَه الناسِ في كتابِ الله (عزّ وجلّ)، وفي سُنةِ رسولِ الله (عزّ وجلّ)، ما كان يَكْفِيه قليلُ (٧) الطَّلَبِ في الحديثِ».

(١) أي: طلب العلم والحديث، وفي الأصل: «الطب»، وهو تحريف.

(٢) التنيسي: أحد الرواة عن الشافعي، كما في التوالي ٨٢، والنسبة إلى «تنيس» (بكسر التاء والنون المشدّدة): مدينة مصرية، قريبة من دمياط. انظر: اللباب، ومعجم البلدان، وضبط الأعلام، وخطط المقريزي ١/ ٢٨٤.

(٣) كما في الحلية ٩٨/٩، والتوالي ٥٦، وقد أخرجاه من طريق ابن أبي حاتم عن الخوارزمي، عن الدينوري، عن أحمد. وانظر: مناقب الفخر ١٣٨، وتهذيب النووي ١/١٦، والجوهر اللمّاع ٣٦، ومقدمة الرسالة ٦.

(٤) في التوالي: «أقضيتنا»، وهو أظهر وأحسن، وفي الحلية: «أنفس أصحاب».

قول أحمد: «كانت أقفيتنا (أو أقضيتنا)»، النع مذكور في الجرح (٣/٢/٣) من طريق أبي عثمان الخوارزمي، عن محمد بن عبد الرحمان الدينوري، عنه ـ: ببعض اختلاف.

(٥) هو: النعمان بن ثابت، المتوفّى سنة ١٥٠ أو ١٥١ أو ١٥٦. انظر: طبقات ابن سعد ١٦١/ ٢٥٦، وتاريخ بغداد ٣٢٣/١٣، وتهذيب الأسماء ٢١٦/٢، وتاريخ البخاري ٢١٢/٤، ومناقب الذهبي، والتذكرة ١/١٥٨، والتهذيب ١٩٩١، والإكمال ١٤٢، ومفتاح السعادة ٢/ ٣٦، وحياة الحيوان ١/١٥٨، ونزهة الجليس ٢/٢١، والفلاكة ١٢٣، وطبقات الفقهاء ٢٧، والقرّاء ٢/٢٣، وغير ذلك من المراجع المشهورة عامةً وخاصة.

(٦) بل كان يقول: «كان الفقه قفلًا على أهله، حتى فتحه الله بالشافعي»، و«لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث»، كما كان يترخم عليه قائلًا: «لقد كان يذبّ عن الآثار»، وكان هلال بن العلاء يترخم عليه كذلك، ويقول: «هو الذي فتح لأصحاب الحديث الأقفال». (انظر التوالي ٥٧ و ٢٦، وتهذيب النووي)، وقال الزعفراني أو الحميدي ـ على ما في مختصر المؤمّل ٦، والمجموع ١/١٠، ومرآة الجنان ٢/٣٧ ـ: «كان أصحاب الحديث رقودًا، حتى جاء الشافعي فأيقظهم، فتيقظوا»، بل قال أبو حاتم ـ كما في المرآة ١٩ ـ: «لولا الشافعي لكان أصحاب الحديث في عمى»، فلا غرو أن لقبوه ببغداد: «ناصر الحديث»، كما رواه عنه في تاريخ بغداد ٢١٥٨، والشذرات ٢/٩.

(٧) كذا بالحلية، وعبارة الأصل: «كان قليل»، والزيادة من الناسخ، ولا يعارض ذلك قول يحيى بن أكثم عنه ـ كما في التوالي ٥٦ ـ: «... ولو أمعن في الحديث لاستغنت به أمّة محمد عن غيره من العلماء»، فتأمّل.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان؛ قال: وسمعتُ دُبَيْسًا<sup>(۱)</sup>، قال: «كنتُ معَ أحمدَ بن حَنبل في المسجدِ الجامع<sup>(۲)</sup>؛ فمَرَّ حُسينٌ<sup>(۳)</sup> (يعني الكَرَابِيسِيِّ<sup>(٤)</sup>)، فقال: هذا (يعني الشافعيُّ) رَحمةً من الله لأمَّةِ<sup>(٥)</sup> محمّدٍ».

«ثمّ جئتُ إلى حُسينِ، فقلتُ: ما تقولُ في الشافعيُّ؟ فقال (٢٠): ما أقول في رجُلِ ابْتَدَأ في أفواهِ الناسِ الكتاب، والسُّنة، والاتّفاق؟!! ما كنًا نَدْرِي ما الكتابُ والسُّنةُ \_ نحن ولا الأوَّلُون \_ حتى سَمِعْنا من الشافعيِّ الكتاب، والسُّنَّة والإجماعَ»(٧).

(۱) بالحلية ٩٨/٩ ـ: وقد ذكر عن هذا الطريق: «ذئبًا»، ولم نقف على خبر له، وعبارة الأصل هكذا: «دملس»، ولم نعثر على مادّته، فضلًا عن التسمية به. والظاهر أن كلاهما أصله ما أثبتناه، ولا يبعد أن يكون أبا عليّ دبيس بن سلام القصباني (نسبة إلى بيع القصب، كما في اللباب)، أو القباني (صاحب علي بن عاصم الواسطي، المتوفّى سنة ٢٠١)، المذكور في تاريخ بغداد ٨/ ٣٨٧، والميزان ١/ ٣٢٦، واللسان ٢/ ٤٢٧، والتاج ١٤٦/٤، ولكنّا نستبعد أن يكون دبيس بن حميد الملائي صاحب الثوري، المذكور في الكتب الأخيرة.

## استدراك:

قوله: «قال: وسمعت دبيسًا» الخ، مذكور في الجرح (٢٠٣/٢/٣) بلفظ: «أخبرني أبو عثمان [الخوارزمي] - فيما كتب إليّ - قال: سمعت دبيسًا، قال: كنت مع أحمد بن حنبل في مسجد الجامع، فمرّ الشافعي، فقال: هذا رحمة الله (أو رحمة من الله)» الخ... فالظاهر أن قوله في الأصل من نفس الصفحة: «فمر حسين»، إما أن يكون أصله: «فمر الشافعي وحسين»، وإما أن يكون أصله: «فمر الشافعي»، وعلى هذا فيكون قوله عقبه: «يعني الكرابيسي»، مقدمًا عن موضعه، فتأمل.

- (٢) ببغداد الذي بناه المنصور بجوار قصره، انظر: تاريخ بغداد ١٠٧/١، ومناقبها ٢٠.
- (٣) ابن علي بن يزيد، أبو علي المهلبي البغدادي، المتوفّى سنة ٢٤٨ على الصحيح. راجع: تاريخ بغداد ٨/ ٢٤، وتهذيب الأسماء ٢/ ٢٨٤، والانتقاء ٢٠١، وطبقات الشيرازي ٨٣، والحسيني ٢، والسبكي ١/ ٢٥١، والتوالي ٨٠، والتهذيب ٢/ ٣٥٩، والخلاصة ٧١، والميزان ١/ ٢٥٥، واللهرست واللسان ٢/ ٣٠٣، والوفيات ١/ ٤٠٤، والشذرات ٢/ ١١٧، والنجوم ٢/ ٣٢١، والفهرست ٢٥٢، ومفتاح السعادة ٢/ ١٦٠، وشرح الإحياء ١٩٣١.
- (٤) نسبة إلى «بيع الكرابيس»، وهي الثياب؛ كما في اللباب، وهذا التفسير من ابن أبي حاتم، أمّا الذي يليه فممن روى عنه، على ما يظهر.
  - (٥) في الحلية: (لأنه من آل محمد ﷺ)، فتدبّر.
- (٦) كما في التوالي أيضًا ٥٧، وذكر آخره مختصرًا في: تهذيب الأسماء ١/ ٦١، بزيادة: (وما رأيت مثل الشافعي، ولا رأى الشافعي مثل نفسه، وما رأيت أفصح منه ولا أعرف، وهي زيادة أخرج نحوها (٦١ ـ ٦٢) عن ابن عبد الحكم.
- (٧) وقد تقدم (ص ٣٢) نحوه عن الحميدي، وقال أحمد لابن وارة \_ وقد قدم من مصر \_: «كتبت كتب الشافعي»؟ قال: لا، فقال: «فرّطت، ما علمنا المجمل من المفصل، ولا ناسخ حديث=

(أخبرنا) أبو الحسن، أخبرنا عبدُ الرحمان؛ قال: وسمِعتُ محمدَ بن الفَضلِ البَزَّارَ، قال: سَمِعتُ أبِي (١)، يقولُ (٢): «حَجَجْتُ معَ أحمدَ بن حَنبلِ، ونزَلتُ في مكانٍ واحدٍ معه؛ أو في دارٍ (يَعني بمكّةً) وخرَج أبو عبدِ اللهِ (يعني أحمدَ بن حَنبلِ) باكِرًا، وخرَجتُ أنا بعدَه، فلمَّا صلّيتُ الصبحَ دُرْتُ المسجدَ، فجنتُ إلى مَجلسِ سُفيان بن عُينِنةً؛ وكنتُ أدُورُ مجلسًا مجلسًا، طلبًا لأبي عبدِ الله (يعني أحمدَ بن حَنبلِ)؛ حتى وجَدتُ أحمدَ بن حَنبلٍ، عندَ شابٌ أعرابيِّ، وعليه ثيابٌ مصبوغةٌ (١٠) وعلى رأسه جُمَّةُ (١٤)، فزاحمتُه حتى قعَدتُ عندَ أحمدَ بنِ حنبلٍ؛ فقلتُ: يا أبا عبدِ اللهِ؛ تَركتَ/ ابنَ عُينِنَةً [و] عندَه - [من] الزُّهْرِيِّ، وعَمْرِو بن دِينارِ [١٦] (١٤) وزيادِ بنِ عِلَاقَةَ، والتابِعين - ما اللهُ به عليمٌ ؟!! فقال لي: ٱسكُتُ، فإنْ فاتَك حديثُ

<sup>-</sup> رسول الله ( المحلق من منسوخه ، حتى جالسنا الشافعي » . انظر : الحلية ٩٧/٩ ، والاعتبار ٣ ، ومقدمة ابن الصلاح ٢٣٨ ، والتدريب ١٩٥ ، ومعجم الأدباء ٣١٣/١٧ ، وهذا كله يؤكّد أن الشافعي واضع أصول الفقه عامّة وادّعاء أن ذلك بالنسبة إلى مذهبه خاصّة ، بسبب وضع بحث أو أكثر من بعض معاصريه - كما في بلوغ الأماني ٦٧ - لا معنى له ، وإلا صح أن يقال مثل ذلك بالنظر إلى وضع الفقه .

<sup>(</sup>۱) الذي نميل إليه أنه الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي، صاحب أحمد، المذكور في تاريخ بغداد ٣٦٣/١٢، وطبقات الحنابلة ٢٥١/١ ومختصرها ١٨٥، ومناقب أحمد لابن الجوزي ١٠١، وقد يكون الفضل بن إسحلق البزار شيخ عبد الله بن أحمد، المذكور في تاريخ بغداد ٣٦٠/١٢، ومعرفة الابن متوقفة على معرفة أبيه.

استدراك:

قوله: «قال: وقد سمعت محمد بن الفضل البزار» الخ... مذكور في الجرح (٣/٢/٣ - ٢٠٣) هكذا: «أنا أبو عثمان الخوارزمي ـ فيما كتب إلى ـ قال: وسمعت محمد بن الفضل البزاز» الخ... بلفظ أجود، مع بعض اختصار واختلاف.

<sup>(</sup>٢) كما في الحلية ٩٨/٩ ـ ٩٩، وذكره بتصرّف في: مناقب الفخر ١٨ ـ ١٩، وذكره مختصرًا في التوالي ٥٦ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مصبوغ... حمه»، وهو تصحيف. والتصحيح من عبارة الحلية التي ورد فيها قوله، فزاحمته مصحفًا هكذا: «فزاحمية»، والمراد بالجمّة: شعر الناصية المتساقط على الجانبين، أو الواصل إلى المنكبين. انظر: المصباح، واللسان ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من عبارة الحلية: «وعند الزهري... ومن التابعين»، وانظر عبارة المناقب.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو محمد أو أبو يحيى الجمحي، المكي التابعي، المتوفّى سنة ١٢٥ أو ١٢٦ أو ١٢٩، راجع: المعارف ٢٠٦، والحلية ٣/٣٤، وطبقات الفقهاء ٤٦، والقرّاء ٢٠٠، والمدلسين ٦، وتهذيب الأسماء ٢/٧، والإكمال ٩٤، والتذكرة ٢/٦، وإتقان المقال ١٠١، وذيل الجواهر ٢/٥٤٥، وطرح التثريب ٢/٨، وابن علاقة (بالكسر ـ لا بالفتح ـ على الصحيح، كما في التاج ٢/٢) هو: أبو مالك الثعلبي، الكوفي التابعي، المتوفّى سنة ١٢٥ على =

بعُلُوِّ ـ تَجِدُه (١) بنُزُولٍ ـ لا يَضُرُّك في دِينِك، ولا في عقلِك (أو في فِهْمِك)، وإنْ فاتَك أَمْرُ هذا الفتَى، أخافُ أن لا تَجِدَه إلى يومِ القِيامةِ (٢)، ما رأيتُ أحدًا أَفْقَهَ في كتابِ اللهِ، من هذا الفتَى القُرَشِيِّ. قلتُ: من هذا؟ قال: محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، حدثنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمان بن أبي حاتم؛ ثنا [محمدُ بن] مُسْلِمِ (٢) بن وَارَةَ الرَّازِيُّ؛ قال (٤): «سألتُ أحمدَ بن حَنبلِ؛ قلتُ: ما ترَى لي ـ من الكتُبِ ـ أن أنظرَ فيه، ليَفْتَحَ لي الآثارَ، رأيَ مالكِ، أو الثَّوْرِيُّ (٥)، أو

<sup>=</sup> الصحيح، راجع: شرح البخاري للنووي ١/٣٧٣، ولهما ترجمة في طبقات ابن سعد ١/٥/ ٣٥٣ و٦/ ٢٢١، ودول الإسلام ١/٥١ و٥٦، والشذرات ١/٦٦١ و١٧١، وجامع المسانيد ٢/ ٤٥٦ و٤٩٥، والتهذيب ٣/ ٣٨٠ و٨/ ٢٨، والخلاصة ١٠٧ و٤٤٤.

<sup>(</sup>۱) هذه الجملة صفة، وما بعدها الجواب، وعبارة الحلية: "نجده بنزول، ولا يضرك... إن فاتك»، ولعل تقديم الواو من الناسخ، فتأمّل. وعبارة التوالي: "وجدته بنزول، وإن فاتك»، وهي ظاهرة، وانظر عبارة الفخر، والتدريب ٥.

<sup>(</sup>٢) وقد رد على ابن راهويه بنحوه، فيما سبق، وعلى محفوظ بن أبي توبة البغدادي، فيما روى عنه: في الحلية ٩٩، وطبقات الفقهاء ٤٩، والوفيات ١/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) لا أسلم، كما ذكر خطأ في البداية ٢١/ ٤٨، وهو: أبو عبد الله البغدادي، المعروف بابن وارة، المتوفّى بالري سنة ٢٦٠ أو ٢٧٠. راجع: المنتظم ٥/ ٥٥، والشذرات ٢/ ١٦٠، والنجوم ٣/ ٤٩، وتاريخ بغداد ٣/ ٢٥٦، وطبقات الحنابلة ١/ ٣٢٤، ومختصرها ٢٣٥، والتذكرة ٢/ ١٣٩، والتهذيب ٩/ ٤٥١، والخلاصة ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) كما في الحلية ٩٧/٩، وتاريخ الإسلام ٣٦، وسير النبلاء ١٥٦ ـ ١٥٧، مع بعض اختلاف واختصار، وانظر الانتقاء ٧٦.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى ثور بن عبد مناة، على الصحيح، انظر: اللباب وضبط الأعلام وهو: أبو عبد الله سفيان بن سعد الكوفي، المتوفّى بالبصرة سنة ١٦٠ أو ١٦١ أو ١٦١ ، راجع: تاريخ بغداد ٩/ ١٥١، وتهذيب الأسماء ٢٢٢١، و(الأوزاعي) نسبة إلى «الأوزاع»: قرية بباب دمشق، سكنت بها قبيلة مسماة به، وقيل: بطن من ذي الكلاع الحميري، أو من همدان، أو لقب مرثد بن زيد الحميري، انظر: اللباب، ومحاسن المساعي ٢٩ و٤٧، وهو: أبو عمرو عبد الرحمان بن عمرو، المتوفّى سنة ١٥٧ على الصحيح، كما في البداية ١١٥١ و١١٠، ولهما ترجمة في: طبقات ابن سعد ٢١١/١١ و٢١/ و٢/٧، والحلية ٢/٥٦١ و٣٥٣، والصفوة ٣/٢٨ و٤/٢٢، والتذكرة ١/٨١ و٢١٠ والتهذيب ١١١٤ و٢٨٠، والمعارف ٢١٧، وحياة الحيوان ١/ والتذكرة ١/٨١، والفهرست ٣١٤ و٣١٨.

الأوزاعِيِّ؟ فقال لي قولًا ـ أُجِلُّهُمْ أَنْ أَذْكَرَهُ (١) لك. وقال: عَلَيْكَ بالشافعيِّ، فإنّه أكثرُهم صوابًا، أو (٢) أَتْبَعُهم للآثارِ (الشكُّ منِّي)».

«قلتُ لأحمد: فما تَرَى في كتُبِ الشافعيُّ التي عندَ العِرَاقِيِّين، أَحَبُّ إليك؟ أو التي بمصرَ؟ قال: عليك بالكتُبِ التي وضَعها بمصرَ، فإنّه وضعَ هذه الكتُبَ بالعِراقِ، ولم يُحْكِمُها، ثم رجَع إلى مصرَ، فأحْكَمَ تلك»(٣).

«فلمًا سمِعتُ ذلك من أحمدَ بنِ حَنبلِ - وكنتُ قبل ذلك قد عزَمتُ على الخُروجِ إلى البلدِ، وتَحَدَّثَ بذلك الناسُ - تركتُ ذلك، وعزَمتُ على الرجوع إلى مصرَ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمان؛ ثنا أبِي، حدثَنا عبدُ الملكِ بنُ عبد الحميد بنِ مَيْمُونِ بن مِهْرانَ (٤)؛ قال (٥): «قال لي أحمدُ بن عبدُ الملكِ بنُ عبد الحميد بنِ مَيْمُونِ بن مِهْرانَ (٤)؛ قال الله أنظُرُ في كتُبِ الشافعيُّ ؟ فما مِن أحدٍ - وضعَ الكتُبَ مُنذُ (٢) ظهَرَتْ - عنبلِ: ما لَك لا تَنظُرُ في كتُبِ الشافعيُّ ؟ فما مِن أحدٍ - وضعَ الكتُبَ مُنذُ (٢) ظهَرَتْ - أَتْبَعَ للسَّنَةِ من الشافعيُ (٧).

<sup>(</sup>١) كذا بالحلية، وهو ظاهر. وفي الأصل: ١٠.٠ أذكر ذاك، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والحلية: بدون الهمزة، ويوجب زيادتها قوله: والشك منّي، وإن كان لم يرد في الحلية، وهو شك من ابن أبي حاتم، أو من ابن وارة.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل والحلية: «ذاك»، والظاهر أنه مصحف عما ذكرنا.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو الحسن الرقي (نسبة إلى «الرقة» ـ بالفتح فالتشديد ـ: مدينة على طرف الفرات، كما في اللباب ومعجم البلدان)، المتوقى سنة ٢٧٤. راجع: طبقات الحنابلة ٢١٢/١، ومختصرها ١٥٥، وفهرست الطوسي ١٨٤، والتذكرة ٢/٢١٢، والتهذيب ٢/٠٠٤، والخلاصة ٢٠٧، والشذرات ٢/٥٠١.

<sup>(</sup>٥) كما في الحلية ٩/١٠٠، والتوالي ٥٧، والجوهر اللمّاع ٣٧، ومعجم الأدباء ١١/١٧.

<sup>(</sup>٦) كذا بالتوالي والجوهر والمعجم، وهو وما يليه لم يردا في الحلية، وعبارة الأصل: "حتى ظهرت»، وهي غامضة، وقد وردت في مختصر المؤمّل (١٩) بلفظ: "حتى ظهر خطؤه"، ولعل المراد بظهورها: انتشارها.

المواد بسهورات المسلم المسلم

استدراك:

قول أحمد للميموني: «مالك» الخ... مذكور في الجرح (٣/ ٢/ ٢٠٤).

/(أنا) عبدُ الرحمان؛ قال: وذَكَرَ عبدُ الله بن أبي عمرَ البَلَوِيُ (١٠)؛ قال: [١٤] سَمِغْتُ عبد الملكِ المَيْمُونِيَّ، قال: «قال لي أحمدُ بن حَنبلِ: لم أَنظُرْ في كتابِ أحدٍ ممَّن وضعَ كتُب الفقهِ \_ غيرَ الشافعيِّ، وإنّه قال لي: لِمَ لا تنظُرُ فيها؟ وذكرَ لي كتابَ (الرُسالةِ) (٢)؛ فقدَّمه من كتُبِه، فقلتُ: يا أبا عبدِ الله، بِمَ ذاك الكلامُ بالاختِجاج، ونحنُ مشَاغِيلُ بالحديثِ (٣)؟».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمان؛ حدَّثَنا أحمدُ بن عُثمانَ النَّمويِّةِ؛ النَّمائيِّ، يقولُ: سَمِعتُ أبا فُدَيْكِ<sup>(٥)</sup> النَّسَائيِّ، يقولُ: سَمِعتُ إسحاق بن راهِوَيْهِ،

استدراك:

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى: «بلى» (كرضى): رأس قبيلة مصرية، وهو: ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة، كما في التاج ١٠/٤٤، واللباب. ولا ندري أهو ابن محمد البلوي، واضع رحلة الشافعي المذكور في الفهرست ٢٧٣، والحلية ٩/١٣١، والميزان ٢/٧١، واللسان ٣/٣٣٨، وإتقان المقال ٣١٧؟ أم غيره، كابن الحكم المذكور في اللسان ٢٧٦؟.

<sup>(</sup>٢) للشافعي رسالتان: (القديمة العراقية) التي وضعها ـ بمكّة أو ببغداد ـ بطلب عبد الرحمان بن مهدي، كما في تاريخ بغداد ٢/ ٦٤، ومناقب الفخر ٥٧، والمجموع ٨/١، وأرسلها إليه مع الحارث النفال، كما في المعرفة للحاكم ٢٢٩، والانتقاء ٧٧، وطبقات السبكي ٢٢٩، وقد قال ابن مهدي ـ بعد أن قرأها ـ: «ما ظننت أن الله خلق مثل هذا الرجل»، يعني من العلماء، كما قال في مرآة الجنان ٢/٨، (والجديدة المصرية): التي وضعها بمصر، ومن كبار رواتهما أحمد، كما في التوالي ٧٧ والمطبوعة هي الجديدة، ويوجد كثير من نصوص القديمة، في كتب بعض المتأخرين، كابن الصلاح، والنووي، وابن القيم، وتأمّل ما ذكر في مقدمة الرسالة ١١، وهامش الأم ١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) يعني بأية عدة تقرأ هذا الكتاب الأصلي، ونفهم ذلك الكلام الاستدلالي، وقد قصرنا عمتنا، وصرفنا وقتنا، في جمع الحديث وروايته؟ فليس مراد الميموني الحط من قيمته، والغضّ من ثمرته، بل مراده الاعتذار عن قراءته، بعدم أهليّته، وقد ذكرنا ذلك بقول الشافعي لابن مقلاص مدينا على الحلية ١٣٩/٩ من أبيد أن تحفظ الحديث، وتكون فقيهًا؟ هيهات، ما أبعدك من ذلك».

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الرحمان النسوي أو النسائي (نسبة إلى «نسا» مدينة بخراسان، كما في اللباب وضبط الأعلام. وانظر: معجم البلدان ٢٨٣/١): تلميذ دحيم وأبي الجوزاء، والمحدث بجرجان ونيسابور سنة ٢٧١ و٢٨٤، كما في تهذيب ابن عساكر ١/٣٩٢.

قول النحوي: «سمعت أبا فديك» الخ... مذكور (٣/ ٢/ ٢٠٤) بلفظ: «سمعت أبا قديد... في حاجتي». و(أبو قديد) لا وجود له في الكنى للدولابي.

<sup>(</sup>٥) كذًا بالحليّة ٢/٢١، وفي الأصل: «مديّد»، وهو تصحيّف خطير، ولم نجد من كني بهذا غير محمد أو دينار بن إسماعيل الديلمي المدني، المذكور في كنى الدوّلابي ٢/٨٢ و٨٣، فهل هما واحد؟

يقولُ: «كَتَبْتُ إلى أحمدَ بن حَنبلِ، وسألْتُه أنْ يُوَجِّهَ إليَّ ـ مِن كتُبِ الشافعيِّ ـ ما يَدْخُلُ حاجتي، فوَجَّهَ إليَّ بكتاب (الرِّسالةِ)».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، حدَّثَنا عبدُ الرحمان، حدَّثَنا أبو زُرْعَةَ (١)؛ قال (٢): «بَلَغَني أنَّ إسحاقَ بن راهَوَيْهِ، كُتِبَ له كتُبُ الشافعيُ؛ فتَبَيَّنَ في كلامِه أشياءُ قد أخَذها (٣) عن الشافعيُ، وقد جعَلها لنفسه».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبو زُرْعَةَ؛ قال: «نظَرَ أحمدُ بن حَنبلِ في كتُب الشافعيِّ»(٤).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، أخبرنا أحمدُ بن سَلَمَة بن عبدِ الله النّيسابُورِيُّ؛ قال<sup>(٥)</sup>: "تزَوَّجَ إسحاقُ بن راهَوَيْهِ ـ بمَرْوَ<sup>(٦)</sup> ـ بامرأةِ رجلِ كان عندَه كتُبُ

<sup>(</sup>۱) هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، المتوفّى بالري سنة ٢٦٤ أو ٢٦٨، راجع: المنتظم ٥/ ٤٧، والبداية ٢١/ ٣٧، والشذرات ٢/ ١٤٨، وتاريخ بغداد ٢١، ٣٢٦، والصفوة ٢٩٤، والإكمال ٢٦، والجمع ٢/ ٣٠، والتذكرة ٢/ ١٢٤، والتهذيب ٧/ ٣٠، والخلاصة ٢١٣، والمستظرفة ٤٨، ومقدمة التحفة ٢٢٩، وطبقات الحنابلة ١/ ١٩٩، ومختصرها ١٤٤، والعلو ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) كما في الحلية ١٠٢/٩.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «أخذه... جعله»، والتصحيح من عبارة الحلية: «فسن» الخ، بدون تكرار (قد)،
 وفي التوالي (٥٨) كلام لأبي علي القهستاني، يؤيد ذلك.

<sup>(</sup>٤) وكان يقول \_ كما في التوالي ٥٧ \_: «ما أحد \_ مس محبرة ولا قلمًا \_ إلا والشافعي في عنقه منّة»، بل وانفرد برواية أشياء عنه نادرة خطيرة، قد أشار في التوالي (٢٥ و٧٨) إليها، وسيأتي الكثير منها، فيحمل بك \_ بعد ذلك \_ أن تجزم بأن مثل ما حكي عنه في طبقات الحنابلة ٨٨٨٨ ومناقب ابن الجوزي ١٩٢ \_ من استعاذته بالله أن يكون كتب الرسالة، ونفيه كتابة غيرها، وتهوينه من أمرها، ونهيه عن كتابتها \_ بعضه من وضع متنطّعي الحشوية، وبعضه قد يكون كذلك، أو يكون موجهًا إلى أفراد ليسوا أهلًا للنظر، واشتغالهم برواية الحديث أحرى بهم وأجدر، وانظر: هامش الانتقاء ٢٧.

استدراك:

قول أبي زرعة: «نظر أحمد» الخ. . . مذكور في الجرح (٣/ ٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٥) كما في الحلية ١٠٢/٩، وتاريخ الإسلام ٣٧، وسير النبلاء ١٦٠، والتوالي ٧٦ مع بعض اختلاف واختصار، وانظر هامش الانتقاء ٧٤.

<sup>(</sup>٦) المراد بها ـ عند الإطلاق ـ مرو الشاهجان، أشهر مدن خراسان وقصبتها. والنسبة إليها مروزي، على خلاف القياس. راجع الكلام عنها في: معجمي البكري وياقوت، وضبط الأعلام، وفهرست واصف ٨٩.

الشافعيِّ وتُوُفِّي؛ لم يَتَزَوَّجُ بها إلَّا لِحالِ كتُبِ الشافعيِّ، فوَضَعَ جامِعَه (١) الكبيرَ على كتابِ الشافعيِّ؛ ووَضَعَ جامِعَه (١) الصغيرَ على جامع الثَّوْدِيِّ الصغيرِ».

«وقَدِمَ أَبُو إسماعيلَ التَّرْمِذِيُّ نَيْسَابُورَ (٢) \_ وكان عندَهُ كتُبُ الشافعيِّ [١٥] عن البُوَيْطِيِّ (٣) \_ فقال له إسْحاقُ بن راهَوَيْهِ: لي إليك حاجةٌ أن لا تُحَدِّثَ بكتُبِ الشافعيِّ ما دُمْتَ بنَيْسابُورَ، فأجابه إلى ذلك، فلم يُحَدِّثْ به (٤) حتى خَرَجَ»(٥).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان؛ قال: (أنا) أبو عُثمانَ الخُوَارِزْمِيُّ نَزِيلُ مكّةً \_ فيما كتَبَ إليَّ \_ قال<sup>(٢)</sup>: قال أبو ثَوْرِ<sup>(٧)</sup>: «كنتُ أنا وإسْحاقُ بن راهَوَيْهِ، وحُسينٌ الكَرَابِيسيُّ (وذكرَ جماعةً من العِرَاقِيِّين) ما تَرَكْنا بِدْعَتَنا، حتى رأينا الشافعيُّ» (٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جامع»، والنقص من الناسخ، والتصحيح من الحلية وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "بنيسابور"، والزيادة من الناسخ، انظر: المصباح (قدم).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى «بويط»: قرية من صعيد مصر قرب بوصير أو سيوط، انظر: معجم البلدان، واللباب، والخطط التوفيقية ١٦/١، وهو: أبو يعقوب يوسف بن يحيى خليفة الشافعي، المتوفّى سنة والخطط التوفيقية ١٦/١، وهو: أبو يعقوب يوسف بن يحيى خليفة الشافعي، المتوفّى سنة ١٣٦ أو ٢٣٢، راجع: تاريخ بغداد ١٩٩٤، والوفيات ٢/٢٤٣، وتهذيب الأسماء ٢/٥٧، والتوالي ٨٢، والانتقاء ١٠٩، وطبقات الشيرازي ٩٧، والحسيني ٤، والسبكي ١/٥٧١، والتوالي ٢٨، والتهذيب ١١/٢٧٤، والخلاصة ٨٧٨، والصفوة ٤/٢٨٦، والفلاكة ١٢٤، والشذرات ٢/١٧، والنجوم ٢/٠٢١، وحسن المحاضرة ١/١٦١، والكواكب السيارة ٦٥، والفهرست ٢٩٨، ومفتاح السعادة ٢/٨٦، وشرح الإحياء ١/٩٣١.

<sup>(</sup>٤) أي: في البلد، ولعلَّه مصحف عن عبارة الحلية والتوالي: «بها»، أي: بالكتب.

<sup>(</sup>٥) قال البيهقي ـ كما في التوالي ـ: «أراد إسحاق ـ مع عظيم محله من العلم ـ أن يشتهر تصنيفه بنيسابور، في الفقه، دون الشافعي، وأراد الله إظهار كتب من كان يقول: ما أبالي لو أن الناس كتبوا كتبي، وتفقّهوا بها، ثم لم ينسبوها إليّ، فكان ما أراد الله، دون ما أراد غيره، وعلى هذا فاستبعاد الذهبي لهذه الحكاية لا مبرّر له.

<sup>(</sup>٦) كما في الحلية ٩/ ١٣٠، وتبيين كذب المفتري ٤٤ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>۷) هو: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، المتوفّى سنة ۲٤٠، راجع: تاريخ بغداد ٦/٥٥، والوفيات ١/٤، وتهذيب الأسماء ٢/ ٢٠٠، والانتقاء ١٠٧، وطبقات الشيرازي ٧٥ و٨٦، والحسيني ٥، والسبكي ١/٢٢، والتوالي ٣٩ و٧٩، والجمع ١/٢٢، والميزان ١/٥١، والعلق ٢٣٠، والرواة الثقات ١٠، والتذكرة ٢/٨٠، والتهذيب ١/١١٨، والخلاصة ١٥، والشذرات ٢/٣٩، والنجوم ٢/ ٣٠١، ومفتاح السعادة ٢/ ١٥٦، وشرح الإحياء ١/٩٩١.

 <sup>(</sup>٨) وكان يقول ـ كما في مناقب الفخر ٢٠ ـ: «لولا أن الله تعالىٰ من علي بالشافعي، للقيت الله تعالىٰ وأنا ضالً»، إلى آخره، فراجعه لفائدته.

قال أبو عُثمانَ: ثنا أبو عبدِ الله الفَسوِيُّ (١)، عن أبي ثَوْرٍ ؛ قال (٢): «لمَّا ورَدَ الشَّافعيُّ العِرَاقَ، جاءني حِسينُ الكَرَابِيسيُّ - وكان يَخْتَلِفُ معي إلى أصحابِ الرَّأيِ - فقال: قد وَرَدَ رجلٌ - من أصحابِ الحديثِ - يَتَفَقَّهُ، فقُمْ بنا نَسْخَرْ به، فقُمْتُ، وذَهَبنا حتى دخَلْنا عليه ؛ فسأله الحسينُ عن مسألةٍ، فلم يزَلْ الشَّافعيُّ، يقولُ: قال الله ، وقال رسولُ الله (ﷺ) ؛ حتى أظْلَمَ علَيْنا البيتُ ، فتركنا بِدْعَتنا (٣)، واتَّبغناه » .

(أخبرنا) أبو الحسن، أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمان بن أبي حاتم؛ ثنا محمدُ بن الحسن بنِ الجُنَيْدِ ـ وكان مع أبي في الرُّخلَةِ ـ قال: سَمِعتُ عَمْرَو بن سَوَّادِ السَّرْحِيَّ، يقولُ: «قال لي الشافعيُّ: ما لَكَ لا تَكْتُبُ كُتُبِي؟ فسَكَتُّ؛ فقال له رجلٌ: إنه يَزْعُمُ أَنْكَ كَتَبْتَ ثم غَيَّرتَ، ثم كتَبْتَ ثم غيَّرتَ. فقال الشافعيُّ: ألآنَ حَمِيَ الوَطيسُ (٤٠). و(الوَطيسُ): التَّنُورُ.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ، حدّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ المُرَادِيُّ؛ قال (٥): «سَمِعتُ الشَافعيَّ ـ وذكرَ حديثًا عن النبيِّ (ﷺ)؛ فقال له رجلٌ: تأخُذُ به يا أبا عبدِ الله؟ فقال: سُبْحَانَ اللهِ! أَرْوِي عن رسولِ الله (ﷺ) شيئًا لا آخُذُ به؟! مَتَى عَرَفْتُ لرسولِ الله (ﷺ) شيئًا لا آخُذُ به؟! مَتَى عَرَفْتُ لرسولِ اللهِ (ﷺ) حديثًا ـ ولم آخُذُ به ـ فأنا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ عَقْلي قد ذَهَب».

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل والتبيين، وهو نسبة إلى «فسا»: أثره مدينة بفارس كما في معجم ياقوت، وفي الحلية: «التستري»، نسبة إلى «تستر» (بضم فسكون ففتح): أعظم مدينة بخوزستان، فهل هو: أحمد بن عيسى المصري، المذكور في معجم البلدان (۲/ ۳۸۹)؟ وفي التوالي (۵۸): «النسوي»، فهل هو: أحمد بن عثمان السالف الذكر (ص٤٧)؟

<sup>(</sup>٢) كما في التوالي أيضًا ٥٨، وانظر صفحة ٥٠ منه، والحلية ١١٧ ـ ١١٨، ومناقب الفخر ١٠٩.

 <sup>(</sup>٣) أي: سخريتنا بأهل الحديث والاستخفاف بهم، والتعنّت معهم، أو التغالي في الرأي، والتمادي
 فيه كما ذكر بهامش التبيين. وانظر: طبقات السبكي ٢٢٨/١، وهامش تذكرة السامع ١١٦.

<sup>(</sup>٤) يعني: قد تعين شرح جلية الأمر، وتحتم الكشف عن حقيقة السر، وذلك أن المجتهد إذا ما صح الدليل لديه، وجب عليه العمل بموجبه، فإذا تبين له بعد ذلك، دليل أقوى منه، ويدل على خلاف حكمه \_ وجب عليه (كذلك) الرجوع عن حكم الأول، إلى حكم الثاني، فالتغيير لم ينشأ عن شك واضطراب، بل عن بحث واجتهاد، وقول الشافعي المذكور اقتباس مثل قاله النبي ( وقد شرحه الشريف الرضي في (المجازات النبوية) ٤٤ (القاهرة).

<sup>(</sup>٥) كما في العلو ٢٠٤، وتاريخ الإسلام ٣٣ ـ ٣٤، وشرح التقي السبكي، لقول الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، المنشور ضمن الرسائل النبوية ٩٨/، مع اختلاف يسير. وانظر: معجم الأدباء ٢١//٣١، وإعلام الموقعين ٢/ ٣٦١ و٣٦٤ و٣/ ٤٥٧ (ط أولى)، وطبقات السبكي ١/٢٦٢.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ؛ قال: وحدَّثني أبِي، عن الرَّبِيعِ ـ بزيادةِ (١) لم أسمَغها من الرَّبيعِ ـ قال: سمعتُ الشافعيُّ؛ يقولُ: «مَتَى سَمِغْتَني حدَّثَتُ بحديثٍ عن رسولِ اللهِ (ﷺ) صحيحِ فلم آخُذُ به، فأنا أُشْهِدُكُم أنَّ عَقلي قد ذَهَب».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، حدثَنا عبدُ الرحمان، ثنا أبِي؛ قال: سَمِعتُ حَرْمَلَةً بن يحيَى، يقولُ: قال الشافعيُّ (٢٠): «كلُّ ما قلتُ ـ وكان عن النبيُّ (ﷺ) خِلافُ قَولي ممَّا يَصِحُّ ـ فحديثُ النبيُّ (ﷺ) أَوْلَى؛ ولا تُقَلِّدُوني (٣٠).

(أخبرنا) أبو الحسن، (أنا) أبو محمد، أخبرنا محمدُ بن رَوْحٍ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ الشافعيُّ حاضرٌ ـ فحَدَّثَ ابنُ محمدِ الشافعيُّ حاضرٌ ـ فحَدَّثَ ابنُ عُييْنَة ـ والشافعيُّ حاضرٌ ـ فحَدَّثَ ابنُ عُيينة عن الزُّهْرِيِّ، عن عليٌ بن الحُسَيْن أن النَّبِيَّ (عَيَّالِيُّ) مَرَّ به رجلٌ (٢) في بعضِ اللَّيلِ

<sup>(</sup>۱) هي: التقييد بالصحة، المراعى في الرواية المطلقة، وقد ذكرت في رواية الحلية ١٠٦/، والصفوة ١٤٥/، ومناقب الفخر ١٣٠، ومختصر المؤمل ٢٨، وشرح السبكي ٩٩، والإعلام ٢/٣٦، ومفتاح الجنّة ٣٥ و٥٣ (المنيرية)، وإيقاظ الهمم للفلاني ١٠٣ (القاهرة)، وإيقاظ الوسنان للإدريسى ٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) كما في الحلية ١٠٦/٩ ـ ١٠٦، ومختصر المؤمل ٢٨، وتاريخ الإسلام ٣٣، وسير النبلاء ١٥٢، والإعلام ٢/ ٣٦٣، والتوالي ٣٣، وإيقاظ الهمم ٥٠، وإيقاظ الوسنان ٢٥، وانظر: طبقات السبكي ١/ ٢٧٤، والبداية ٢٥٣/١٠ ـ ٢٥٤، وميزان الشعراني ١/ ٦٦ (كاستلية)، وما رُوِيَ ـ من طريق البويطي ـ في التوالي ٦٢ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) وقال (رضي الله عنه): «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله (ﷺ) لم يكن له أن يدعها لقول أحده، وراجع: صدر (جماع العلم)، وانظر: مدارج السالكين ١٨٨، والإعلام ٢/ ٣٦١ و٣٦٤، وإيقاظ الهمم ٦ و٥٥ و٣٠١ ـ ١٠٤، ومفتاح الجنة ٢٤، ولتعلم أن العلماء قد أؤلوا تلك القاعدة الجليلة كبير الاهتمام، وتناولوها بالشرح والبيان، وذكروا ما يجب أن تحمل عليه، وتقيد به. فراجع: المجموع ١/٣٢ ـ ١٤، وشرح السبكي ١٠١ ـ ١١٤، والمعيد للعلموي ٩٦ و١٠٨، وإيقاظ الوسنان ٩٦، وإيقاظ الهمم ٣٣ و٩٨ و١٠٠، ورفع والإنصاف للدهلوي ١٦، وحجة الله البالغة ١/٧٥، ويحسن أن تراجع: الرسالة ١٢٩، ورفع الملام ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) هو: سبط عمّ الشافعي، وقد سبق الكلام عنه (ص ٣١).

<sup>(</sup>٥) كما في الحلية ٩ / ٩٦، وذكر في التوالي (٥٤) مختصراً بأوله، كما ذكر في مناقب الفخر ١٢٦، وسيأتي ذكره باختصار، فيما أثر عن الشافعي من معرفة اللغة والغريب، والحديث أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم بزيادة مشهورة، وانظر: السنن الكبرى ٤/ ٢٢٤، وشرح العمدة ٢/ ٢٦٠، والإحياء ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) من الأنصار، على ما سيأتي وغيره، أو رجلان كما في الرواية المشهورة، ولم يقف الحافظ على تسميتهما، وزعم ابن العطار (كما في الفتح ١٩٨/٤)، أنهما أسيد (بالضم) بن حضير=

- وهو مع امرأتِهِ صَفِيَّةً - فقال: تَعَالَ هذه امرأتي صَفِيَّةُ (١)، فقال: سُبْحَانَ اللهِ يا رسولَ اللهِ! قال: إنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي من الإنسانِ مَجْرَى الدَّم»(٢).

"فقال ابنُ عُيَيْنةَ للشافعيِّ (٣): ما فِقْهُ هذا الحديث يا أبا عبدِ اللهِ؟ قال: إنْ كان القَوْمُ اتَّهَمُوا النبيِّ (ﷺ) أَذَبَ (٤) مَن النبيِّ (ﷺ) أَذَبَ (٤) مَن النبيِّ (ﷺ) أَذَبَ (٤) مَن بعدَه؛ فقال: إذا كنتُم هكذا، فافْعَلُوا هكذا، حتى لا يُظَنُّ بكم ظَنُّ السَّوْءِ، لا أنَّ النبيِّ (ﷺ) يُتَّهَمُ (٥)، وهو أمينُ اللهِ (عزّ وجلّ) في أرضهِ (٢). فقال ابنُ عُيينةً: جزَاكَ الله خيرًا، يا أبا عبدِ الله؛ ما يَجِيئنا منك إلّا كلُّ ما نِحبُه».

/ (أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمان؛ قال: حدَّثنا بَحْرُ (٧) [١٧]

<sup>= (</sup>المتوفّى سنة ٢٠ أو ٢١)، وعباد بن بشر (بن وقش، الشهيد باليمامة) لهما ترجمة في الاستيعاب والإصابة ١/ ٣١ و ٢٤ و ٢٥١ و ٤٤٤.

<sup>(</sup>۱) هي: بنت حيي (بالتصغير) ابن أخطب، المتوفاة بالمدينة سنة ٣٦ أو ٥٠ أو ٥٦، راجع: طبقات ابن سعد ١/٨/٥٥، والاستيعاب والإصابة ٤/٣٣٠، وأسد الغابة ٥/٤٩، والحلية ٢/ ٥٤، والصفوة ٢/٢٠، وتهذيب الأسماء ٢/٨٤٣، والإكمال ٦٠، والجمع ٢/٨٠٢، والتهذيب ٢/٨٤١، والمحبر ٩٠، وتاريخ الإسلام ٢/٨٢٢، والبداية ٨/٢٤، والشذرات ١/٢٥، والسبط الثمين ١١٨، وطرح التثريب ١/٢٤١.

<sup>(</sup>٢) راجع في شرح مسلم للنووي (١٥٧/١٤) الكلام عن كون هذا جاريًا على ظاهره وحقيقته، أو مجازًا عن إغوائه ووسوسته.

 <sup>(</sup>٣) وكان من عادته إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا، التفت إلى الشافعي قائلًا: سلوا هذا الغلام.
 انظر: الحلية، والوفيات ١/ ٦٣٧، وتهذيب الأسماء ١/٥٩، والانتقاء ٧٠.

<sup>(</sup>٤) أي: علّمه وأرشده، وفي الحلية: «أذن»، أي: أباح له، ولعلّه مشدد، أو صحف عن: «آذن»، أي: أعلمه، وقد ذكر كلام الشافعي مختصراً في: معالم السنن ١٤١/، وتلبيس إبليس ٣٦، وذكره في الفتح (١٤٩/٤) من طريق الحاكم، ثم بين أن طعن البزار في هذا الحديث واستبعاده وقوعه غفلةً منه.

<sup>(</sup>٥) هذا ـ في التوالي ـ مؤخّر عن الجملة الحالية، وقد ورد آخرها فيه، بلفظ: "وحيه"، وعبارة الحلية: "لأن النبيّ لا يتهم"، وكل ـ من النفي والتعليل ـ صحيح، محقّق للغرض.

<sup>(</sup>٦) قد جعله (سبحانه) خليفةً له، وأرسله مبلّغًا عنه، وأقام المعجزة على صدق رسالته ودعوته، وأظهر البيّنة على وجوب أمانته وعصمته، فاتهامه اتّهام له، وكفر به، نسأل الله السلامة منه.

<sup>(</sup>۷) لا يحيى، كما في الفهرست ٢٩٨، وهو شيخ النسائي، المتوفّى سنة ٢٦٧، راجع: الانتقاء ١١٢، وطبقات السبكي ١/٢٤، والتوالي ٨٠، والتهذيب ١/٤٢٠، والخلاصة ٣٩، ودول الإسلام ١/٧٤، والشذرات ٢/١٥١، ومفتاح السعادة ٢/١٥٩، والظاهر أن نسبته إلى «خولان بن عمرو الحميري»: قبيلة نزلت بالشام، لا إلى القرية المسماة باسمها، انظر بتأمّل اللباب، ومعجم البلدان، وضبط الأعلام.

ابن نَصْرِ الخَوْلَانيُّ المِصريُّ؛ قال<sup>(١)</sup>: «قَدِمَ الشافعيُّ من الحِجازِ، فبَقِيَ بمِصرَ أربعَ سِنينَ، ووَضَعَ هذه الكتُبَ في أربع سِنينَ<sup>(٢)</sup>، ثم ماتَ».

"وكان أقدم معه ـ من الحِجازِ ـ كتُبَ ابنِ عُيَيْنَة ، وخرَج إلى يَحْيَى بن حَسَّانِ "" فكتَب عنه ؛ وأخذ كُتُبًا من أشهَبَ بنِ عبد العزيزِ (أن فيها (٥) آثارٌ وكلامٌ من كلامٍ فكتَب عنه ؛ وأخذ كُتُبًا من أشهَبَ بنِ عبد العزيزِ (١) فيها (٥) آثارٌ وكلامٌ من كلامٍ أشهَب، وكان يَضَعُ الكتُب بَيْنَ يَدَيْهِ ، ويُصَنِّفُ (٦) الكتُب، فإذا ارْتَفَع (٧) له كتابٌ جاءه صديقٌ له ـ يُقالُ له ابنُ هَرِم (٨) ـ فيكتُبُ ، ويقرأ عليه البُويْطِيُّ ـ وجَميعُ مَن يَحْضُرُ يَسْمَعُ ـ في كتابِ ابنِ هَرم ؛ ثم يَنْسَخُونَه بعدُ . وكان الرَّبِيعُ على حَوائجِ الشافعيُ ، فرُبَّما غابَ في حاجةٍ ، فيُعْلِمُ له ، فإذا رجَعَ قرأ الرَّبيعُ عليه ما فاته (٩) .

<sup>(</sup>١) كما في التوالي ٧٧، مع بعض اختلاف واختصار.

<sup>(</sup>٢) سئل أبن راهويه: كيف وضع الشافعي هذه الكتب كلها، ولم يكن كبير السن؟ فقال: "عجل الله له عقله، لقصر عمره"، قال الربيع: «لو وزن عقل الشافعي بنصف عقل أهل الأرض لرجحهم"، وروي عن يونس والمريسي نحوه، وكان يضع الكتاب من الغدوة إلى الظهر، كما قال يونس. وكان لسانه أكبر من كتبه، على حد قول الربيع والجارودي، فكان يختصر فيها، ويقول: «لولا أن يطول على الناس لوضعت في كل مسألة جزء حجج وبيان". انظر: التوالي ٥٨ و٥٩ و٢٦ و٧٧، والحلية ٩/ ١٢٩، وتهذيب الأسماء ١/ ٦٣، وتاريخ بغداد ٢/ ٢٧.

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو زكريا التنيسي، صاحب الليث، المتوقى سنة ٢٠٨، راجع: تاريخ البخاري ٢/٢/ ٢٦٩، وتهذيب الأسماء ٢/١٥١، والتوالي ٥٣، والتعجيل ٥٤٨، والجمع ٢/٥٩، والتهذيب
 ١٩٧/١١، والخلاصة ٣٦٢، وحسن المحاضرة ١/٧٥١، والشذرات ٢/٢٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فيه»، وهو أو «كتبا» محرف، والتصحيح من عبارة التوالي: «فيها مسائل، وكان» الخ.

<sup>(</sup>٦) كذا بالتوالي، وفي الأصل: «ويصف»، والنقص من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) يعني: تم وضعه، وذاع خبره.

<sup>(</sup>٨) كذا بالتوالي، والظاهر أنه: إبراهيم بن محمد بن هرم المصري، صاحب الشافعي المتوفّى قبله، كما في التوالي ٧٩، والمذكور في الانتقاء ١١٤، وطبقات السبكي ٢٣١/١ ومفتاح السعادة ٢/ ١٧٥. وعبارة الأصل ـ هنا وفيما سيأتي ـ: «ابن هرمز»، وهي محرفة، وإن ورد مثلها في كلام للبويطي، مذكور في: تهذيب الأسماء ٢/١٦، وانظر: شرح الإحياء ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٩) لابن عبد الحكم \_ في التوالي ٥٩ و٦٢ \_ كلام مفيد في هذا المقام.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدِ؛ قال: حدّثني أبو عُثمانَ الخُوَارِزْمِيُّ نَزيلُ مكّةً \_ فيما كَتَب إليَّ \_ ثنا [أبو] محمدِ (١) بنُ رَشِيقٍ، ثنا محمدُ بن الحسنِ البَلْخِيُ (٢)؛ قال (٣): «رأيتُ رسولَ اللهِ (ﷺ) في النَّوْمِ؛ فقلتُ (٤): يا رسول اللهِ، ما تَقُولُ في قولِ مالكِ وأهلِ الحِجازِ (٥)؟ قال: لَيْسَ قَوْلِي إلَّا قَوْلِي (٢). قلتُ: ما تقولُ تقولُ في قولِ أبي حَنيفة وأصحابِهِ؟ قال: ليس قولي إلَّا قولي. قلتُ: ما تقولُ في قولِ الشافعيُّ؟ قال: ليس قولي؛ ولكنُ (٧) قولُه ضِدُّ قولِ أهلِ البِدَع».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدِ (٨)، أخبرنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ المصريُّ؛

<sup>(</sup>۱) هو: الحسن العسكري (نسبة إلى "عسكر" موضع بمصر، كما نصّ عليه في اللباب ٢/١٣٧) المصري، المولود سنة ٢٨٣، المتوفّى سنة ٢٧٠، وهذه الزيادة قد سبق الكلمة فيها، بياض بقدرها، ولا بدّ من ذكرها وإن لم ترد في الحلية، بل وإن كانت عبارة حسن المحاضرة (١/ ١٩٩): "الحسن بن رشيق أبو بكر محمد"، تفيد أن محمدًا اسمه، والحسن لقبه لأنها ناقصة: "أو أبو"، على سبيل الشك في كنيته، أو تعدّدها. ولتطمئن إلى ذلك، راجع: التذكرة ٣/ أو أبو"، على سبيل الشك في كنيته، أو تعدّدها. ولتطمئن الى ذلك، راجع: التذكرة ٣/ ١٥٩، والميزان ١/٢٧، واللسان ٢/٢٠، والشذرات ٣/١١، والتاج ٢/٢٥٦، وليزداد الطمئنانك، انظر: الانتقاء ٢٧ ـ ١٠٣، وجامع المسانيد ١/١٩١ و١٤٥، والكواكب السيّارة ٢٤٢.

 <sup>(</sup>۲) نسبة إلى «بلخ»: مدينة مشهورة بخراسان، انظر: معجم البلدان، واللباب، وضبط الأعلام، ولعله: ابن بور، المذكور في تاريخ بغداد ١٨٨/٢، وقد يكون أبا بكر الذهبي، المذكور في اللسان ١٣٦/٥، أو البزاز، الوارد اسمه في جامع المسانيد ١٧٦/١ و١٧٩ و٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) كما في الحلية ٩/ ١٠٠ ـ ١٠١، وسير النبلاء ١٥٤، وانظر فيه وفي طبقات الشيرازي ٧٦ ـ ٨٧، والسبكي ٢/ ٢٣، وتاريخ بغداد ٢/ ٦٩، وتهذيب ابن عساكر ٢/ ٤٨، والوافي ٢/ ١٧٦ ما رُوِيَ عن الترمذي والمروزي، مما يناسب هذا المقام.

<sup>(</sup>٤) كذا بالحلية، وفي الأصل: بدون الفاء، ولعلها سقطت من الناسخ.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل والحلية: «العراق»، والظاهر أنه محرف عما ذكرنا.

<sup>(</sup>٦) يعني: أن القول الذي يجب اتباعه والعمل بمقتضاه، هو ما صدر عنه (صلوات الله عليه) من الكتاب والسنة، أو ما يرجع إليهما من الإجماع والقياس، وسائر الأدلة السمعية الصحيحة، فإذا وافق رأي المجتهد شيئًا من ذلك صحّ تقليده من هذه الحيثية، وإذا خالفه بطل الأخذ به، ولكن معرفة ذلك خاصّة بالمخلصين المجتهدين، دون المنبجحين المتمجهدين.

استدراك:

قوله: «وليس قولي»؛ ورد هكذا بالأصل والحلية، وورد في سير النبلاء بلفظ: «لا قول»، والظاهر أن زيادة الياء من الناسخ، فلتصحح الكلمة في المواقع الثلاثة.

<sup>(</sup>٧) في الحلية: «ولكنه صدقوا»، وهو مصحف عن: «ولكنه ضد قول».

<sup>(</sup>A) وردت هذه الجملة في الأصل مكررة، وهو من عبث الناسخ.

قال (۱): حدّثني أبو اللّيث الخَفّافُ ـ وكان مُعَدُلًا (۲) عندَ القُضاةِ ـ قال: أخبرني العَزِيزِيُ (۳) ـ وكان مُتَعَبُدًا ـ قال: «رأيتُ ليلةَ ماتَ الشافعيُ ـ في المَنامِ ـ كأنّه يُقالُ: ماتَ النبيُ (عَيَّلَةٌ) في هذه الليلةِ، وكأني (٤) رأيتُه يُغَسَّلُ في مَجْلِسِ عبدِ الرحمانِ الزُّهْرِيِّ (٥) في المسجدِ (٢) الجامعِ؛ وكأنّه يُقالُ لي (٧): يُخْرَجُ به [بعدَ] العَصْرِ».

«فأصبَختُ، فقيل لي: ماتَ الشافعيُّ؛ وقيل لي: يُخرَجُ<sup>(۸)</sup> به بعدَ الجُمُعةِ، فقلتُ: الذي رأيتُه في المنامِ، قيل لي: يُخرَجُ به بعدَ العصرِ، وكأنِّي رأيتُ في النَّوْمِ فقلتُ: الذي رأيتُه في المنامِ، قيل لي: يُخرَجُ به بعدَ العصرِ، وكأنِّي رأيتُ في النَّوْمِ عَينَ أُخرِجَ بهِ \_ كأنَّ (٩) معَه سَريرَ امرأةٍ رَثَّةِ السَّريرِ، فأرسَلَ أميرُ مصرَ (١٠) أنْ لا يُخرَجَ به إلَّا بعدَ العصرِ؛ فجَلسَ (١١) إلى بعدِ العصرِ».

<sup>(</sup>۱) كما في الحلية ٩/ ١٠١، وتاريخ الإسلام ٣٩، والوافي ٢/ ١٧٦، وذكر في التوالي (٨٤ ـ ٨٥)، ببعض اختصار واختلاف.

<sup>(</sup>٢) أي: للشهود، ونسبته إلى: «عمل الخفاف التي تلبس»، كما في اللباب، ولم نهتد إلى شيءٍ عنه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الفرنري»، وهو تصحيف، والتصحيح مما سيأتي ومن المراجع المذكورة، ولم نقف على ترجمة له في معاجم الصوفية، ولا في حسن المحاضرة، ونسبته قد تكون إلى أحد آبائه، ولا يصح أن تكون إلى «العزيزية»، وهي خمس قرى مصرية، منسوبة إلى العزيز بن المعز الفاطمي المتوقى سنة ٣٨٦، كما في الخطط التوفيقية ١٤/٥٠، وليس أبا بكر محمدًا العزيزي، المنسوب إلى أبيه، والمذكور في ذيل اللبّ ٤١؛ لأن الظاهر أنه متأخر جداً.

<sup>(</sup>٤) عبارة الحلية: «فكان يقول أنت تقيل في»، وهي غامضة.

<sup>(</sup>٥) الظاهر أنه: ابن إبراهيم، تلميذ الشافعي، المذكور في التوالي ٨١، لا ابن عمر الأصبهاني، المعروف برسته، المتوقى سنة ٢٤٦ أو ٥٠ أو ٥٥، المذكور في التهذيب ٦/ ٢٣٥، والخلاصة

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «مسجد»، وهو تحريف. والمراد به جامع عمرو بن العاص. راجع الكلام عنه
 في: الخطط المقريزية ٣/٤، وحسن المحاضرة ٢/١٧٧.

<sup>(</sup>٧) عبارة الحلية: «له تخرج»، وهي مصحفة، والزيادة عنها وعن التوالي.

 <sup>(</sup>A) في الحلية \_ هنا وفيما سيأتي \_: بالنون، وعبارة التوالي: «يخرج به بعد العصر، وكنت رأيت في النوم سرير امرأة»، وبأوّلها تحريف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل والحلية: (كان)، والظاهر إثبات الهمزة.

<sup>(</sup>١٠) هو: السري بن الحكم الضبي البلخي، المتوفّى سنة ٢٠٥، راجع: حسن المحاضرة ٢/١١، والنجوم ٢/١٦٠. والخطط المقريزية ٢/٩٩، والأعلام ١٦٥١.

<sup>(</sup>١١) في الحلية: "فحبس"، وفي التوالي: "فأخرج بعد العصر".

«(قال العَزِيزِيُّ): فشَهِدتُ جَنازتَه، فلمَّا صِرتُ إلى المَوْضِعِ الواسعِ، رأيتُ سَريرًا \_ مثلَ سَريرِ تلكَ المرأةِ الرَّقَةِ (١) السَّرير \_ معَ سَريرهِ».

(أخبرنا) عبدُ الرحمان؛ قال: قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ (٢): «تُوُفِّيَ الشافعيُّ ليلةَ الجُمُعَةِ، [بعدَ] (٣) العِشَاءِ الآخِرةِ ـ بعدَ ما صلَّى المغربَ ـ آخِرِ يوم من رجَبٍ، ودفَنَّاه يومَ الجمعةِ (٤)، فانضرفنا، فرأينا هِلالَ شعبانَ، سنةَ أربع ومِائتيْنِ (٥).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدً؛ قال: سمِعتُ أبا زُزعَةَ، يقولُ<sup>(١)</sup>: «سَمِعْتُ كَتُبَ الشَّافعي من الرَّبِيعِ، أيّامَ يَحْيَىٰ بنِ عبدِ الله بنِ بُكَيْرٍ<sup>(٧)</sup>، سنةَ ثمانٍ وعشرينَ ومِائتيْنِ، وعندَ ما عزَمتُ على سَماعِ كتُبِ الشَّافعيِّ بِعثُ ثَوْبَيْنِ دَقِيقَيْنِ، كنتُ حَمَلتُهما لأَقْطَعهما لنفسي؛ فبِعْتُهما وأعطَيْتُ الوَرَّاقَ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ؛ قال: سمِعتُ أبِي، يقولُ<sup>(٨)</sup>: «قال لي أحمدُ بن صالحِ<sup>(٩)</sup>: تُريدُ أَنْ تَكْتُبَ كتُبَ الشافعيُّ؟ قلتُ: نعمُ؛ لا بُدَّ من أَنْ أَكتُبَها» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) كذا بالحلية والتوالي. وفي الأصل: «رثة»، والنقص من الناسخ.

 <sup>(</sup>۲) كما في الحلية ١/٨٦، والصفوة ٢/١٤٧، وسير النبلاء ١٦١، وتاريخ الإسلام ٣٩، والتوالي ٨٣ ـ ٨٤، وانظر: تبيين كذب المفتري ٥٥، ومرآة الجنان ٢/٢٥، والوفيات ١/ ٦٣٨، ومناقب الفخر ٨، والمجموع ١/٨، وتهذيب الأسماء ١/٥٥، وطبقات ابن الجزري ٢/٢٩، والحسيني ٣، وما تقدم (ص ٢١).

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الحلية وغيرها، والمراد بالعشاء الآخرة: العتمة، وهي ظلام أول الليل عند سقوط نور الشفق، وهو أول وقت صلاة العشاء.

<sup>(</sup>٤) وصلَّى عليه أمير مصر، كما صرح به في: رواية الانتقاء (١٠٢) عن الربيع.

<sup>(</sup>٥) قال الربيع ـ على ما في الصفوة ٢/٢٤، والوافي ٢/١٧٧، والتوالي ٨٥ ـ ٨٦ ـ: «كنا جلوسًا في حلقة الشافعي ـ بعد موته بيسير، فوقف علينا أعرابي، فسلم ثم قال: أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا: توفي رحمه الله، فبكى بكاء شديدًا، ثم قال: رحمه الله وغفر له، فلقد كان يفتح ببيانه مغلق الحجة، ويسد في وجه خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوهًا مسودة، ويوسع بالرأي أبوابًا منسدة، ثم انصرف».

<sup>(</sup>٦) كما في التوالي (٦١)، مختصرًا.

 <sup>(</sup>۷) هو: أبو زكريا المخزومي المصري، المتوفّى سنة ۲۳۱، راجع: تاريخ البخاري ٤/٢/٥٨٥، والتذكرة ٢/٨، والميزان ٣/ ٢٩٥، والتهذيب ٢٣/ ٢٣٧، والخلاصة ٣٦٥، وهدي الساري ٢/ ١٧٢، وشرح البخاري للنووي ٤٨، وحسن المحاضرة ٢/ ١٩٦، والشذرات ٢/ ٧١.

 <sup>(</sup>A) كما في التوالي ٦١، وانظر في صفحة ٤٥ منه، وفي تهذيب الأسماء ٢/٦٢، ما روي أيضًا عن ابن صالح.

<sup>(</sup>٩) هو: أبو جعفر المصري، المعروف بابن الطبري، المتوفّى سنة ٢٤٨. راجع: طبقات الحنابلة=

وبإسناده: (أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبِي؛ قال: حدّثني يُونُسُ بن عبد الأعلَى؛ [١٩] قال (١٠): «ما رأيْنا أحدًا لَقِيَ ـ من السَّقَم ـ ما لَقِي الشافعيُّ، فدخَلتُ عليه، فقال لي: يا أبا موسى؛ اقْرأْ عليَّ ما بعدَ العِشرينَ والمِائةِ (٢) من آلِ عِمْرانَ، وأخِفَّ القراءةَ، ولا تُثْقِلْ. فقرأتُ عليه، فلمَّا أردتُ القيامَ، قال: لا تَغْفُلْ عنِّي؛ فإنِّي مَكْرُوبٌ (٣).

(۱) كما في سير النبلاء ١٦١، وتاريخ الإسلام ٣٨، وذكر في تهذيب الأسماء (١/ ٦٥) صدره، وقال: إن هذا من لطف الله تعالى به، وانظر في: التوالي (٦٩ و٨٣)، ما يتعلق بمرضه.

(٢) في الأصل: «ومائة»، والظاهر أنه تحريف.

(٣) قال المزني ـ على ما في معجم الأدباء ٣٠٣/١٧، والوافي ٢/٩٧، والتوالي ٨٣، وطبقات السبكي ١٥٦/١، والحسيني ٣، والمفيد ١٤، والنزهة ١٤٠ ـ: «دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: كيف أصبحت يا أستاذ؟ فقال: «أصبحت من الدنيا راحلًا، ولإخواني مفارقًا، ولكأس المنيّة شاربًا، وعلى الله واردًا، ولسوء عملي ملاقيًا، فوالله ما أدري أروحي تصير إلى الجنّة، فأهنيها؟ أو إلى النار فأعزّيها؟»، ثم رمى بطرفه إلى السماء، واستعبر، وأنشد:

"إليك - إله الخلق - أرفع رغبتي تعاظمني ذنبي فلما قرنته ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل فلولاك لم يقدر إبليس عابد استدراك:

وإن كنت ـ يا ذا المنّ والجود ـ مجرما بعفوك ـ ربي ـ كان عفوك أعظما جعلت رجائي نحو عفوك سلّما تحود وتعفو منّة وتكرّما فكيف وقد أغوى صفّيك آدما؟!»

قول المزني: «دخلت على الشافعي» الخ... مذكور ببعض اختلاف في الإكمال ١٤٧، والجوهر اللماع ٨٩، ومناقب الفخر ١١٧، ومفتاح السعادة ٢/ ٩٢، ومذكور بدون الشعر في شرح الإحياء ٣٤٨/٦ ـ ٣٤٩.

<sup>=</sup> ۱/۸۱، ومختصرها ۲۲، والسبكي ۱/۱۸۱، وابن الجزري ۱/۲۲، والديباج ۳۱، والجمع ۱/
۱۰، والتذكرة ۲/۷۲، والتهذيب ۱/۳۹، والخلاصة ۲، والرواة الثقات ۱۱، والميزان ۱/۹۱، واللسان ۱/۷۲، وجامع المسانيد ۲/۳۰۲، وهدي الساري ۲/۱۱۲، وحسن المحاضرة ۱/
۱۱۷، والنجوم ۲/۳۲۸، والشذرات ۲/۱۱۷، ومفتاح السعادة ۲/۱۵۰.

<sup>(</sup>۱۰) وقال ابن المديني لابنه: «لا تترك للشافعي حرفًا واحدًا إلا كتبته، فإن فيه معرفة»، وأخذها أبو عبيد من الربيع وكتبها، وذكر حوثرة بن محمد المنقري أن السنة تتبين في الرجل بكتبها، وقال أبو منصور الأزهري: «عكفت على المؤلفات التي ألفها فقهاء الأمصار، فألفيت الشافعي أغزرهم علمًا، وأفصحهم لسانًا، وأوسعهم خاطرًا»، وقد استشهد في تهذيبه بكثير من نصوصه، انظر: الانتقاء ۸۹، وتهذيب الأسماء ۱/ ۲۰ ـ ۲۱، والتوالي ۷۷ و ۲۱ ـ ۲۲، والتهذيب ۹/ ۳۰، وقد أحلناك (ص ۲۱) على بعض المراجع التي تكلّمت عن كتب الشافعي، فراجع أيضًا: تهذيب الأسماء ۱/ ۲۰، والوافي ۲/ ۱۷۱، والتوالي ۷۸، ومجلة الأزهر (س ٤ ص ۲۵۷)، والإمام الشافعي ۲۰.

«(قال يونسُ): عَنَى الشافعي ـ في (١) قراءتي ما بعدَ العشرين والمِائةِ ـ ما لَقِيَ النبيُّ (ﷺ) وأصحابُه (٢)؛ أو نحوَه».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ؛ قال: سمِعتُ محمدَ بن عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد الله عبد الحكم، يقولُ<sup>(٣)</sup>: «ما مِن أحدِ ـ ممَّن خالَفنا (يعني خالَف مالكاً) أحَبُّ إليَّ من الشافعيُّ».

(أخبرنا) أبو الحسن، أخبرنا أبو محمد، حدثنا أحمدُ بن عثمانَ النّحوي النّسَوِيُ (٤)؛ قال: سَمِغتُ إبراهيمَ بن محمّدِ النّسَوِيُ (٤)؛ قال: سَمِغتُ إبراهيمَ بن محمّدِ الشافعيُّ، يقولُ (٥): «حُبِسَ الشافعيُّ معَ قومٍ من الشّيعةِ ـ بسبب التَّشَيُّعِ (٦) ـ فوَجّه إليَّ يومًا، فقال لي: أَدْعُ فُلانًا المُعَبِّرَ، فدعَوْتُه له، فقال: رأيتُ البارِحةَ، كأنِّي مَصْلُوبُ على قَناةٍ، معَ عليٌ بن أبي طالبٍ عليه السلامُ، فقال له: إن صدَقَتْ رُؤْياكَ شُهِرْتَ وذُكِرْتَ، وانْتَشَرَ أَمْرُكَ».

«(قال): ثم حُمِل إلى الرَّشِيدِ<sup>(۷)</sup> معَهم، فكلمه ببعضِ ما خَلَبه به<sup>(۸)</sup>، فخَلَى<sup>(۹)</sup> عنه».

<sup>(</sup>١) أي: بقراءتي، كما في رواية الذهبي.

<sup>(</sup>٢) مما امتحنوا به في غزوة أحد، انظر: أحكام القرآن ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) كما في التوالي ٥٩، وراجع في الانتقاء (٧٣ و٨٩): ما يصلح سببًا لذلك.

<sup>(</sup>٤) كذا بالتوالي، وفي الأصل: «الفسوي»، وهو تصحيف على ما سبق (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٥) كما في الحلية ٩/ ١٢٥ ـ ١٢٦، والتوالي ٧٠ ـ ٧١، وانظر في صفحة (٤٠) منه، وفي تاريخ بغداد ٢/ ٥٠، والانتقاء ٨٨، وتهذيب الأسماء ٢٦٦، ومناقب الفخر ٩، والمستطرف ٢/ ١٠٩ (بولاق) ما يناسب ذلك، ويوضح بعضه.

<sup>(</sup>٦) راجع: رد الشافعي على من كان يأخذ عليه حبّه لأهل بيت النبوّة، في: الحلية ١٥٢/٩، والانتقاء ٩٠ ـ ٩١، والتوالي ٧٤.

<sup>(</sup>۷) هو: هارون بن المهدي، المتوفّى سنة ۱۹۳، راجع: مروج الذهب ۲۰۷۲، والبداية ۱۰/ ۲۱۳، والشذرات ۱/۱۶۱، والنجوم ۲/۲۲، وتاريخ الخلفاء ۱۸۸، وتاريخ بغداد ۱/۵، وحياة الحيوان ۱/۶، والمعارف ۱۲۲.

 <sup>(</sup>٨) حيث قال له: «أأدع من يقول: إني ابن عمه، وأصير إلى من يقول: إني عبده؟!!». انظر:
 التوالي ٧٠، والانتقاء ٩٥ ـ ٩٧، وروض الأخيار ١١٧، وكان ذلك في سنة ١٨٤، كما في:
 مناقب الفخر ٢٣، والإمام الشافعي ٢٩.

 <sup>(</sup>٩) في الأصل: «فخلا»، وهو تصحيف، وبذلك تدرك أن ليست شهادة محمد بن الحسن هي
 العامل الوحيد في عفو الرشيد عنه، وإطلاقه سبيله.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا محمدٍ، حدثنا أحمدُ بن سِنانِ الواسِطيُّ؛ قال (١٠): «رأيتُ الشافعيَّ أَحْمَرَ الرأسِ واللِّحيةِ»؛ يَغني أنه استعمَلَ الخِضَابَ اتّباعًا للسُّنَّةِ (٢٠).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، حدثنا محمدُ بن عبد الله بنِ عبد الحَكَم؛ قال (٣): «ما رأيتُ أحدًا أقلَّ صَبًا للماءِ ـ في تَمامِ التَّطَهُرِ ـ من الشافعيِّ. (قال محمدٌ): لفِقهِه (٤).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدِ، حدّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ؛ قال: قال لي الشافعيُ: «ٱسْقِنِي/ قائمًا، فإنّ النَّبِيَّ (ﷺ) شرِبَ قائمًا» (٢٠]

## استدراك:

<sup>=</sup> استدراك:

وتدرك أيضًا: أن كلام صاحب الشذرات (٣٢٤/١) فيه غلو وإسراف، وبُعد عن اللياقة وعن تقدير الأمور كما يجب؟

<sup>(</sup>۱) كما في الحلية ٩/٨٦، وطبقات السبكي ٨٦/١، وسير النبلاء ١٦٣، وذكر فيه وفي تاريخ الإسلام ٣١، والشذرات ٩/٢، نحوه عن الزعفراني، وانظر: تهذيب الأسماء ١/١٤، والتوالي ٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: البركة ٢٦٩، ونزهة الناظرين ٦٤، والآداب الشرعية ٣/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) كما في تاريخ الإسلام ٣٥، وسير النبلاء ١٥٦، والتوالي ٦٧.

<sup>(</sup>٤) في التوالي: «وذلك الفقه»، وراجع: إغاثة اللهفان ١/٠٤٠، وقواعد العز ٢/١٩٧.

<sup>(</sup>٥) مراد الشافعي بذلك أن يبين جوازه، وأن النهي الوارد إنما هو للتأديب والتنزيه، راجع: معالم السنن ٤/٤٧، وشرح مسلم ١٩٤/١٣، وفتح الباري ١٠/١٥، والإحياء ٢/٥، ودليل الفالحين ٥/٢٠، ونزهة الناظرين ١٤٢، والبركة ٢١٣، والآداب الشرعية ٣/١٧٥، وغذاء الألباب ٢/٢٢٢.

راجع أيضًا \_ في بحث الشرب قائمًا \_ شرح الموطأ ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) كما في الحلية ٩/ ٦٨، وذكر في التوالي (٨٤) ببعض اختصار.

 <sup>(</sup>٧) كذا بالحلية (والزيادة الحسنة عنها وعن التوالي)، فهل هو: أبو عبد الله محمد بن يعقوب الهاشمي، الوارد اسمه في تهذيب الأسماء ٢٦٦/١ وعبارة الأصل: "ننزل أبو يعقوب نصلي"، فهل وقع فيها التحريف والتأخير؟ أو أن أصلها: "ينزل أبو يعقوب"، أي البويطي؟ ثم إن ابن عمه (الذي تقدم الكلام عنه ص ٣١)، كنيته: أبو إسحلق، وهناك ابن عمم الشافعي ـ أو ابن=

آمْزِجُوه بالماء السُّخْنِ. فقال الشافعيُّ: لا؛ بل برُبِّ السَّفَرْجَلِ، وتُوفِّيَ معَ العِشاءِ الآخِرةِ».

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ؛ قال: أخبرني أبي، حدّثنا حَرْمَلَةُ بن يَخيَى؛ قال: سَمِعْتُ الشافعيَّ، يقولُ<sup>(١)</sup>: «وَعدني أحمدُ بن حَنبلِ أَنْ يَقْدَمَ عَلَى مِصْرَ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثنا إبراهيمُ بن يوسُفَ<sup>(٢)</sup>؛ قال: سَمِغتُ الحسنَ بن محمدِ بن الصبَّاح، يقولُ<sup>(٣)</sup>: «قال لي أحمدُ بن حَنبلِ: إذا رأيتَ أبا عبدِ الله المسافعيَّ، قدْ خَلَا فأغلِمْنِي. (قال): وكان يَجِيئُه ارتِفاعَ النهارِ، فيَبْقَى معه» (٤).

قال أبو محمد: يعني للأنْسِ الذي كان بينهما؛ فيُشْبِهُ أن تكونَ (٥) خِفَّةُ ذاتِ اليدِ، حالَتْ بَيْنَه وبَيْنَ الوفاءِ بالعِدَةِ.

(أخبرنا) عبدُ الرحمان؛ قال: أخبرني صالحُ بن أحمدَ بنِ حَنبل<sup>(٦)</sup>؛ قال: قال أبي (<sup>٧)</sup>: «لو كان عندي خمسونَ دِرهمًا كنتُ قد خرَجتُ إلى الرَّيِّ (<sup>٨)</sup> إلى جَرِير بن

<sup>=</sup> سبطه، كما يؤخذ من حسن المحاضرة ١/٢٢٤: محمد أبو عثمان، المتوفّى سنة ٢٣١، فلتبحث، ولتتأمّل.

<sup>(</sup>۱) كما في الحلية ٩/ ١٠١، وذكره في البداية (٣٢٦/١٠ في ترجمة أحمد) بزيادة: «فلم يقدم»، وذكر عقبه تعليل ابن أبي حاتم الآتي، ولأحمد ترجمة مفيدة في غذاء الألباب ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>۲) المراد به ـ على ما يظهر ـ: أبو إسحاق الرازي الهسنجاني، المتوقّى سنة ٣٠١، له ترجمة في: تهذيب ابن عساكر ٢/ ٣٠١، والتذكرة ٢/ ٢٣٥، والشذرات ٢/ ٢٣٥، وانظر: تاريخ بغداد ٦/ تهذيب ابن عساكر ٣٠١، وطبقات القراء ١/ ٣٠، و(هسنجان) ـ بكسر ففتح فسكون ـ: قرية بالري، كما في معجم البلدان واللباب.

<sup>(</sup>٣) كما في الحلية ٩/ ١٠١، ولم يذكر فيها كلام ابن أبي حاتم الآتي.

<sup>(</sup>٤) قال يعقوب بن إسحاق: «كنّا نأتي الشافعي، فنجد أحمد بن حنبل عنده، قد سبقنا إليه، وما زال معنا، حتى سمع كتب الشافعي كلّها»، وذكر أبو ثور قريبًا منه، انظر: الانتقاء ٧٣.

<sup>(</sup>٥) كذا بالبداية، وهو الأحسن. وفي الأصل بالياء، وقد ذكر ابن أبي حاتم كلام أحمد الآتي تقوية لظنّه، ويؤكّده قول أبي داود \_ كما في تاريخ الإسلام ٣١، والتوالي ٥٧ \_: «ما رأيت أحمد، يميل إلى أحد ميله للشافعي».

<sup>(</sup>٦) هو: أبو الفضل، المتوفّى بأصبهان سنة ٢٦٥ أو ٦٤ أو ٦٦، راجع: أخبار أصبهان ٢٤٨/١، وتاريخ بغداد ٢/٣١٧، وتهذيب ابن عساكر ٣٢٦/٦، وطبقات الفقهاء ١٤٣، وطبقات الحنابلة ١٧٣/١، ومختصرها ١٢٦، ومختصر الشطي ١٦، والمنتظم ٥/٥١، والشذرات ٢/٩٤١، والنجوم ٣/١٤.

<sup>(</sup>٧) كما في مناقب أحمد لابن الجوزي (٢٥ ـ ٢٦)، بدون التعليل الأخير.

<sup>(</sup>٨) هي مدينة مشهورة بالديلم، بين قومس والجبال. انظر: اللباب ومعجم البلدان.

عبدِ الحميد (١)، فخرَج بعضُ أصحابِنا؛ ولم يُمْكِنِّي (٢) الخروجُ، لأنّه لم يكن عندى».

(أخبرنا) عبدُ الرحمان؛ قال: أخبرني عبدُ الله بن أحمدَ بن حَنبلِ ـ فيما كتَب إليَّ ـ قال: سَمِغتُ/ أبي، يقولُ<sup>(٣)</sup>: [٢١]

«كان الشافعيُّ إذا ثَبَت عندَه الخبَرُ قَلَّده، وخيرُ خَصلةٍ كانتْ فيه لم يكنْ يَشْتَهي الكلامَ (٤)؛ وإنما هِمَّتُه الفقهُ».

وبإسنادِه، قال: أخبرني عبدُ الله؛ قال: وسَمِعْتُ أبي، يقولُ: «ذَهبتُ بإسحٰقَ بنِ راهَوَيْهِ إلى الشافعيُّ يُسَهِّلُ»(٥).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدِ؛ قال: أخبرني أبِي، حدثنا أحمدُ بن أبي سُرَيْجِ؛ قال: سمعت الشافعيَّ، يقولُ<sup>(٢)</sup>: «يقولون<sup>(٧)</sup>: يُحَابِي، فلو حابَيْنَا لحابَيْنا الرَّهْرِيُّ؛ وإِرْسالُ الزهريِّ ليس بشيءٍ؛ وذلك أنا نَجِدُه رَوى عن سُليمانَ بنِ أَرْقَمَ» (٨).

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله الضبي الرازي، المتوفّى بالري سنة ۱۸۸، راجع: طبقات ابن سعد ۲/۷/۱۰، وابن الجزري ۱/۹۰، والجواهر المضية ۱/۷۷، والصفوة ۶/۸، وجامع المسانيد ۲/ ۲۲، وابن الجزري ا/۱۹۰، والجواهر المضية ۱/۷۷، والتذكرة ۱/۲۰، والتهذيب ۲/۵۷، والتذكرة ۱/۲۰، والتهذيب ۲/۵۷، والخلاصة ۵، والميزان ۱/۲۱، والاغتباط ۸، وتنقيح المقال ۱/۲۱، وأخبار أصبهان ۱/ والخلاصة ۵، وتاريخ بغداد ۷/۳۵، والجرح والتعديل ۱/۱/۵۰۰.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمناقب، وفي الأصل: «يمكنني»، وهو خطأ وتحريف.

<sup>(</sup>٣) كما في شرح السبكي ٩٩، والتوالي ٦٣، وسير النبلاء ١٥٠، وتاريخ الإسلام ٣٣، وصون المنطق والكلام ٦٣، مع اختلاف طفيف. وذكر في مناقب الفخر (١٩ و٣٤)، مفرقًا مع زيادة، وذكر أوّله في: مختصر المؤمل ١٧، والإعلام ٢/٤٣٤، وإيقاظ الهمم ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) سيأتي ـ في باب خاص ـ بعض كلام له عن ذلك.

<sup>(</sup>٥) أي: يرخص، وكان إسحلق يمنع، كما سيأتي ذكره، ثم الكلام عليه، في المسائل التي رويت من طريق أحمد، وفي باب المناظرات.

<sup>(</sup>٦) كما في طبقات السبكي ١٠/١، وذكر آخره في الكفاية للخطيب ٣٨٦، والتدريب ٧٠. وانظر: الرسالة ٤٦٩.

 <sup>(</sup>٧) كذا في الطبقات وفيما سيأتي في باب علل الحديث، مما أرجأنا بيانه من أجله. وفي الأصل:
 «تقولون»، ولعله مصحف.

 <sup>(</sup>۸) هو: أبو معاذ البصري، المجمع على ضعفه، كما في طبقات القراء ٣١٢/١، وراجع: الضعفاء الصغير للبخاري ١٤، والميزان ١/٩٠٤، والتهذيب ١٦٨/٤، والخلاصة ١٧٧، وتاريخ بغداد ١٣/٩.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدِ؛ قال: قال أبِي: قال عَمرُو بن سَوَّادِ (١) السَّرْحِيُ (٢): «قال لي الشافعيُ: ما أعطَى اللهُ نبيًا ما أعطَى محمِّدًا ﷺ.

«فقلت: أعطَى عِيسَى (٣) إحياءَ المَوْتي».

«فقال: أعطَى محمِّدًا [حَنِينَ]<sup>(٤)</sup> الجِذْعِ الذي كان يَقِفُ يَخْطُبُ إلى جَنْبِهِ؛ حتَّى هُيِّىءَ له المِنْبَرُ<sup>(٥)</sup>، فلمَّا هُيِّىءَ له المِنْبرُ، حَنَّ الجِذْعُ<sup>(٦)</sup> حتى سُمِعَ صوتُهُ<sup>(٧)</sup>، فهذا أكبرُ من ذلك»<sup>(٨)</sup>.

(١) في الأصل: «أسود السرجي»، وهو جده. انظر: الجرح ٣/١/٣٧٣.

(٢) كما في الحلية ١١٦/٩، وأخرجه مختصرًا في: الخصائص الكبرى ٧٦/٢ ـ ٧٧، ووفا الوفا ٢/ ٢٧٩، والفتح ٦/ ٣٩٢، وحجة الله على العالمين ٤٤٩.

(٣) يحسن أن تراجع قصته (عليه السلام) في البداية ٢/٥٦ ـ ١٠٢.

(٤) زيادة جيدة عن الفتح والخصائص والوفاء.

استدراك:

قول الشافعي: «أُعطِيَ محمدًا حنين الجذع»، ذكر في مناقب الفخر - من طريق البيهقي - بلفظ احنين الجذع إليه أبلغ، لأن إحياء الخشبة أبلغ من إحياء الميت. ولو قيل: كان لموسى فلق البحر، عارضناه: بفلق القمر، وذلك أعجب منه لأنه آية سماوية. وإن سُئِلت عن انفجار الماء من الحجر، عارضناه بانفجار الماء من بين أصابعه، لأن خروج الماء من الحجر معتاد، أما خروجه من اللحم والدم فأعجب. ولو سُئِلنا عن تسخير الرياح لسليمان، عارضناه بالمعراج».

(۵) راجع الكلام عن اتخاذ المنبر في: معالم السنن ١/٢٤٧، والسنن الكبرى ٣/١٩٥، والفتّح ٣/ ١٩٥. والفتّح ٣/ ٢٧٠ ـ ٢٧٢، والوفاء ١/٢٧٤ ـ ٢٩٣، والأم ١/٢٧١.

- (٦) قصة حنين الجذع ظاهرة متواترة، فلا يليق إنكارها، ولا التكلّف لإثباتها، كما قال البيهقي والتاج السبكي وغيرهما، وقد أخرجها جمهرة المحدثين؛ كأحمد، والبخاري، وأبي داود، والنسائي، والترمذي، والدارمي؛ فراجع أيضًا: طبقات ابن سعد ١/١٧٢، ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٤٢، وحجة الله للنبهاني ٤٤٧، والفتاوى الحديثية ٢٣٣ (م الحلبي)، وجامع بيان العلم ١٩٧/٢.
- (٧) كان الحسن البصري إذا حدّث بهذا الحديث بكى، وقال: «يا عباد الله، الخشبة تحنّ إلى رسول الله (ﷺ) شوقًا إليه لمكانه، وأنتم أحقّ أن تشتاقوا إلى لقائه». انظر: حياة الحيوان ٢/ ١٣٩، ونزهة الناظرين ٢٣.
- (۸) لأن إيجاد الإدراك في الجمادات، أبلغ من إعادة الحياة إلى من مات، كما هو الحال بالنظر إلى الخلق والبعث. وذلك الجواب من الشافعي مبني على التسليم والفرض، وإلا فالثابت من طرق صحيحة معتبرة عند أهل التحقيق والخبرة: أن الله أكرم نبيّنا (أيضًا) بإحياء أبويه الشريفين وغيرهما، راجع: دلائل النبوة ٢٢٤، والخصائص الكبرى ١٩٩١ و٢٠٥ و٢٠٥ و٢٠٠ و٢٠٠ و٢٦، وكشف الخفا ١٩٥١ ٢٢، والحجة ١٩ و٢١٤ و٢١١، ومجموعة الرسائل السيوطية، التي طبعت بحيدر آباد وطبع بعضها ضمن الحاوي في الفتاوى.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ؛ قال: أخبرني أبِي، حدثنا حَرْمَلةُ؛ قال: سَمِغْتُ الشافعيِّ، أو قال لي<sup>(١)</sup>: «آذهَبْ إلى إدريسَ بن يَحْيَىٰ العابدِ<sup>(٢)</sup>، وقُلْ له: يَدْعُو الله لي».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ؛ قال: أخبرني أبِي؛ قال: أخبرني وأبي؛ قال: أخبرني يونُسُ بن عبد الأعلَى، قال: «كلَّمني الشافعيُّ مرَّةً في مسألةٍ، وتراجَعْنا فيها؛ فقال: إني لأجِدُ فُرْقَانَها (٣) في قَلْبِي، وما أقْدِرُ أَنْ أُبَيِّنَه بلساني».

/(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، حدثنا أبِي، قال: أخبرني يونُسُ؛ [٢٢] قال<sup>(٤)</sup>: سَمِغْتُ الشافعيَّ وحَضَرَ مَيْتًا، فلمَّا سَجَّيْنا<sup>(٥)</sup> عليه نَظَرَ<sup>(٦)</sup> إليه، فقال: «اللَّهُمَّ بِغِناك عنه، وفقرِه إليك، أغْفِرْ له».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ؛ قال: أخبرني أبو محمدٍ، قريبُ الشافعيِّ - فيما كتبَ إليَّ ـ قال: حدَّثنا أبِي؛ قال (٧٠): «عاتَب محمدُ بن إدريسَ (يعني الشافعيُّ) (٨)

<sup>(</sup>١) كما في التوالي ٨٣، وانظر ص ٤٧ منه، وما رواه في الحلية (٩/ ١٣٥) عن أبي الربيع، وعبارة الأصل: «وقال لي»، والظاهر أن نقص الهمزة من الناسخ، والشك من أبي حاتم ولحرملة ترجمة في الجرح ١٢/٤/٢١.

 <sup>(</sup>۲) هو: أبو عمرو الخولاني (نسبة إلى موضع بالشام)، أحد رواة مالك، المتوقى بمصر سنة ۲۱۱.
 راجع: الجرح ۱/۱/۲۰، والحلية ۱/۳۱۹، واللباب ۱/۳۹۰، والكواكب السيّارة ۲٤۲، وتزيين المسالك ۳۸، وتلبيس إبليس ۳۷۰، ثم انظر: تاريخ بغداد ۳۲۱/۳۶۱، وتهذيب ابن عساكر ۲/۷۷۲.

<sup>(</sup>٣) الفرقان يطلق حقيقة على: الصباح، كما في الأساس ١٩٨/٢، والمراد به هنا: المعنى الذي يوضح المسألة ويجليها، ويبيّن وجه الصواب فيها، وعبارة الأصل: "قرفانها"، والظاهر أنها مصحفة عما ذكرنا، مرادًا منه ما بينًا. وفي الحلية (٩/ ١٣٥)، كلام عن يونس (أيضًا)، مفيد هنا.

<sup>(</sup>٤) كما في الحلية ١١٦/٩، والصفوة ٢/ ١٤٢، وذكر باختصار في: التوالي ٧٣.

<sup>(</sup>٥) أي: غطيناه بالثوب، وفي الحلية: «شحبنا»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «نظرنا»، والتصحيح من عبارة الحلية والصفوة: «نظر... وقال».

<sup>(</sup>٧) كما في الحلية ٩/١٢٦، وطبقات السبكي ٢٢٦/١، والتوالي ١٨، ببعض اختلاف. وانظر: روض الأخبار ٤٢.

استدراك:

دعاء الشافعي للميت مذكور في مناقب الفخر ١٢٨، والجوهر اللماع ٥٢.

 <sup>(</sup>٨) تفسير ابن أبي حاتم هذا، إنما هو لدفع توهم أنه محمد بن إدريس شيخ ابن أبي الدنيا، (مثلًا)،
 وقد وهم الأمير شكيب أرسلان ـ في تعليقه على محاسن المساعي ٨٤ ـ فظن هذا الشافعي، ــ

ابنَه أبا عُثمانَ<sup>(۱)</sup>، وكان فيما قال له، فوعَظه به: يا بُنيَّ، واللهِ لو علِمتُ أنَّ الماءَ الباردَ يَثْلِمُ من مُرُوءتي (٢) شيئًا ما شَرِبتُ إلَّا حارًا» (٣).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ؛ قال: أخبرنا أبو عثمانَ الخُوَارِزْمِيُّ نَزِيلُ مَكَةً \_ فيما كتَب إليَّ \_ حدثنا أبو أيُّوبَ حُمَيْدُ بن أحمدَ البصريُّ (٤)؛ قال (٥): «كنتُ عندَ أحمدَ بن حَنبلِ نَتَذَاكَرُ في مسألةٍ؛ فقال رجلٌ لأحمدَ: يا أبا عبدِ اللهِ، لا يَصِحُ فيه حديثُ، ففيه قولُ الشافعيُّ؛ وحُجَّتُه أَثْبَتُ شيءٍ حديثُ، ففيه قولُ الشافعيُّ؛ وحُجَّتُه أَثْبَتُ شيءٍ فيه فيه هذيهُ (٦).

= وترجم له.

- (۱) في الحلية: «ابنه عثمان»، والنقص من الناسخ أو الطابع، وهو محمد الكبير، قاضي حلب وبلاد الجزيرة، المتوفّى سنة ٢٣٤ أو بعد ٢٤٠. أمّا محمد الصغير، فهو: أبو الحسن المتوفّى سنة ٢٣١، راجع: طبقات السبكي ٢/٥٢، وابن أبي يعلى ٣١٦/١، ومختصرها ٢٢٩، والتوالي ٨٢، والانتقاء ١١١، وتاريخ بغداد ٣/١٩١، والوافي ١/١١٤، وتاريخ أبي الفدا ٢/ والبن الوردي ١/٢٢٦، والنجوم ٢/٣،، ومفتاح السعادة ٢/١٥٦، ولا تتأثر بما في جمهرة الأنساب (٢٦) من الخطأ والتحريف.
  - استدراك:
  - ولا تتأثر أيضًا بما في المعرفة للحاكم ٥٢.
- (۲) في الحلية: «ديني»، قال الشافعي: «المروءة: عفة الجوارح عما لا يعنيها»، وقال: «للمروءة أربعة أركان: حسن الخلق، والسخاء، والتواضع، والنسك»، وفي مدارج السالكين (۲/ ۱۹۷)
   کلام جامع، ينبغي الرجوع إليه.
- (٣) ذكر كلام الشافعي هذا في: التوالي ٧٥، وطبقات السبكي ٢٦١، والانتقاء ٩٣، وسير النبلاء ١٦٤، والحلية ١٢٤، والصفوة ٢/ ١٤٤ ـ: بدون ذكر ابنه، من طريق الربيع أو الجارودي ـ باختصار، أو بزيادة: «ولو كنت اليوم ممن يقول الشعر، لرثيت المروءة». وانظر: مناقب الفخر ١٢٢، والمجموع ١/ ١٣، وتهذيب الأسماء ١/٥٥؛ كما ذكر نحوه في ـ الوزراء والكتّاب ١٩٤ ـ: منسوبًا إلى الفضل بن يحيى البرمكي.
- (٤) في التهذيب: «المصري»، ولعله مصحف، ولم نهتد إلى شيءٍ عنه، ومن الغريب أن طبقات الحنابلة وما إليها لم تترجم له، وانظر بتأمّل: الجرح ٢٢١/٢/١.
- (٥) كما في الحلية ٩/ ١٠٢، وتاريخ بغداد ٢٦/٢ ـ ٢٧، وشرح السبكي ٩٩، وذكر القسم الأول منه في: التهذيب ٢٨/٩، وانظر: مناقب الفخر ٨١، و(البصرة): بناها عتبة بن غزوان سنة ١٧، وبالمغرب الأقصى مدينة تسمى بذلك، وفي معجم البلدان كلام عنها مشحون بالفوائد.
- (٦) وكان (رضي الله عنه) يقول: «إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرًا، قلت فيها بقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش، وقد رُوِيَ عن النبيّ ( الله عليه عليه عالم قريش يملأ الأرض علمًا». انظر: مختصر المؤمل ٥ ـ ٦، ومناقب الفخر ١٣٦، والتوالي ٤٨، كما كان=

«ثم قال: قلتُ للشافعيِّ: ما تقولُ في مسألةِ كذا وكذا؟ فأجاب فيها، فقلتُ: مِنْ أَيْنَ قلتَ؟ هل فيه حديثُ، أو كتابٌ؟! قال: بَلَى(١)، فنَزَعَ في ذلك، حديثًا للنبيِّ (ﷺ)؛ وهو حديثُ نصُّ.

(أخبرنا) أبو الحسن، (أنا) أبو محمدٍ؛ قال: قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ المِصريُّ (٢): «قلتُ للشافعيِّ: إنَّ عليَّ بن مَعْبَدِ (٣)، أخبرنا ـ بإسناده ـ عن النبيِّ (ﷺ) أنه أجازَ بيعَ القمح في سُنْبُلِهِ إذا ٱبْيَضَّ».

"فقال: أمَّا هذا فغَرَرُ؛ لأنه يَحُولُ<sup>(٤)</sup> دونه، فلا يُرَى، فإنْ ثَبَت الخبرُ عن النبيِّ/ (ﷺ) قلنا به، وكان<sup>(٥)</sup> خاصًّا مُسْتَخْرَجًا من عامًّ، كما مَنَعَنا<sup>(٢)</sup> بَيْعَ [٢٣] الصَّبْرَةِ<sup>(٧)</sup> بعضُها فَوْقَ بَعْضِ؛ لأنَّها غَرَرُ، فلمَّا أجازَها النبيِّ (ﷺ) أجَزْنَاها كما أجازها؛ وكان خاصًا<sup>(٨)</sup> مُسْتَخرجًا من عامًّ؛ لأنَّ رسولَ الله (ﷺ) نَهى عن بَيْعِ الغَرِر<sup>(٩)</sup>، وأجازَ هذا» (١٠).

يقول: «ما رأيت أحدًا أتبع للأثر (أو للحديث) من الشافعي»، كما في الحلية ٩/ ١٠٠ و١٠٢ و١٠٠٨.

<sup>(</sup>١) إنما أجاب الشافعي بذلك ـ دون نعم ـ لأن الاستفهام المذكور قد تضمّن الإنكار والنفي، وقوله: فنزع، ورد بالأصل بدون نقط، وورد بلفظ: «فرفع».

<sup>(</sup>٢) كما في الأم ٩٩/٣ ببعض اختصار، وذكر في السنن الكبرى (٥/ ٣٠٢) بأخصر مما في الأم، وكذلك ذكر في شرح السبكي ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) المراد به: ابن شداد، أبو محمد العبدي الرقي المصري، المتوفّى سنة ٢١٨ أو ٢٨، لا ابن نوح، أبو الحسن البغدادي المصري الصغير، المتوفّى سنة ٢٥٩، راجع: الجرح ٣/١/٥٠٥، والتهذيب ٧/ ٣٠٤ ـ ٣٨٥، والخلاصة ١٣٥، وحسن المحاضرة ١/٦٥١ و ١٦٠، وتهذيب الأسماء ١/ ٣٥٢، والفوائد البهية ١٣٨، والجواهر المضية ١/ ٣٧٩، وجامع المسانيد ٢/ ٥٢٩، والميزان ٢/ ٢٨٨، وتاريخ بغداد ١٠٩/١، وانظر: إتقان المقال ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) في السنن: «محول»، وفي الشرح «مجهول دونه لا يرى»، ولعل فيهما تصحيفًا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿وإن كان ﴾؛ والزيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) أي: أول الأمر، وفي الأصل: «أجزنا»، وهو خطأ وتحريف، وإلا كان قوله: لأنها غرر، محرّفًا عن: «مع أنها غرر»، ثم يصير الكلام ركيكًا بعض الشيء. وقوله: كما منعنا، إلى عام، غير موجود بالسنن ولا بالشرح، وأشير إلى معناه في الأم.

 <sup>(</sup>٧) الصبرة من الطعام وغيره، هي: الكومة المجموعة، سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض.
 انظر: تهذيب اللغات ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>A) عبارة الأصل ـ هنا وفيما سيأتي ـ: ‹خاص ومستخرج›، وهي مصفحة.

<sup>(</sup>٩) راجع في ذلك: السنن الكبرى ٥/٣٣٨، والفتح ٤/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>١٠) كان القفال يمنع بيع الصبرة، ويفتي فيه بمذهب الشافعي، كما في المعيد ٨٩.

«وكذلك أجازَ بيعَ الشَّقْصِ<sup>(۱)</sup> من الدَّار، وجَعَلَ [فيه الشُّفْعةَ] لصاحبِ<sup>(۲)</sup> الشفعةِ ـ وإن كان الأساسُ منها مَغِيبًا لا يُرَى، وخَشبًا في الحائض لا يُرَى، فلمَّا أجازَ ذلك أَجَزْناه كما أجازه ـ وإن كان فيه غَرَرٌ ـ وكان خاصًا مُسْتَخرجًا من عامًّ»<sup>(۳)</sup>.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمّدِ؛ قال: سمِغتُ أبِي، يقول<sup>(١)</sup>: «محمدُ بن إدريسَ فَقِيهُ البَدَنِ، صَدُوقُ [اللّسانِ]<sup>(٥)</sup>».

(أخبرنا) عبدُ الرحمان، حدّثنا أحمدُ بن عمرو بن أبي عاصِم (٢)، قال (٧):

(١) هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، باتفاق أهل اللغة.

(٢) في الأصل: «لصاحبه»، والظاهر أنه تحريف، والتصحيح والزيادة من شرح السبكي. والشفعة (لغة): مأخوذة من الشفع ـ أي الضم ـ أو من الشفاعة، وقيل: هي الزيادة، أو التقوية والإعانة. و(شرعًا) ـ عند من يثبتها للشريك فقط: كالشافعية ـ: «حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم، على الشريك الحادث ـ فيما ملك بعوض ـ بما ملك به»، وعند من يثبتها للجار أيضًا ـ كالحنفية ـ: «ضم بقعة مشتراة، إلى عقار الشفيع، بسبب الشركة أو الجوار». وقد ثبتت مشروعيّتها بالسنّة المشهورة، وإجماع الصحابة، فلا عبرة بما حكي من إنكار جابر بن زيد، وأبى بكر الأصمّ.

(٣) وإنما لم يأخذ الشافعي في القول الجديد، بمفهوم حديث ابن عمر: «من النهي عن بيع السنبل، حتى يبيض»، الذي اعتمده أكثر الفقهاء \_ كمالك وأصحاب الرأي \_ لأنه معارض بما هو أقوى منه، من منطوق النهي عن بيع الغرر. انظر: قول الخطابي، وتفصيل النووي، في معالم السنن ٣/ ٨٨ \_ ٨٤، وشرح مسلم ١٦٩/١، ثم راجع: الأم ٣/ ٤٥ \_ ٤٦، ومختصر المزني ٢/ ١٦٩ \_ ١٧١، والجوهر النقي ٥/ ٣٠٢، ونصب الراية ٤/٥، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢٦٥ (ط المغرب).

(٤) كما في تاريخ الإسلام ٣٢، وسير النبلاء ١٥٥، والتهذيب ٩/٣٠، والبداية ٢٥٣/١، والزيادة الآتية عنها.

(٥) يعني: أنه يراقب الله سبحانه، ويراعي آدابه وأحكامه في سائر أفعاله وأقواله. وقال يحيئ بن معين فيه ـ كما في البداية، والحلية ٩٧/٩، ومناقب الفخر ٨١ ـ: «لو كان الكذب له مطلقًا لكانت مروءته تمنعه أن يكذب». وما حكي عنه ـ من تخريجه له ـ فمدسوس عليه، أو لا يلتفت إليه. انظر: التهذيب ٩/٣، وجامع بيان العلم ٢/١٦٠، والرواة الثقات ٦ ـ ٩.

قول أبي حاتم، ذكر في التحفة (٨٨) بلفظ: «الشافعي صدوق».

(٦) النبيل، أبو بكر الشيباني، المتوفّى سنة ٢٨٧. راجع: الجرح ١/١/٢، وأخبار أصبهان ١/ ١٠٠، والبداية ١/١٨، والشذرات ٢/١٩٥، والنجوم ٣/١٢٢، والتذكرة ٢/١٩٣، والعلو ٢٥٠.

(٧) كما في توالي التأسيس ٥٨ ـ ٥٩، وانظر فيه ما ذكره عقبه؛ لفائدته في ترجمة أبي إسحلق السابقة (ص ٣١).

«سَمِعْتُ أَبا إِسحَاقَ (يَعني إبراهيمَ بن محمّدٍ)، فذُكَرَ محمدَ بن إدريسَ، فقال: هو ابنُ عمِّي، فعَظْمَه، وذكَرَ من قَدْرِهِ وجلالتِهِ العِنْي في العِلْم.

(أخبرنا) أبو الحسن، أخبرنا أبو محمّد، حدّثنا عليُّ بن الحسن الهِسَنْجَانِيُّ(١)، قال: سَمِعتُ أبا إسماعيلَ التُّرْمِذِيُّ، قال: سمِعتُ إسحاقَ بن راهَوَيِّهِ، يقولُ (٢٠): «ما تَكلُّم أَحدٌ بِالرَّأْيِ<sup>(٣)</sup> (وذكرَ الثُّورِيُّ، والأوْزَاعِيَّ، ومالكًا، وأبا حنيفةً)؛ إلَّا الشافعيُّ أكثرُ اتّباعًا، وأقَلُ خطأً منه»<sup>(٤)</sup>.

## /ِ «باب ما ذُكِرَ من تَواضُع الشافعيِّ [٢٤] وخُضوعِهِ للحقّ وبَذْلِهِ النَّصْحَ للعالِم»

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمّدٍ؛ قال: قال الحسنُ بن عبد العزيز الجَرَوِيُّ (٥)

<sup>(</sup>١) الرازي، المتوقّى سنة ٢٧٥، كما في معجم البلدان ٨/٤٦٦، وراجع: طبقات الحنابلة ١/ ٢٢٣، ومختصرها ١٦٤، وانظر: الجرح ٣/ ١/ ١٨١، والتهذيب ٧/ ٣٠٢، وعبارة الأصل هكذا: «الهسجاني»، وهي مصحفة.

<sup>(</sup>٢) كما في تاريخ بغداد ٢/ ٦٥، وطبقات الفقهاء ٤٩، ومناقب الفخر ٢١، والتوالي ٥٧، وذكر في الحلية ٩/ ١٠٢ ببعض تحريف، وفي تاريخ الإسلام ٢٢، وسير النبلاء ١٥٥ بزيادة في آخره، هي: «الشافعي إمام»، وقد ذكرت على حدة في التوالي، والانتقاء ٧٨، وذكر بمعناه في تهذيب الأسماء ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) المراد به الاجتهاد عامة \_ وهو بذل الفقيه الوسع، في الدليل السمعي، ليحصل له ظن بحكم شرعي ـ لا القياس خاصة.

قول إسحلق: «ما تكلم أحد» الخ. . . مذكور في التحفة ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن خزيمة ـ على ما في تهذيب النووي ١/١٥، وشرح السبكي ١٠١، والتوالي ٥٣ و٦١ -: أنه لا يعلم سنّة صحيحة، لم يودعها الشافعي كتبه. وروى الذهبي في التاريخ والسير، أن أبا داود قال: «ما أعلم للشافعي حديثًا خطأ»، وحُكِي عن أبي زرعة نحوه، ثم قال في السير: ﴿وهذا من أدلّ شيء على أنه ثقة حجّة حافظ، وما تكلم فيه إلّا حاسد، أو جاهل بحاله، فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبًا لارتفاع شأنه، وعلوّ قدره، وتلك سنّة الله في عباده،، وذكر أن الخطيب البغدادي صنّف كتابًا في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعي، ثم تعرض (ص ١٦٥ ـ ١٦٦)، لبيان العلَّة في كون البخاري ومسلم لم يخرجا عنه، وهي اكتفاؤهما بالأسانيد العالية، وفي مقدمة التوالي ما يثبت ذلك، وانظر: الوافي ٢/ ١٧٨.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو على الجذامي، شيخ البخاري، المتوفّى ببغداد سنة ٢٥٧، و(الجروي) ـ وقد ورد بالأصل مصحفًا بالحاء \_ نسبة إلى: جري بن عوف الجذامي، راجع: تاريخ بغداد ٧/ ٣٣٧، وحسن المحاضرة ١٩٦/١، والمنتظم ٥/٧، وطبقات الحنابلة ١٣٥/١، ومختصرها ٩٥، =

المِصريُّ: قال الشافعيُّ<sup>(۱)</sup>: «ما ناظَرْتُ أحدًا، فأَخْبَبْتُ أن يُخْطِئ، وما في قَلْبِي من عِلْمِ، إلَّا وَدِدْتُ أنه عندَ كلِّ أحدٍ، ولا يُنْسَبُ إليَّ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ، أخبرنا الرّبيعُ؛ قال (٢): «سمعتُ الشافعيَّ، ودخَلتُ عليه وهو مريضٌ، فذَكَر ما وضَعَ من كتُبِهِ؛ فقال: لوَدِذتُ أنَّ الخلقَ تعلمُه، ولم يُنْسَبُ إليَّ منه شيءً أبدًا».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أنا أبو محمدٍ، أخبرنا أبِي؛ قال: حدَّثني حَرْمَلَةُ بن يَخْيَى؛ قال: سَمِعْتُ الشَّافعيَّ، يقولُ<sup>(٣)</sup>: «وَدِدْتُ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ أَعْلَمُه تَعَلَّمُه الناسُ أُوجَرُ عليهِ، ولا يَخْمَدُوني».

(أخبرنا) أبو الحسن، (أنا) أبو محمد؛ قال: حدّثني أبي، حدثنا حَرْمَلَةُ؛ قال: سَمِغتُ الشافعيَّ، يقولُ (٤٠): «كلُّ ما قلتُ لكم - فلم تَشْهَدْ عليه عُقولُكم وتَقْبَلْه، وتَرَهُ (٥٠) حقًا - فَلَا تَقْبَلُوه، فإنَّ العَقْلَ مُضْطَرٌ إلى قَبولِ الحقِّ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمّدٍ؛ قال: أخبرني أبو محمدٍ، قَرِيبُ الشافعيِّ \_ فيما كتّب إليَّ \_ قال<sup>(٢)</sup>: «سَمِعتُ الزَّعْفَرَانِيَّ (يَعْني الحسنَ بن محمّد (٧) بنِ الصبَّاحِ)،

<sup>=</sup> والتهذيب ٢/ ٢٩١، والخلاصة ٦٧، واللباب ٢/ ٢٢٣، والجرح ١/ ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>۱) كما في تاريخ الإسلام ٣٣، وقد أخرج نحوه من طريق الربيع في صفحة ٣٠ منه، وفي سير النبلاء ١٦١، والتوالي ٧٦، وشرح الإحياء ١٩٩/. وانظر: مناقب الفخر ١٣٠، وبستان العارفين للنووي ٢٧، والمجموع ٢٨/، والمعيد ٢٦، وذكر أوله \_ في تبيين كذب المفتري ٣٤٠ \_ بزيادة: «إلا صاحب بدعة، فإني أحب أن ينكشف أمره للناس».

<sup>(</sup>٢) كما في الانتقاء ٨٤، وشرح الإحياء ١٩٨/، وسير النبلاء ١٥١، وتاريخ الإسلام ٣٦، والتوالي ٦٢، والجوهر اللمّاع ٤٣، والحلية ١١٨/، والصفوة ٢/ ١٤٢، وتهذيب الأسماء ١/ ٥٣، والمجموع ١/ ١٢، ببعض اختلاف أو اختصار. وانظر: تذكرة السامع والمتكلم ٢٩، وجامع العلوم والحكم ٨٧، والشذرات ٢/ ١٠.

 <sup>(</sup>٣) كما في الحلية ١١٩/١، والمجموع ١/١١، وتهذيب الأسماء ١/٥٤، وسير النبلاء ١٥٦،
 وتاريخ الإسلام ٣٦، والتوالي ٢٦، وشرح الإحياء ١/١٩٨، وانظر: البداية ٢٥٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) كما في الحلية ١٢٤/٩، وذكر في مناقب الفخر (١٣٠) ببعض اختلاف وتحريف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل والحلية: "وتراه"، وهو خطأ وتحريف.

<sup>(</sup>٦) كما في التوالي (٦٥): من طريق ابن حبان، عن صالح بن محمد، عنه، مع اختلاف سننبه على بعضه. وانظر: إيقاظ الهمم ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «محمد بن الحسن»، والتقديم من الناسخ.

وأبا الوَلِيدِ بنَ أبِي الجارُودِ، قال (أحدُهما) (١): سَمِعتُ محمدَ بنِ إدريسَ الشافعيَّ، وهو يَخلِفُ ويقولُ: ما ناظَرْتُ أحدًا إلَّا على النَّصِيحَةِ».

«وقال (الآخُرُ)(٢): سَمِعتُ محمدَ بن إدريسَ الشافعيَّ، قال: واللهِ، ما ناظَرْتُ أُحدًا، فأخبَبْتُ أَنْ يُخطِيءَ»(٣).

/ (أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، أخبرنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ [٢٥] المُرَادِيُّ، قال: «سَمِعتُ الشَافعيَّ ـ وذكرَ حديثًا عن النبيِّ (ﷺ) ـ فقال له رجلٌ: تأخُذُ به يا أبا عبدِ اللهِ؟».

«فقال: سُبْحَانَ اللهِ! أَرْوِي عن رسولِ اللهِ (ﷺ) شيئًا لا آخُذُ به؟! متَى عَرَفتُ لرسولِ اللهِ (ﷺ) حديثًا، ولم آخُذُ بهِ ـ فأنا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ عقلي قد ذَهَبَ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ، حدثنا أبي؛ قال: سمِعتُ حَرْمَلَةَ بن يَخْيَى، يقولُ: قال الشافعيُّ: «كلُّ ما قلتُ ـ وكان عن رسولِ اللهِ (ﷺ) خِلافُ قولي، مما يَصِحُّ ـ فحديث النبيِّ (ﷺ) أَوْلَى؛ ولا تُقَلِّدُوني (٤٠).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدِ، قال: أخبرني أبو محمدِ البُسْتِيّ السَّجِسْتَانِيّ (٥) - فيما كتَبَ إليَّ - عن أبي ثَوْرِ؛ قال: سَمِغتُ الشافعيَّ،

<sup>(</sup>۱) في التوالي: «الحسن بن الصباح»، وأخرج نحوه فيه، وفي الحلية ١١٨/٩، والصفوة ٢/ ١٤٢، عن أحمد بن محمد الخلال.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الوليد كما في التوالي، وطبقات السبكي ٢٧٤/١، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه \_ على ما سيأتي في ملحق الكتاب \_ عن الزعفراني، وانظر ما رواه في الحلية، عن أبي الوليد أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وكان (رضي الله عنه) يقول ـ كما في قواعد الأحكام ١٥٤/٢، وإيقاظ الهمم ١١٠ ـ: «ما ناظرت أحدًا، إلا قلت: اللّهم أجر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته»، وفي تلبيس إبليس (١٢٠) كلام نفيس له يناسب هذا ويرتبط به، فراجعه. ثم انظر في مناقب الفخر ١٣٠، وتذكرة السامع ٣٩ ـ ٤٠، والتوالي ٦٠ و٦٤، والمعيد ٥٦ ـ ما رُوِيَ عن عادة الشافعي في مناظراته، من طريق الربيع، وابن عبد الحكم، وأبي عثمان الشافعي.

<sup>(</sup>٤) هذا النص وما قبله تقدما (ص ٥١ ـ ٥٢)، ولعل إعادتهما للاستشهاد بهما، وقد نبهناك (ص ٥١)، إلى أن هذا الإطلاق مقيد، وأحلناك على بعض المراجع التي بينته، وراجع أيضًا كلام النووي في التهذيب ١/٥١، والحافظ في التوالي ٦٣.

<sup>(</sup>٥) الظاهر أنه إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل (أو ابن عبد الجبار) القاضي، صاحب المسند، =

يقولُ(١): «كلُّ حديثٍ عن النبيِّ (ﷺ) فهو قَوْلِي؛ وإنْ لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمّدٍ، حدثنا أبو محمدٍ البُسْتِيُّ، نَزيلُ مكّةَ ـ فيما كتَبه إليَّ ـ قال: قال الحُسينُ (٢): قال لنا الشافعي (٣): «إنْ أَصَبْتُمُ الحُجَّةَ في الطَّرِيقِ مَطْروحةً، فاحْكُوهَا (٤) عنِّي، فإنِّي قائلٌ بها».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمّدٍ؛ قال: أخبرني عبدُ الله بن أحمدَ بن حنبلٍ - فيما كتبَ إليَّ - قال: قال أبي: قال لنا الشافعيُ (٥): «أنتُم أعْلَمُ بالحديثِ والرجالِ منِّي، فإذا كان الحديثُ صحيحًا فأعْلِمُونِي - كوُفيًّا كان، أو بَصْرِيًّا، أو شامِيًّا (٢) - حتى أذهَبَ إليه، إذا كان صحيحًا».

<sup>=</sup> وتلميذ ابن راهويه، وشيخ ابن حبان، المتوفّى سنة ٣٠٧ على الصحيح، كما في معجم البلدان ٢/ ١٧١، لا ٣٥٧، كما ذكر مصحفًا في: التاج ٢/ ٢٦١، وله ترجمة في: تهذيب ابن عساكر ٢/ ٤٠٦، و(بست) ـ بالضم ـ: مدينة من بلاد كابل، بين هراة وغزنة، كما في اللباب، و(سجستان): ولاية واسعة، جنوبي هراة، على بعد ثمانين فرسخًا؛ كما في معجم البلدان.

<sup>(</sup>۱) كما في مختصر المؤمل ۲۸، وشرح السبكي ۹۹ و۱۰۶، وتاريخ الإسلام ۳۵، وسير النبلاء ١٥٤، والنوافي ١٧٣/، وانظر: البداية ٢٥٣/١٠ ــ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) هو: الكرابيسي (الذي تقدمت ترجمته ص ٤٣)، كما صرّح به في مختصر المؤمل ٢٨.

<sup>(</sup>٣) كما في المختصر، والحلية ٩/١٢٤، وانظر فيها (ص ٧٨)، وفي التوالي ٦٣، كلام الزعفراني والمزني.

<sup>(</sup>٤) كذا بالحلية والمختصر، وفي الأصل: (فاحكموها)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) كما في الحلية ٩/ ١٧٠، والانتقاء ٧٤، وسير النبلاء ١٥٢، وتاريخ الإسلام ٣٣، وطبقات الحنابلة ٢/١ و ٢٨٢، ومختصرها ٤، ومناقب ابن الجوزي ٤٩٩، والشذرات ٢/١ مع تقديم، أو زيادة، أو اختصار، وذكر ـ من طريق الطبراني ـ في التوالي ٣٣، وشرح السبكي ٩٩، وذكره الدهلوي في الإنصاف ١١، والحجة ١/٨٤١، وعقب عليه بما يحسن الرجوع إليه، وكذلك ذكر في: إعلام الموقعين ٢/ ٣٥٥ و٣٦٤، وإيقاظ الهمم ١٤٧ ـ ١٤٨، وانظر: مختصر المؤمل ٢٤، وتذكرة السامع ٢٩، والديباج المذهب ١٦، وميزان الشعراني ١/ ٣٠ ـ ٣١، ومناقب الفخر ١٨، وراجع فيها: كلام الشافعي لابن راهويه، وتعليل الفخر له.

<sup>(</sup>٦) قال ابن تيمية - في صحة مذهب أهل المدينة ٣٠ -: "ولم يقل مكيًا أو مدنيًا، لأنه كان يحتج بهذا قبل"، ورواه البيهقي - على ما في الوافي ١٧٣/٢ - بلفظ: "إذا كان خبر صحيح فأخبرني به"، ثم قال: "إنما أراد أحاديث العراق، أمّا أحاديث الحجاز فالشافعي أعلم بها من غيره"، ولكن قد ورد في رواية التوالي بزيادة: "حجازيًا"، وإن لم ترد في شرح السبكي، فيكون مراد الشافعي الإخبار، بأنه سيحتج بكل ما يصح لديه، كما أشار ابن تيمية إليه، وصرّح به ابن كثير في البداية (٢٠/٧١٠)، حيث يقول: "يعني لا يقول بقول فقهاء الحجاز=

/(أخبرنا) عبدُ الرحمان؛ قال: أخبرني عبدُ الله بن أحمدَ ـ فيما كتَب [٢٦] إليَّ ـ قال<sup>(١)</sup>: "وسَمِعْتُ أبي (يعني أحمدَ بن حَنبلٍ)، وذُكِرَ الشافعيُّ، فقال: ما استفادَ منًا أكثرُ ممَّا اسْتَفَدْنَا منه»(٢).

«(قال عبدُ الله): كلُّ شيءٍ في كتُبِ (٣) الشافعيِّ حدَّثني الثَّقةُ ـ عن هُشَيْمٍ (٤)، وعن غَيْرِهِ (٥) ـ فهو أبي الله .

- (۱) كما في طبقات الحنابلة ٢/ ٢٨٢، ومختصرها ٢٠٥، وترجمة أحمد للذهبي ٢١ (أو المسند ١/ ٧٠)، مع بعض اختلاف. وانظر: الحلية ٩/ ١٧٠، ومناقب ابن الجوزي ٤٩٩ \_ ٥٠٠.
- (٢) قال الحميدي كما في الحلية ٩٦/٩ -: «صحبت الشافعي إلى البصرة، فكان يستفيد مني الحديث، وأستفيد منه المسائل».
- (٣) في سائر الروايات: «كتاب»، وعبارة الذهبي: «... أخبرنا الثقة، فهو عن أبي»، ونحوها في: الحلية والمناقب، وهي عبارة ناقصة، وإلا كانت كاذبة، نعم قد يكون المراد كتاب الزعفراني خاصة، كما في رواية عبد الله عنه المذكورة في طبقات الحنابلة ١٨١/١، وفي الحلية والمناقب ـ عن عبد الله أيضًا ـ ما يؤيد ذلك، فراجعه وتأمل.
- (٤) كذا بالطبقات والمختصر، وفي الأصل: «هيثم»، وهو تصحيف، والمراد به: أبو معاوية هشيم (لا هاشم، كما في البداية ١٨٣)، ابن بشير السلمي الواسطي، المتوفّى سنة ١٨٣ على الصحيح الذي صرّح به أحمد، وهو الذي يروي الشافعي عنه تعليقًا، كما صرّح به البلقيني في هامش الأم (١١٧١)، معلّلًا ذلك بأن الشافعي لم يدخل بغداد إلّا بعد وفاته، وإن أخطأ في زعمه أن دخوله إنما كان في سنة ١٩٥، وراجع: المعارف ٢٢١، والصفوة ٣/٣، وتاريخ بغداد ١٨٥٨، وتهذيب الأسماء ٢/١٨، وتاريخ البخاري ٤/٢/٢٤، وطبقات ابن سعد ٢/٧/١، والإكمال ١٣٤، والجمع ٢/٥٥٥، والتذكرة ١/٢٢، والتهذيب ١١/٥٥، والخلاصة ٢٦، والشذرات ١/٣٠٨، والنجوم ٢/٧٠، والفهرست ٢١٨، وتوضيح الأفكار ١/٣٥٣، وترجمة أحمد للذهبي ١١ (أو المسند ١/١٦).
- (٥) يعني من العراقيين، كما صرح به في رواية أخرى مذكورة في: الطبقات ١/ ٢٨١، والمختصر ٢٠٤، وتدريب الراوي ١١٤، وهذه القاعدة ونظائرها \_ مما هو مذكور في مسند الشافعي ١٨، وترتيبه ١/٣٧، وهامش الأم ١/٣٢٠، ومقدمة الرسالة ٧٤، وتعجيل المنفعة ٥٤٨، وشرح ألفية السيوطي للترمسي ١٣٣، والتدريب ١١٣ \_ ١١٤، وتوضيح الأفكار ١/٠٣، والأم ٦/ أملية السيوطي للترمسي ١٣٣، والتدريب ١١٣ \_ ٢١٤، وتوضيح الأفكار ١/٠٣، والأم ٦/

الذين لا يقبلون إلا رواية الحجازيين، وينزلون أحاديث من سواهم، منزلة أحاديث أهل الكتاب، وقد اعترف بذلك البيهقي نفسه؛ إذ يقول \_ كما في إيقاظ الهمم ١٠٢ \_: «ولهذا كثر أخذه بالحديث، وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام واليمن والعراق، وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه، ولا ميل إلى ما استحلاه، من مذهب أهل بلده، مهما بان له الحق في غيره، وممن كان قبله من اقتصر على ما عهد من مذاهب أهل بلده، ولم يجتهد في معرفة صحة من خالفه، والله يغفر لنا ولهم، وسيأتي لذلك \_ إن شاء الله \_ مزيد تحقيق في كلامه عن مالك وأهل المدينة.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمّدٍ، حدّثني أبو بِشْرِ بنُ أحمدَ بنِ حمَّادٍ الدَّوْلابيُّ \_ نَزيلُ مِصْرَ \_ في طريقِ مصرَ، حدّثنا أبو بكرِ بنُ إدريسَ (١) وَرَّاقُ الحُمَيْدِيُ ؛ قال: سَمِعْتُ الحُميديُّ، يقولُ (٢): «كان الشافعيُّ رُبَّما أَلْقَى عليَّ وعلى ابنِهِ أبي (٣) عُثمانَ المسألةَ ؛ فيقولُ: أَيْكُما أصابَ فله دِينارٌ ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ، حدّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ؛ قال: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ (٤): «طلَبُ العلم أفضلُ من صلاةِ النّافلةِ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمّدٍ؛ قال: أخبرني أبي<sup>(ه)</sup>، حدّثنا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى؛ قال: سَمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ<sup>(١)</sup>: «بَذْلُ<sup>(٧)</sup> كلامِنا صَوْنُ كلام غيرِنا».

قال أبو محمد: يَعْنِي بَذْلُه<sup>(۸)</sup> كلامَه ـ في الحلالِ والحرامِ، والرَّدِّ على مَن خالفَ السُّنةَ ـ صَوْنُ [لكلام] أشْكَالِهِ؛ إذ كَفَاهُمْ (۹) هذه المُؤْنَةَ .

استدراك:

قول الشافعي: «طلب العلم» الخ. . . مذكور في مفتاح السعادة ٩/١، والآداب الشرعية ٢/ ٤٥، وأوائل أكثر شروح كتب فقه الشافعية.

- (٥) له ولحرملة ترجمة في: الجرح والتعديل ١/ ٢/ ٢٧٤ و٣/ ٢/ ٢٠٤.
- (٦) كما في الحلية ٩/ ١٢٥، وذكر في التوالي (٦٨) بدون تفسير ابن أبي حاتم.
- (٧) كذا بالحلية، وفي التوالي: «بذلة»، وفي الأصل: «بدله»، والظاهرأن كلاهما مصحف عما
   ذكرنا، مما هو الملاثم للتفسير الآتي.
- (٨) في الأصل: «بذلك»، وهو تصحيف، والتصحيح والزيادة الآتية، عن عبارة الحلية: «بذله لكلامه» الخ.
- (٩) في الأصل: "إذ كفاه"، ولعلّه مصحف عمّا أثبتناه، وعبارة الحلية: "أدناهم هذه المدونة"، وهي غامضة مصحفة.

ولكن يمكن بشيء من الأناة والخبرة، تطبيقها على صورة سليمة مرضية.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته (ص ۲۰)، وانظر: الجرح والتعديل ۳/ ۲/ ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) كما في الحلية ٩/١١٩، وتهذيب الأسماء ١/٦٢.

<sup>(</sup>٣) في الحلية: «عثمان»، وهو خطأ، انظر (ص ٦٤).

<sup>(</sup>٤) كما في الحلية ١١٩/٩، والصفوة ٢/١٤، وجامع بيان العلم ٢/٥، والانتقاء ٨٤، ومعيد النعم ٨٥، والتوالي ٧٣، ومدارج السالكين ٢/٢٠، ومفتاح دار السعادة ١٩٤، والإحياء ١/٩، والنزهة ٥، وترتيب مسند الشافعي ١٨/١، وشرح الأربعين للقاري ١٦٦، وتهذيب الأسماء ١٨/٥ ـ ٥٥، والمجموع ١/١١ و٢٠، والمعيد ٦، ومفتاح الجنة ٣٥، وألف باء ١٨/١، وتاريخ الإسلام ٣٥، وسير النبلاء ١٥٦، وأخرجه (ص ١٥٠)، بلفظ: «قراءة الحديث خير من صلاة المتطوّع». وانظر: تذكرة السامع ١٢، وكشف الخفا ٢/٨٥.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمّدٍ، (أنا) أبي؛ قال: سَمِعْتُ الرَّبيعَ بن سُلَيْمَانَ (١) ، يقولُ (٢): «هَمَّ الشافعيُّ بالخروجِ (يعني من مِصْرَ)، وكان بَقِيَ عليَّ ـ من كتابِ البُيوعِ ـ شيءٍ؛ فقلتُ للشافعيُّ: أجِزْه لي؛ فقال لي: ما قُرِئَ عليَّ، كما (٣) قُرِئَ عليًّ، فأعذَتُ عليه، فأعادَ مثلَ ما قال أوَّلا، وما زادني على ذلك؛ ثم مَنَّ اللهُ (عزّ وجلّ) علينا به، فأقامَ عندنا، فسَمِعْنا بعدَ ذلك منه، وتُوفُقيَ عندَنا»، يَعْني أنه كَرِهَ الإجازة (١٠).

/ (أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ؛ قال: [٢٧] قال الشافعيُ (٥): «إذا قرأ عليك المُحَدُّثُ، فقُلْ: حَدَّثَنَا (٢٠)، وإذا قَرأتَ على المحدِّثِ، فقُلْ: أُخْبَرَنا (٧٠).

<sup>(</sup>۱) المراد به عند الإطلاق: المرادي، الذي تقدمته ترجمته (ص ۲۲)، لا أبو محمد الجيزي، المتوفّى سنة ۲۵٦ أو ۵۷، على ما في تهذيب الأسماء ١٨٨/١، وطبقات السبكي ٢٥٨/١، وحسن المحاضرة ٢/٢٤١، ولهما ترجمة في: الجرح ٢/٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) كما ذكر في الكفاية (٣١٧)، من طريق الأصم عنه، مختصرًا موضحًا.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالكفاية، يعني: أجزتك المقروء على حال كونه مطابقًا للقراءة وموافقًا لم ينله تبديل، ولم يدخله دخيل، وفي الأصل: «وكما»، ولعل الزيادة من الناسخ، وإن كان المعنى صحيحًا معها، كما لا يخفى.

<sup>(3)</sup> بدلًا من السماع، قال الخطيب: الأنه قد حفظ عنه، الإجازة لبعض أصحابه ما لم يسمعه من كتبه، كإجازته الكرابيسي، كتب الزعفراني، كما في الكفاية ٣١١، وشرح الترمسي ٢٦١، وبيان الإجازة وأنواعها، ومذاهب الأثمّة فيها \_ أمر يطول شرحه، فراجعه في: الكفاية ٣١١، والمعرفة للحاكم ٢٥٦، وجامع بيان العلم ٢/ ١٧٩، ومقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي ١٥١، والباعث الحثيث ١٣٥، وفتح المغيث ٢/ ٦٥، والتدريب ١٣٧، وشرح النخبة للقاري ٢١٦، وتوضيح الأفكار ٢/ ٣٠٩، وشرح الترمسي ١٦٦، وتوجيه النظر ٢٠٤، وقواعد التحديث ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) كما في الكفاية ٣٠٣، ومقدمة الرسالة ٣٠٣، مع تقديم واختلاف لفظي.

<sup>(</sup>٦) أو: «أخبرنا»، أو «أنبأنا»، أو «سمعت» وما إلى ذلك، وهذا لا نزاع فيه كما صرّح به القاضي عياض، خلافًا لما توهمه عبارة الشبرخيتي في الفتوحات الوهبية ١٧٠ (حجر)، إلا أن الأوزاعي قيد التعبير بصيغة الجمع، بما إذا كانت القراءة على جماعة، كما في الكفاية ٣٠٢.

<sup>(</sup>۷) ولا تقل: احدثنا كما هو مذهب جمهور المشارفة وأكثر المحدثين، وذهب ابن عيينة والزهري، ومالك والبخاري، ومعظم الحجازيين والكوفيين إلى أن كلاهما جائز، ومنع منهما بعضهم كأحمد والنسائي في أحد قوليه، إلا أن يقيد بالقراءة، فيجوز اتفاقاً ثم إن أصل التحمّل بطريق العرض، قد منعه بعض الشذاذ الذين لا يعتد بخلافهم، ثم انقرض الخلاف فيه، كما قال الحافظ في الفتح ١/١٠١، وراجع الكلام عن هذه المسألة في جامع بيان العلم ٢/ كما قال الحافظ أبن الصلاح ١٤٠ ـ ١٤٣، والباعث الحثيث ١٢٦ ـ ١٢٦، وفتح المغيث ٢/٢٤ =

قال أبو محمّد: في كتابي عن الرَّبِيعِ بن سُليمانَ، قال (١): «سَمِغتُ الشافعيَّ، وَذُكِرَ مَنْ يَحْمِلُ (٢) العِلْمَ جِزَافًا؛ فقال: هذَا مِثْلُ حاطِبِ لَيْلٍ، يَقْطَعُ حُزْمةَ الحَطَبِ، فَيَحْمِلُها، ولعلَّ فيها أَفْعَى تَلْدَغُه (٣)، وهو لا يَدْرِي».

«(قال الرَّبِيعُ): يعني الذين لا يَسْأَلُونَ عن الحُجَّةِ، مِن أَيْنَ هِيَ؟».

قلتُ: يَعْني مَن يَكتُبُ العِلْمَ (٤) على غيرِ فَهْم، ويَكتُبُ (٥) عن الكَذَّابِ، وعن الصَّدُوقِ، وعن المُبْتَدِعِ وغيرِهِ، فيَحْمِلُ عن الكذَّابِ والمبتدِعِ الأباطِيلَ، [فيصيرُ ذلك نقصًا] لإيمانِهِ، وهو لا يَدْرِي».

#### «بابُ ما ذُكِرَ مِنْ وَرَعِ الشَّافِعيِّ وعِبَادَتِهِ»

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ المُرَادِيُّ المُرادِيُّ المُرادِيُّ المِصريُّ؛ قال (٦٠): «كان الشافعيُّ يَخْتِمُ القرآنَ في شهرِ رمضانَ سِتِّينَ مَرَّةً؛ كلُّ ذلكَ في صلاةٍ».

<sup>= -</sup> ٥٣، والتدريب ١٢٩ ـ ١٣٣، وشرح النخبة للقاري ٢١١، وتوضيح الأفكار ٢٥٩/٢ ـ ٣٠٦، وشرح الترمسي ١٥٤ ـ ١٦٣، وانظر: المعرفة للحاكم ٢٠٦، والجواهر المضية ١/٣١ ـ ٣٢. استدراك:

وراجع أيضًا: الفتح ١١١١/.

<sup>(</sup>۱) كما في الحلية ١٢٥/٩، مع بعض اختلاف. وذكر كلام الشافعي في: التوالي ٧٢، والجوهر المّاع ٥٠، وإعلام الموقعين ٢/ ٣٠١ و٣٠٩، وإيقاظ الهمم ١٢٧، وإيقاظ الوسنان ٩١، والفتوحات الوهبية ٨٠.

<sup>(</sup>۲) كذا بالحلية، وفي الأصل: «يجعل»، وهو تصحيف. استدراك:

قول الشافعي «هذا مثل حاطب ليل»، ذكر بمعناه في المدخل للحاكم ٢، ومناقب الفخر ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) كذا بالحلية، وفي الأصل: بالياء، والظاهر أنه تصحيف؛ لأن الذكر من الحيات: «أفعوان»، بضم الهمزة والعين. انظر: حياة الحيوان ١/ ٣٤، والمصباح واللسان: (فعا)، ثم راجع الكلام عن هذا المثل في: جامع بيان العلم ١/ ٧٥، واللسان ١/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) في الحلية زيادة: «وهو لا يدري» ، وقوله السابق: هي، إلى: من، غير موجود بها، والزيادة الآتية عنها.

<sup>(</sup>٥) في الحلية: بالفاء، والظاهر ما هنا، وهذا القسم عبارة عن تفسير الربيع، الذي نرجح أنه المطابق لكلام الشافعي.

<sup>(</sup>٦) كما في الإحياء ٢٤/١، وشرحها ١٩٢/١، والوافي ٢/ ١٧٢، وسير النبلاء ١٥٢، وذكر مختصرًا في صفحة ١٣٣ منه، كما ذكر بمعناه في: الحلية ٩/ ١٣٤، والصفوة ٢/ ١٤٥،=

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمّدٍ؛ قال: أخبرني أبو محمدٍ، قريبُ الشافعيِّ - فيما كتب إليَّ - قال<sup>(۱)</sup>: حدَّثَتْنِي أُمِّي، قالت<sup>(۲)</sup>: «كان محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ نائمًا، فدخَلَتْ عليه ظِئْرُ<sup>(۳)</sup> لنا، معها صبيًّ ما تُرْضعُه؛ فجَلَسَتْ تتَحَدَّثُ معَ أُمِّي العُثْمانِيَّةِ<sup>(٤)</sup>؛ فبَيْنَما هي تَتَحَدَّثُ إذْ بكى الصبيُّ، فخافَتْ أنْ يَسْتَيْقِظَ محمدُ بن إدريسَ - وكانتْ له هَيْبَةً<sup>(٥)</sup> - فوضَعَتْ يدَها على فَمِ الصبيِّ، وخرَجَتْ مُبادِرةً - وكان البابُ بعيدًا - فلم تَبْلُغُ البابَ حتى اضْطَرَبَ الصبيُّ».

«(قالتُ): فلمَّا اسْتَيْقَظَ الشَافعيُّ، قالت له أُمِّي العُثْمانيَّةُ: وَيْحَكَ يا ابنَ إدريسَ (وهيَ تَمْزَحَ معَه) (٦٠)، كِذْتَ تَقْتُلُ اليومَ نَفْسًا، / فاحْمارً وانْتَفَخَ ؛ وجَعَلَ يقول [٢٨] لها: وكيفَ ذلك؟ فأخبرَتُه الخَبَر، فحَلف أن لا يَقِيلَ مُدَّةً طويلةً، إلَّا والرَّحَى (٢٠) عندَ رأسِهِ تَطْحَنُ، وكان إذا أرادَ أنْ يَقِيلَ، جِيءَ بالرحَى حتى تَطحنَ عندَ رأسِه».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ؛ قال: أخبرني أبو محمدِ البُسْتِيُّ السِّجِسْتانِيُّ، نَزِيلُ مكَّةَ ـ فيما كتَبَ إليَّ ـ قال (٨): حدَّثني الحارثُ بن سُرَيْجِ (٩): «أرادَ

وطبقات الحنابلة ١/٣٨١، ومختصرها ٢٠٥، وتاريخ الإسلام ٣١، ومناقب الفخر ٧٠، والتوالي ٢٠ و٧٩، وتاريخ بغداد ٢/٣، وانظر: مختصر منهاج القاصدين ٤٢، وفضائل القرآن ٨٢، ولطائف المعارف ١٨١، والفتاوى الحديثية ٥٠، وروض الأخيار ١٠، وما روي عن الحميدي والكرابيسي والمزني في: تاريخ بغداد، والتوالي، ومناقب الفخر ١٢٧، وتهذيب الأسماء ١/٤٥، والمجموع ١/٢١، ثم راجع: الأذكار النووية ٤٧ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>۱) كما في الحلية ١٢٦/٩، مبتورًا مصحفًا على ما سنبيّن، وذكر مختصرًا من طريق الساجي في التوالى ٦٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال»، وهو تحريف، وعبارة الحلية: «قالت كانت له هنة...»، وهي ناقصة مصحفة.

<sup>(</sup>٣) هي المرضعة غير ولدها، كما في اللسان: «ظائر».

<sup>(</sup>٤) هي: حمدة بنت نافع بن عنبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان، كما في الحلية ٩/ ٦٨، ومناقب الفخر ١٧، وانظر التوالي ٤٦، وابنتها زينتب، كما تقدم (ص ٣٠).

 <sup>(</sup>٥) قال الربيع ـ كما في المجموع ٣٦/١ ـ: «والله ما اجترأت أن أشرب الماء، والشافعي ينظر إليّ، هيئة منه».

<sup>(</sup>٦) عبارة الحلية: ﴿وهو يمدح نفسه ، والظاهر أنها مصحفة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل والحلية بالألف، وهو تصحيف، انظر المصباح والمختار.

<sup>(</sup>٨) كما في الحلية ١٢٦/٩، ولفظها: ﴿قَالَ الْحَارِثُ...».

<sup>(</sup>۹) هو: أبو عمرو النقال الخوارزمي، صاحب الشافعي، المتوفّى سنة ۲۳٦، راجع: تاريخ بغداد ۲۰۹/۸، وطبقات ابن أبي يعلى ۱۲۷/۱، ومختصرها ۱۰۵، والسبكي ۲٤۹/۱، وابن=

الشافعيُّ الخُروجَ إلى مكَّةَ، فأَسْلَمَ<sup>(١)</sup> إلى قَصَّارِ ثيابًا بَغْدَادِيَّةً مُرْتَفِعةً، فوقَعَ الحَريقُ، فاحتَرَقَ دُكانُ القصَّارِ والثيابُ، فجاءَ القصارُ ومعَه قومٌ يَتَحَمَّلُ بهم على الشافعيِّ في تأخيرِهِ، لِيَدْفَعَ إليه قيمةَ الثيابِ».

"فقال له الشافعيُّ: قد اختلَف أهلُ العِلمِ في تَضْمِينِ القَصَّارِ<sup>(٢)</sup>، ولم أتَبيَّنُ أنَّ الضَّمانَ يَجِبُ، فلستُ أُضَمِّنُكَ شيئًا».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، [أخبرنا أبو محمّدٍ؛ قال: أخبرني البُسْتِيُّ فيما كتَب إليًّا أَنْ الحارثُ بن سُرَيْجٍ: «دخَلتُ معَ الشافعيِّ، على خادِم (٤) للرَّشِيدِ وهو في بَيتٍ قد فُرِشَ بالدِّيباجِ (٥) - فلمَّا وضَع الشافعيُّ رجلَه على العَتَبةِ أَبصرَه، فرجَع ولم يدخُل، فقال له الخادمُ: أدخُل، فقال: لا يَجِلُ افْتِرَاشُ هذا».

<sup>=</sup> الجزري ١/ ٨٣، والنجرح ١/ ٢/ ٧٦، والميزان ١/ ٢٠١، واللسان ٢/ ١٤٩، ومفتاح السعادة ٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>۱) هذا إلى: الحريق، سقط من الحلية، والقصار هو: الصانع الذي يحور الثياب ويدقّها ويبيّضها، انظر: المصباح واللسان، وهو أجير مشترك، يعمل للمستأجر ولغيره.

<sup>(</sup>۲) فذهب بعضهم؛ كالحسن وشريح، وأبي حنيفة ومالك وأحمد، والشافعي في قول له \_ إلى تضمينه، وذهب بعضهم \_: كعطاء وطاوس وزفر، والشافعي في الأظهر \_ إلى عدم تضمينه، على تفصيل في ذلك بين من يعمل بأجر ومن لا يعمل به، وبين من يتسلم المتاع ومن لا يتسلمه، وبين ما إذا كان التلف بجناية يده، أو بجناية غيره، فراجع: الأم ٣/ ٢٦١ و٦/ ١٦٨ و٧/ ٨٨، والمختصر ٣/ ٨٥، والمهذب ١/٤١٤، والمغني والشرح الكبير ٦/ ١٠٥ و ١٢٠، والمحلى ٨/ ٢٠١، والإشراف ٢/ ٧٥، والإفصاح ٢٢٧، وبداية المجتهد ٢/ ٢٠١ (م الحلبي)، والقوانين الفقهية ٣٣٦ (فاس)، ورحمة الأمة ٩٢ (بولاق).

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة معظمها متعين؛ لأن ابن أبي حاتم قد ولد بعد وفاة الحارث، ويدل عليها ظاهر صنيع الحلية ١٢٦/٩، وقد أخرج هذا النص في: سير النبلاء ١٦١، ببعض اختلاف. وأخرجه في التوالي (٦٦) من طريق البيهقي، مختصرًا.

<sup>(</sup>٤) لعلّه سراج الذي طلب إلى الشافعي أن يوصي أبا عبد الصمد مؤدّب أولاد الرشيد، فأوصاه بوصية نفيسة، ذكرت في: الحلية ٩/١٤٧، والصفوة ٢/١٤٥.

هو: بالكسر على الأفصح، عجمي معرب، جمعه: ديباج، ودبابيج، وهو نوع من الحرير، وقد أجمع على تحريم لبسه، واختلف في افتراشه ونحوه، فجوّزه أبو حنيفة، وحرّمه مالك والشافعي، وأحمد ومحمد بن الحسن، وداود الظاهري، راجع تفصيل المسألة وما إليها، وما ورد فيها، في: السنن الكبرى ٢/ ٤٢١ و٣/ ٢٦٦، ومعالم السنن ١٨٩/٤، وشرح مسلم ١٤/٥، والفتح ١٨٩/٠، والمحلى ٢٦/٤، والمغني ٢/ ٢٢٦، والمجموع ٢٥٥/٤، والآداب ٣٠، وانظر: المختصر والأم ١٤٨/١ و١٩٨.

"فقامَ الخادمُ مُتَمَشِّيًا (١)، حتى دخَل بيتًا قد فُرِشَ بالأَرْمَنِيِّ (٢)؛ فدخَل الشافعيُّ ثمنًا ثم أَقْبَلَ عليه، فقال: هذا حَلالٌ، وذاكَ حرامٌ؛ وهذا أحسَنُ من ذاك وأكثَرُ ثَمنًا منه (٣)، فتَبَسَّمَ الخادمُ، وسكَتَ».

قال<sup>(٤)</sup>: وحدَّثَني أبو ثَوْرٍ؛ قال: «أرادَ الشافعيُّ الخُروجَ إلى مكّةَ، ومعَه مالٌ<sup>(٥)</sup>؛ فقلتُ له ـ / وقُلمًا كان يُمْسِكُ الشيءَ من سَماحتِه ـ: يَنْبَغِي أَنْ تَشْتَرِيَ بهذا [٢٩] المالِ ضَيْعةً، تكونُ لك ولوَلدِك من بعدِك».

"فَخْرَج ثُم قَدِم علينا (٢)، فسألتُه عن ذلك المالِ ما فعلَ به؟ فقال: ما وجَدتُ بمكّةَ ضَيعةً يُمْكِنُني أَنْ أَشْتَريهَا لمعرفتي بأصلها (٧)، أكثَرُها قد وُقِفَتْ عليه (٨)؛ ولكنْ

<sup>(</sup>١) كذا بالحلية وفي الأصل: «مبتسمًا»، ولعله مصحف.

<sup>(</sup>٢) في الحلية: «الأرميني»، فإن كانت النسبة إلى بلاد الأرمن ـ وهي طائفة من الروم ـ فما في الأصل هو الصحيح، وإن كانت إلى: «أرمينية» ـ وهي ناحية بالروم ـ فالأولى سماعية، والثانية قياسية، وقد التزمها صاحب اللباب منعًا للاشتباه والاختلاط، فلا تتوهم أنه ينكر الأولى، ولا تتوهم كذلك أن ضبط ياقوت لها بكسر الميم مع حذف الياءين يتعارض مع الفتح؛ لأنه للتخفيف، كما نص عليه في المصباح. وانظر اللسان: (رمن).

<sup>(</sup>٣) قال الجاحظ ـ في التبصر بالتجارة ٢١ (ط ثانية) ـ: «وخير الفرش، وأرفعه ثمنًا وأجوده: المرعزي (بكسر العين وتشديد الزاي المفتوحة) القرمزي الأرمني المنير».

<sup>(</sup>٤) أي: البستي، على ما يظهر، وعلى ما سيأتي في سخاء الشافعي، بل قد صرّح به في: شرح الإحياء ١٩٤/١ - ١٩٥، وإن كان صنيع الحلية (١٢٧/٩) قد يشعر أنه الحارث، وأخرجه في الرحياء ٣/ التوالي ٦٧، والجوهر اللمّاع ٦٠، من طريق ابن أبي حاتم وغنجار، وذكره في الإحياء ٣/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) في المكارم والمفاخر (٢٢ ـ ٢٣)، أنه قدم من صنعاء إلى مكة، بعشرة آلاف دينار، فأشير عليه أن يشتري بها قرية، فضرب خيمته، وفرّق جميع ما معه، وروي نحوه من طريق الحميدي في: الإحياء، وشرحها ١٨٩/٨، والحلية ٩/١٣٠، والصفوة ٢/١٤٥، ومناقب الفخر ١٢٨، وتهذيب الأسماء ١/٧٥.

<sup>(</sup>٦) يعني في مصر، كما صرّح به في: شرح الإحياء ١٩٠/٨.

<sup>(</sup>٧) في الحلية: (بأهلها)، والظاهر أنه تصحيف، فتأمّل.

<sup>(</sup>A) أي: على البيت الحرام، وعبارة الإحياء: "وقد وقف أكثرها"، قال الزبيدي: "على وجوه البر"، أي: والباقي غير معروف بالتحديد، وعبارة الحلية: "أكثرها قد رفعت على"، ولعلها مصحفة كذلك، وقد اختلف في بيع دور مكّة وإجارتها، فذهب الجمهور والشافعي وأبو يوسف، وأحمد في الرواية الراجحة إلى الجواز، وذهب أبو حنيفة والأوزاعي، ومالك والثوري، وأحمد في الرواية المرجوحة إلى المنع، وذهب إسحلق إلى الكراهة، والخلاف مبنيّ على كون مكة في الرواية المرجوحة إلى المنع، وذهب إسحلق إلى الكراهة، والخلاف مبنيّ على كون مكة فتحت صلحًا، أو عنوة، كما صرّح به في: شرح مسلم ٩/١٢٠، وراجع: المحلى ٢٦٣/٧، =

قد بَسَطْنا مَضْرِبًا(١) يكونُ لأصحابِنا، إذا حَجُوا يَنْزِلُونَ فيه»(٢).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ؛ قال: قال الشافعيُ (٢): «ما شَبِعتُ مُنذُ ستَّ عَشْرةَ سنةً، إلَّا شُبْعَةً (١) أطرحتُها (٥)، (يعني فطرَحتُها)؛ لأنَّ الشَّبَعَ يُثْقِلُ البدَنَ، ويُقَسِّي القَلْبَ، ويُزِيلُ الفِطْنة، ويَجْلِبُ النَّومَ، ويُضْعِفُ صاحِبَه عن العبادةِ».

## «ما رَوَى أحمدُ بنُ حَنْبَلِ عن الشَّافعيِّ مِن الآثارِ والمَسَائِلِ»(٦)

(أخبرنا) أبو الحسنِ؛ قال: أخبرَنا أبو محمّدِ عبدُ الرحمان بنُ أبي حاتم، ثَنا صالحُ بن أحمدَ بنِ حَنبلِ؛ قال: سَمِعتُ أبي، قال (٧): سَمِعتُ محمدَ بن إدريسَ

إذا أصبحت عندي قوت يومي فخل الهم عني يا سعيد ولا تخطر هموم غد ببالي فإن غدا له رزق جديد أسلم إن أراد الله أملى وأترك ما أريد لما يريد وما لإرادتي وجه إذا ما أراد الله لي ما لا أريد

(٣) كما في الحلية ١٢٧/، والإحياء ٢٤/، وشرحها ١٩٣/، وتهذيب الأسماء ٢٥٥، والمجموع ١٩٢، وتاريخ الإسلام ٣٤، وسير النبلاء ١٥٢ و١٦٦، وطبقات السبكي ٢٣٨/، والمجموع ٢٢، وجامع العلوم والحكم ٣١٠ مع اختلاف أو اختصار، وانظر: مناقب الفخر والتوالي ٢٦، وجامع العلوم والحكم ٣١٠ مع اختلاف أو اختصار، وانظر: مناقب الفخر ١٢٧، وتذكرة السامع ٧٤، والمعيد ٣٦، وما روي عن الربيع في: المجموع ٣٨، ثم راجع: محاضرات الأدباء ١/ ٢٦٤، والإحياء والعوارف بهامشها ٣/ ٧٩ و٨٢ و١٤٥، والذخائر والأعلاق ٧٦، وروض الأخيار ١٧٣.

(٤) هي: قدر ما يشبع به مرة، كما في الصحاح واللسان والتاج.

(٥) في التوالي: «ثم اطرحتها»، وفي الطبقات: «طرحتها»، أي: تقيّأتها فورًا باختياري، بدون أن يذرعني القيء ويغلبني، كما أشار ابن أبي حاتم إليه، وتدلّ عليه رواية السير: «فأدخلت يدي فتقيّأتها»، أو «طرحتها من ساعتي»، وفي الأصل والحلية والجامع وشرح الإحياء: «أطرحها»، والظاهر أنه مصحف عما ذكرنا.

(٦) انظر كلام ابن كثير في: البداية ٢٠/٣٢٦، وما تقدم (ص ٤٨).

<sup>=</sup> والمغني ٣٠٤/٤، وأخبار مكّة ٢/ ١٣١، والسنن الكبرى ٦/ ٣٤، والفتح ٣/ ٢٩١، ومناظرة إسحلق مع الشافعي الآتية.

<sup>(</sup>١) أي: بمنى، كما في رواية الإحياء.

<sup>(</sup>٢) في رواية غنجار زيّادة، هي ـ على ما في التوالي والجوهر، وشرح الإحياء ١٩٥/١ ـ: فرآني، كأني اهتممت بذلك، فأنشد قول ابن أبي حازم:

 <sup>(</sup>۷) كما في أخلاق العلماء للآجري ٨٤ ـ ٨٥، وجامع بيان العلم ٢/٥٥، وسير النبلاء ١٥٩، وطبقات السبكي ١/٢٢١، وإعلام الموقعين ٢/٢٩١، وبدائع الفوائد ٣/٢٧٦، والآداب الشرعية ٢/٩٧، وانظر صفحة ٤٨ منه، والانتقاء ٣٧ ـ ٣٨، وكشف الخفا ٢/٣٤٧.

الشافعيّ، قال: «سمِعتُ مالِكَ بن أنس، يقولُ: سَمِعتُ ابنَ عَجْلانَ، يقولُ<sup>(١)</sup>: إذا أَغْفَلَ العالِمُ (لا أَدْرِي) أُصِيبَتْ مَقاتِلُه».

قال أبو محمّد: ذكَرْتُ هذا الحديثَ لابنِ الجُنَيْدِ المالكيُّ<sup>(۲)</sup>، فاسْتَحْسَنَهُ وسألني أَن أُحَدِّثَهُ؛ وقال: «رَوَى غيرُ الشافعيِّ عن مالكِ، قال: قال عليُّ بن حُسينٍ، فأرْسَلَ<sup>(۳)</sup> هذا الكلامَ»؛ وقال ابنُ جُنَيْدِ: «لم أغرِفْ<sup>(٤)</sup> (مالكُ عن ابن عَجلانَ)، إلَّا حديثًا واحدًا مُسْنَدًا، وهذا غَريبٌ»، فكتَبَهُ.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، حدّثنا عبدُ الرحمان، حدّثنا صالحُ بن أحمدَ بنِ حَنبلِ، قال: قال أبي: «قال الشافعيُّ - في الذي تَفُوتُه سجدةٌ (يعني يَنساها) -: إذا صَلَّى ركعة أُخْرَى، / وسجَد فيها سجدةً (٥٠ - أضافها إلى تلك السجدة؛ فتكونُ له [٣٠] ركعة، قد أتى [فيها] بسجدتَيْنِ».

«وكان يَخْتَجُ على أبي حنيفة [وأصحابه]؛ قالوا: إذا فعَل (٦) سجدة،

<sup>(</sup>۱) كما في المجموع ۱/٤، ونسب إلى ابن عباس أيضًا فيه وفي الجامع والبدائع والإعلام، وأدب الدنيا والدين ٥٨ (ط ١٣)، وتذكرة السامع ٤٢، وألف با ٢٢/١، والمعيد ٥٧، ونسب إلى ابن عيينة في: الحلية ٧/٢٧٤، والصفوة ٢/١٣١، وراجع: تقدمة الجرح والتعديل ١٨، والحلية ٦/٣٢ ـ ٣٢٣ وقوت القلوب ١/٩٦ و١٣١ و١٣٦، وروض الأخيار ١٨، والذخائر والأعلاق ٣٤، وشرح الأربعين للقاري ٤٩.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن الحسين (لا الحسن، كما في الجواهر المضية ١/ ١٣٠)، الرازي المتوفّى سنة ٢٩١، وليس محمد بن أحمد الإمامي، المذكور في: الفهرست ٢٧٧، ولقب بالمالكي لعنايته بجمع كتب مالك وأصحابه، راجع: الجرح ٣/ ١/ ١٧٩، والتذكرة ٢/ ٢١٨، ودول الإسلام ١٣٩/١، والشذرات ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) أي: فرواه مرسلًا كذلك، وفي الأصل: «مرسل»، وهو تصحيف؛ إذ ليس الغرض الإخبار بأنه هو الذي أرسل هذا الحديث، وإلا كان بالكلام زيادة، بل ونقص، فتأمّل.

<sup>(</sup>٤) ذكر محمد بن نصر الفراء \_ كما في الطبقات \_ هذا الكلام عن أحمد، بلفظ: «لم يسمع مالك من ابن عجلان، إلّا هذا».

<sup>(</sup>٥) أي: واحدة، وراجع آراء الأئمة في هذه المسألة وما إليها، ومبنى اختلافهم فيها ـ في: المجموع وشرح الرافعي ١١٨/١ ـ ١٢٢ و١٤٩ ـ ١٥٤، والمغني مع الشرح الكبير ١٨٠/١ و ١٨٠ و ١٥٤ ـ ١٥٤، والمغني مع الشرح الكبير ١١٥٠، وفتح و ١٨٥ ـ ١٨٠، وبداية المجتهد ١/٦٢، وانظر: المختصر والأم ١/٦٨ ـ ٨٧ و١١٥، وفتح القدير ١/١٩٤ و٢٨، والبحر الرائق ١/٣١٣ ـ ٣١٦، وطبقات الحنابلة ١/٢٢، ومختصرها

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «قيل»، وهو تصحيف، يعني: إذا أتى بسجدة في ركعةٍ ما، وترك الثانية، بقطع النظر عن اشتراط الإتيان بها بعد، وذلك لأن مذهب أبي حنيفة أن الركعة إذ تقيدت بسجدة اعتدً=

أَجْزاه (١)، قال: فكذلك إذا أَجَزْتُمْ أنتم هذا، أَجَزْنا نحن هذا» (٢).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدِ، ثَنا صالحُ بن أحمدَ بنِ حَنبلِ؛ قال: «قال أبي: وذُكِرَ عن عطاءِ (٣): أَذْنَى وقتِ الحَيْضِ يومٌ، (قال أبي): وكذا كان الشافعيُّ يقول: يومٌ» (٤).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، ثَنا أبو محمدِ، ثنا صالحُ بن أحمدَ بن حَنبلِ؛ قال: قال أبي: قال الشافعيُ: «القَصَّةُ البيضاء، هو شيءٌ يَتْبَعُ الحيضَ أبيضُ (٥)، فإذا رأتُ ذلك طَهُرَث».

بها، حتى لو ترك من كل ركعة سجدة قصدًا، كفاه فعلها في آخر الصلاة؛ كما نص على ذلك
 كله الرافعي في الشرح (١٥٤).

<sup>(</sup>۱) راجع: اعتراض الأزهري على استعمال الفقهاء هذا الفعل غير مهموز، ورد صاحب المصباح: (جزى) عليه.

<sup>(</sup>٢) يعني: إذا أجزتم أن يترك عمدًا ما ثبت إيجابه بالسنة والإجماع - من السجدة الثانية - أجزنا بطريق الأولى، أن يفعل سهوًا ما ثبت تحريمه بهما أيضًا من القيام والركوع بين السجدتين.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح الفهري، المكّي التابعي، المتوفّى سنة ١١٤ أو ١١٥ أو ١١٧ / ١١٥، راجع: طبقات ابن سعد ١/٥/٣٤٤، ٢/٢/١٣٠، والشيرازي ٤٤، وابن الجزري ١/ ٣١٥، والحلية ٣/٠٣، والصفوة ٢/٩٩، ونكت الهميان ١٩٩، والجواهر الحسان ١٦٥، والوفيات ١/٢٥٤، وتهذيب الأسماء ١/٣٣٣، والجرح ٣/١/٣٣، والجمع ١/٥٨٥، والإكمال ٩٦، واللمان ٢/١٩٠، والتذكرة ١/٢٠، وجامع المسانيد ٢/٤٩٤، والتهذيب ٧/ والإكمال ٩٦، والخلاصة ١٢٥، والتحفة ٢٣٠، وإتقان المقال ٣٢١، وتاريخ الإسلام ٤/٧٨٢، والبداية ٩/٢٠، والشذرات ١/١٤٧، والنجوم ١/٣٧٢، والمعارف ١٩٩، ومفتاح السعادة ١/٢٠٠،

<sup>(</sup>٤) هذا قول ضعيف في طريق مرجوحة، وقوله الراجع \_ وهو الذي اقتصر عليه في المذهب \_ أن أقلّه يوم وليلة، انظر: المجموع ٢/ ٣٧٥، وراجع فيه (ص ٣٨٠)، وفي المغني ٢/ ٣٢٠، والإشراف ٢/ ٤٨، وبداية المجتهد ٢/ ٤٣ \_ آراء الأئمة في المسألة، وراجع في الأم (١/ ٥٥) ردّ الشافعي على مذهب الحنفية أن أقلّه ثلاثة أيّام، وانظر صفحة ٤٤ منها، ومسائل أحمد ٢٢، والسنن الكبرى ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) رقيق، كما في القوانين الفقهية ٤١، انظر الخلاف في تفسير هذا اللفظ ـ وقد صدر عن عائشة ـ في: المصباح، واللسان ٨/ ٣٤٥، والفتح ١/ ٢٨٨، وشرح الموطأ ١/١١٧، ثم راجع الخلاف في علامة الطهر في: الأم ١/ ٥٧، والإشراف ١/ ٥٤، وبداية المجتهد ٢/ ٤٦، والمغني ١/ قي علامة الطهر في: الأم ١/ ٥٧، والإشراف ٢/ ٥٤، وبداية المجموع ١/ ٣٩٥، وانظر: مسائل أحمد ٢٤، والسنن الكبرى ١/ ٣٢٥، ونصب الراية ١٩٣٨.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، [أخبرنا أبو محمّدِ]، حدثنا صالحُ بن أحمدَ بنِ حَنبلِ؛ قال: «سألتُ أبي عن طلاقِ السَّكْرانِ<sup>(١)</sup>؛ فقال: فيه التِباسِّ<sup>(٢)</sup>؛ كان الشافعيُّ يقولُ: السكرانُ ليس بمَرْفوع عنه القلمُ، والمجنونُ قد رُفِع عنه القلمُ».

«وقال الزُّهْرِيُّ: هو بمَنْزِلَةِ السَّفيهِ، يَجوزُ طلاقُه، ولا يَجُوزُ بَيْعُه ولا شِراؤه».

«وهذا لا يَنْقاسُ، إذا جاز طلاقُه، فبيعُه وشراؤه جائزٌ».

(أخبرنا) أبو الحسن، (أنا) أبو محمّد، حدثنا صالحُ بن أحمدَ بنِ حَنبلِ؛ قال: قال أبي: «إذا قال: بِعتُك بمِائةٍ؛ وقال الآخَرُ: اشْتَرَيْتُه بعَشَرةٍ، واسْتُهْلِكَ المَبِيعُ؛ فمِنَ الناسِ مَنْ يقولُ<sup>(٢)</sup>: القولُ قولُ المشتري مع يَمِينِهِ، ومنهم مَن يقولُ<sup>(٤)</sup>: بَلْ تُرَدُّ قيمةُ الناسِ مَنْ يقولُ<sup>(٤)</sup>؛ إلّا أنْ يكونَ قائمًا بِعَيْنِهِ، فيكونُ القولُ فيه قولَ البائعِ مع يَمينِه (٢٠)، [٣١] وأنا أذهَبُ إلى هذا؛ وهو قولُ الشافعيُّ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمّدٍ؛ قال: أخبرني عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حَنبيلٍ ـ فيما كتَب إليَّ ـ قال: سمِعْتُ أبي يقولُ: قال محمّدُ بن إدريسَ ـ وذكر

<sup>(</sup>۱) المراد به هنا ـ كما في المغني ١/ ٢٥٧ ـ: الذي يخلط في كلامه، ولا يعرف رداء غيره من ردائه، أو ـ على حد قول الشافعي المذكور في: المخلاة ٢٥: «الذي يتخبط كلامه المنظوم، ويكشف سرّه المكتوم»، ويحسن أن تراجع في هذا: الأم ١/٠٠، والرسالة ١٢٠، والسنن الكبرى ١/ ٣٨٩، والمحلى ٢١٠/١٠ ـ ٢١١.

<sup>(</sup>۲) هذا التوقف أحد أقوال ثلاثة له، ثانيها: الوقوع، كما هو رأي مالك وأبي حنيفة والأوزاعي، وثالثها: عدمه، كما هو مذهب إسحلق وأبي يوسف، وداود وأبي ثور، والشافعي في قول ضعيف له، ونسب إلى المزني، راجع: الأم ٥/ ٢٣٥، والمختصر ٤/ ٨١، والمهذب ٢/ ٢٣١، والمحلى ٢٠٨، والمغني ٢٥٥، والإشراف ٢/ ١٣١، وإعلام الموقعين ٣/ ٢٣١ ـ ٣٣٢، ومسائل أحمد ١٧٣، ومختصر المؤمل ٣١، والسنن الكبرى ٧/ ٣٥٩، والفتح ٩/ ٣١٤ ـ ٣١٥، وانظر منشأ الخلاف في: بداية المجتهد ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) كالنخعي والثوري، وأبي حنيفة والأوزاعي، ومالك وأحمد في رواية عنهما.

<sup>(</sup>٤) كمحمد بن الحسن وأشهب، ومالك في رواية أخرى.

<sup>(</sup>٥) ويصير البيع مفسوخًا، وذلك بعد أن يتحالفا.

<sup>(</sup>٦) كما هو قول شريح وأبي حنيفة ومالك في رواية، وذهب في أخرى إلى أن القول قول المشتري مع يمينه، وهو اختيار زفر وأبي ثور، راجع تفصيل المسألتين معًا، في: الأم ٢/ ٢٣٨ و٧/ ٩٧، والمختصر ٢/ ٢٠٣، والمهذب ٢/ ٢٩١ ـ ٢٩٢، والمغني ٢٦٦/٤ ـ ٢٦٨، والإشراف ١/ ٤٨، والقوانين الفقهية ٢٤٨، والسنن الكبرى ٥/ ٣٣١ ـ ٣٣٤، ومعالم السنن ٣/ ١٤٩.

محمدَ بن الحسنِ صاحبَ الرَّأيِ \_ فقال (١): «قال: وضَغْتُ كتابًا على أهلِ المدينةِ تَنْظُرُ فيه؟ فنظرتُ في أوَّلِهِ ثم وضَعتُه (أو رَمَيْتُ به)».

«فقال: ما لَكَ؟ قلتُ: أوَّلُه خطأً، على مَن وضَعتَ هذا الكتابَ؟ قال: على أهلِ المدينةِ».

«قلتُ: مَن أهلُ المدينةِ؟ قال: مالِكُ».

«قلتُ: فمالِكَ رجلَ واحدٌ، وقد كان بالمدينةِ فقهاءٌ غيرُ مالكِ: ابنُ أبي ذِئبٍ، والماجِشُونُ (٢)، وفلانٌ وفلانٌ».

«وقال رسولُ الله (ﷺ): المدينةُ لا يَذْخُلُها الدَّجَّال، والمدينةُ لا يدخُلُها الطَّاعُونُ، والمدينةُ على كلِّ بيتٍ منها مَلَكٌ شاهرٌ سَيْفَه»(٣).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمّدِ، أخبرني عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبلِ؛ قال: سمِعتُ أبي، يقولُ: «أَذْخَلَ الشافعيُّ عليهم (يَعْنِي أصحابَ أبي

<sup>(</sup>١) كما سيأتي - في باب المناظرات - بأبسط منه، مع بيان مصادره.

<sup>(</sup>۲) الظاهر أن المراد به هنا: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، التيمي المنكدري، صاحب مالك، المتوفّى سنة ۲۱۲ أو ۱۳ أو ۱۱ أو ۱۱ أو المتوفّى سنة ۲۱۲ أو ۱۳ أو ۱۱ أو ۱۱ أو ۱۲ لا جدّه عبد الله المتوفّى سنة ۱۰۲ و لا أخو جدّه، أبو يوسف يعقوب (لا يوسف، كما في تهذيب المزي) التابعي، المتوفّى سنة ۱۲۶ على الصواب، لا ۱۲۶ ولا ابنا هذا: أبو الأصبغ عبد العزيز، وأبو سلمة يوسف المتوفّى سنة ۱۸۳ أو ۱۸ أو ۸۵ أو ۸۵ أو ۸۵ أو ۸۱ أبو سلمة، الذي ذكره الدولابي، ونرجح أنه أحد المذكورين، ثم إن (الماجشون) - مثلث الجيم -: معناه في الأصل: الورد، أو الأبيض الأحمر، أو معناه: الشبيه بالقمر، لحسنه وجماله، وحمرة وجنتيه، على القول بأنه معرّب قماه كون»، ثم لقبّ به - على خلاف في سببه - يعقوب، ثم أبناؤه ومن إليه، راجع في ذلك كله: تاريخ البخاري ٤/٤/ ۱۸۳، وتعجيل المنفعة ۲۸۳، والتهذيب ٥/٤٣٢ و٢٠٣٣ و٤٠٠ والميزان ٢/ ١٣٦٢ و٠٣، والميزان ٢/ ١٣٠ و٠٠١، والميزان ٢/ ١٣٠، والميزان ٢/ ١٣٠، والمعارف ٢٠٢، وتاريخ بغداد ١/ ٢٠٦، والوفيات ١/ ٢٠٠ والديباج ۱۵، والكنى ١/ ١١٠ والمعارف ٢٠٢، والمذرات ١/ ٢٥٩ و٣٠ و ١٠٥، ونكت الهميان ۱۹، والكنى ١/ ١١٠ و١٨ والعار والعار والعار والغار والله با ١٩٠١، والله با ١٩٢١، والمعارف ٢٠٢، والله با ١٩٢١، والماب، والمعارف ٢٠٢، والله با ١٩٤١.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه بمعناه الشيخان وغيرهما، فراجع: شرح مسلم ١٥٣/٩، والفتح ٢٠/٤ ـ ١٨٥ و الكلام عن الدجال ١٨٥ و ١٤٥/٩، والكلام عن الدجال ١٨٥ و ١٤٥/٩، والكلام عن الدجال مشهور في كتب الكلام والحديث، ولكن يحسن أن تراجع الإشاعة للبرزنجي ١٨٥ ـ ٢١٦.

حنيفةً) (١) ، إذا بَدَأُ المُتوضِّئُ بعُضو دونَ عُضُو (٢) ، فقال: قال اللهُ عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ السَّهَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: الآية ١٥٨]؛ فقالوا (يَغني أصحابَ أبي حنيفةً): إذا بَدأُ بالمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا، يُعيدُ ذلك الشَّوْطَ» (٣).

قال: وسمِعتُ أبي يقولُ: «كان الشافعيُّ يقولُ: ليس في الدَّيْنِ زَكاةً»(٤).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمّدِ، قال: أخبرني عبدُ الله بنُ أحمدَ ـ فيما كتَب إليَّ ـ/ قال: سمِعتُ أبي ، يقولُ: رأيتُ الشافعيَّ يَحْتَجُ في كِرَاءِ (٥) بيوتِ [٣٢] مكّةَ بالرُّخْصَةِ، وكان مذهبُه أنه يُرَخُصُ في ذلك، ويُسَهِّلُ (٢).

قال: وأخبرني عبدُ الله بن أحمدَ بن حَنبلِ ـ فيما كتَب إليَّ ـ قال: وجَدتُ في كتابِ أبي، بخَطِّ يدِهِ، قال: حدّثني محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ؛ قال<sup>(٧)</sup>: «قال (يعني

<sup>(</sup>۱) أي: دونه، لأن المشهور عنه عدم اشتراط الترتيب في السعي أيضًا، وإن حكى ابن المنذر عنه اشتراطه، كما نصّ عليه في: المجموع ٨/ ٧٨، وإن كان الشافعي قد صرّح في الأم (٢٦/١): بأنه لا يعلم خلافًا في ذلك، وانظر: المغنى ٣/ ٤٠٦، وبداية المجتهد ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) أي: في مسألة الترتيب في الوضوء، وذهابهم إلى عدم ركنيّته.

<sup>(</sup>٣) سواء أكان عالمًا أم جاهلًا، كما هو مذهب الجمهور ومالك وأحمد وداود وعطاء في رواية عنه، وذهب في أخرى: إلى أنه إن كان جاهلًا أجزاه، فما يجيبون به عن هذا يجيب به الشافعي ومن وافقه في مسألة الوضوء، هذا وللصلاح الصفدي ـ في شرح لامية العجم ١/ ٣٣٨ (طأولى) ـ كلام جيّد يرد به على من زعم أن الشافعي فهم الترتيب في الوضوء من الواو، ويبيّن أنه إنما أخذه من السنة، ومن سياق النظم وتأليفه، وقد نقله صاحب الكشكول ١٩٥١ (بولاق)، فانظره، وراجع: مناقب الفخر ١٥٤، والمغني ١/ ١٢٥، والمجموع ١/ ٤٤٣، وبداية المجتهد ١/٤١، والإشراف ١/١١، والسنن الكبرى ١/٤٨، وأحكام القرآن ١/٤٤ ـ

<sup>(</sup>٤) الدين: إن كان غير لازم كمال الكتابة، أو لازمًا \_ وهو ماشية \_ فلا زكاة عند الشافعي، وإن كان لازمًا، وهو دراهم أو دنانير، أو عرض تجارة، فالمذهب القديم: عدم وجوب الزكاة بحال، والجديد: الوجوب في الجملة، على تفصيل المذكور، في الجموع ٢/ ٢١، وانظر: الأم ٢/٣٤ والمجديد: الرجوب في الجموع آراء الأثمة في ذلك، في: المغني ٢/ ٦٣٨، والسنن الكبرى ١٤٩/٤ \_ 10، والإفصاح ٩٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بدون الهمزة، وهو تحريف. انظر: اللسان والتاج والمصباح.

<sup>(</sup>٦) انظر: ما تقدم (ص ٦١)، وما سيأتي في المناظرات.

 <sup>(</sup>۷) كما في الأم ١١٥/٦ ـ ١١٦، والسنن الكبرى والجوهر النقي ٧/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨، في بحث أن السنة الصحيحة قد بينت أن قطع السرقة إنما يكون في ربع دينار فصاعدًا، كما هو مذهب الشافعية؛ لا في عشرة دراهم فصاعدًا، كما هو مذهب الحنفية. وقد ذكره في التهذيب (١/ ٢٩٥) مختصرًا من طريق الدارقطني، وراجع في هذا المقام: الفتح ١١/ ٨١ ـ ٨٩، وشرح =

محمدَ بن الحسن): فقد<sup>(۱)</sup> رَوى شَرِيكُ [بنُ عبد الله]<sup>(۲)</sup> حديثَ مُجاهِدٍ، عن أَيْمَنَ<sup>(۳)</sup> ابنِ أُمِّ أَيْمنَ، أخي أُسامةَ بن زَيدٍ لأُمِّه».

قلتُ: لا عِلْمَ لك بأصحابِنا، أيمنُ أخو أسامةً، قُتِلَ معَ رسولِ الله (ﷺ) يومَ حُنَيْنِ<sup>(٤)</sup>، قَبْلَ مَوْلَدِ مُجاهدِ، ولم يَبْقَ بعدَ النبيّ (ﷺ)، فيُحَدِّثَ عنه».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمّدٍ؛ قال: أخبرني عبدُ الله بن أحمدَ بنِ حَنبلِ ـ فيما كتَب إليّ ـ قال: وجَدتُ في كتابِ أبي؛ قال: حدّثني محمدُ بن إدريسَ

<sup>=</sup> مسلم ۱۱/ ۱۸۰، ومعالم السنن ۳/ ۳۰۱، والمحلى ۲۱/ ۳۵۰، والمغني ۲/ ۲٤۱، والإشراف 7/ ۲۲۱، والإشراف 7/ ۲۲۹، وبداية المجتهد ۲/ ۳۸۶.

<sup>(</sup>١) كذا بالأم والسنن، وهو مناسب لما سبق فيهما، وفي الأصل: بالواو.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي نمر القرشي أو الليثي، أبو عبد الله المدني، المتوفّى سنة ١٤٠ أو ٤٤ (المذكور في الجمع ٢١٣١، والميزان ٢/٤٤١، والتهذيب ٤/٣٣، والخلاصة ١٤٠، وهدي الساري ٢/ ١٣٤)، وليس أبا عبد الله النخعي الكوفي، المولود سنة ٩٥ كما في تاريخ بغداد ٩/٠٨٠ (لا ٩٠ كما خد كما ذكر مصحفًا في التهذيب ٤/٣٣٠)، المتوفّى سنة ١٧٧ أو ٧٨ (لا ٨٨ كما صحف في التهذيب ٢٣٦١)؛ لأنه الذي يؤيده ظاهر كلام الشافعي، وما تقدم ذكره في السنن والأم؛ ولأن مجاهدًا توفي ما بين سنة ١٠٠ ـ ١٠٤ على الخلاف في ذلك، وهو ابن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي التابعي، راجع: طبقات ابن سعد ١/٥/٣٦، والشيرازي ٤٥، وابن الجزري ٢/ المخزومي التابعي، راجع: طبقات ابن سعد ١/٥/٣٦، والتجمع ٢/٠١٥، والتذكرة ١/٢٨، والميزان ٣/٩، والتهذيب ٢/١٤، والخلاصة ٣١٥، والتحفة ٣٨٣، والحلية ٣/٩٧١، والميزان ٣/٩، والمعارف ٢٢١، والخلاصة ٣١٥، والتحفة ٣٨٣، والبداية ٩/٢٢٢، والشفوة ٢/٧١، والمعارف ٢٢١، ومعجم الأدباء ٢/٧١، والبداية ٩/٢٢٢، والشفرات ١/٥٠، والمعارف ٢٩١، ومفتاح السعادة ١/٣٦٠ و٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبيد بن عمرو الخزرجي، قيل: والحبشي، وأمّه بركة بنت ثعلبة، مولاة النبيّ وحاضنته، وعتيقة والده، تزوجت في الجاهلية عبيد بن عمرو، وبعد وفاته تزوجت زيد بن حارثة، واختلف في كونها هاجرت إلى الحبشة، وفي كونها توفيت بعده ( المحيد الشهر المحمدة أشهر، أو بعد وفاة عمر بعشرين يومًا، بسبب موافقتها في الاسم لبركة الحبشية، خادمة أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأسامة هو: أبو محمد، أو أبو زيد الكلبي، المتوفّى سنة ٥٤. راجع: طبقات ابن سعد ٢٤/٤ و٢١٨، وأسد الغابة ٢١٨١ و١٦١ و٥/٧١٥، والاستيعاب والإصابة المحرد ٢٤٣ و٢٦١ و٢٨٣، والإكمال ٥، المتوفّى المسجود ٢٨٣/١، والمخلاصة ٢٤، وإسعاف المسطيا ١٨٢، وطرح التشريب ٢٣٣١، والشذرات ٢٠٨١، والخلاصة ٢٢، وإسعاف المسطيا ١٨٢، وطرح التشريب ٢٣٣١،

<sup>(</sup>٤) كما في تاريخ ابن الأثير (٢/ ١١١) وغيره، وكان في شوال سنة ٨، ومجاهد ولد سنة ٢١، والغلط إنما أتى من اشتباهه بأيمن الحبشي، مولى ابن أبي عمرو المخزومي (المذكور في الجرح العالم السلط إنما أتى من اشتباهه بأيمن الحبشي، كما حققه الحافظ في التهذيب، فراجع بتأمّل كلامه وكلام صاحب الجوهر النقي. وانظر: علل الحديث ٢/ ٤٥٧.

الشافعيُّ؛ قال<sup>(۱)</sup>: «لمَّا أرادَ عمرُ بن الخَطَّابِ<sup>(۱)</sup>: أَنْ يُدَوِّنَ الدَّواوِينَ، ويَضَعَ الناسَ على قبائِلِهِمْ (۱) - ولم يكن قبلَه دِيوانُ - اسْتَشَارَ الناسَ، فقال: بمَنْ تَرَوْنَ أَنْ أَبْدأَ؟ فقال قائلُ (۱): تَبْدَأُ بقرابَتِك، فقال: [ذَكَرْتُمُونِي] (۱)، بل أَبْدَأُ بالأَقْرَبِ فالأقربِ من رسولِ اللهِ ﷺ.

«فَبَدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ<sup>(٢)</sup>؛ وقال: حضَرتُ رسولَ اللهِ (ﷺ) ـ عامَ خَيْبَرَ ـ حِينَ أعطاهم الخُمْسَ معًا، دونَ بَني عَبْدِ مَنافِ».

<sup>(</sup>١) كما في الأم ٤/٢٨، والمختصر ٢١٥/٣ ـ ٢١٨، والسنن الكبرى ٣٦٤/٦ ـ ٣٦٥، في بحث إعطاء الفيء على الديوان، ومن يقع به البداية، (مع اختلاف قد نشير إلى بعضه)، وانظر: الأموال لأبي عبيد ٢٢٣ ـ ٢٢٧، وللماوردي في الأحكام السلطانية ١٩٤ (ط الوطن) كلام نفيس عن الترتيب في الديوان، وبيان اعتباره، وقد نقل في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٢٥، وصبح الأعشى ١١١/١٣.

 <sup>(</sup>۲) هو: أبو حفص العدوي، المقتول غدرًا آخر سنة ۲۳، له ترجمة في: طبقات ابن سعد ۱/ ۳/ ۱۹۰، وأسد الغابة ٤/ ٥٠، والاستيعاب والإصابة ٢/ ٤٥٠ و ٥١، والرياض النضرة ١/ ١٨٠ و ٢/ ٢٠، والحلية ١/ ٣٨، ومفتاح السعادة ١/ ٣٤٩، وتاريخ الإسلام ٢/ ٥٠، والبداية ٧/ ١٣٣، وطبقات الفقهاء والقرّاء والمحدثين، وأجل ترجمة له في: شرح النهج ٢/ ١٢ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) بعد أن أشار عليه بذلك خالد بن الوليد، والهرمزان، والوليد بن هشام بن المغيرة، وذلك بسبب كثرة المال؛ كما صرّح به في الأم ١١١٦، ويدلّ عليه نحو أثر أبي هريرة المذكورة في: السنن الكبي، والخراج لأبي يوسف ٥٣ و١٣٦ وغيرهما، أو: بسبب اعتراض الهرمزان على أنه يبعث البعوث، بدون تقييد أسمائهم وأماكنهم، وهو أوّل من وضع الديوان بلا خلاف، وكان ذلك بعد فتح القادسية، أو سنة ١٥ أو ٢٠، راجع: تاريخ الطبري ١٢٢٤، وابن الأثير ٢١٢٢، وفتوح البلدان ٤٣٦ (التجارية)، والوزراء والكتاب ٢١، والخطط المقريزية ١٨٨١ ـ ١٤٨، والتراتيب الإدارية ١٨٥١، والإسلام والحضارة العربية ١٨٨١ ـ ١٣٠، وسيرة عمر لابن الجوزي ٨٧، والطنطاوي ٢٢٠ و ٢٧٠، وأحكام الماوردي ١٨٩ ـ ١٩٠، وأبي يعلى ٢٢١، وصبح الأعشى والطنطاوي ٢٢٣، وسراج الملوك ١٣٣ (بولاق)، وحياة الحيوان ١/٦٢، ومحاضرة الأوائل ١٣٧، وشرح النهج ١١٣/١١، و١٢٠، و١٢٠، و١٢٠،

 <sup>(</sup>٤) كعبد الرحمان بن عوف، وعثمان، وعلى. انظر: تاريخ الطبري وابن الأثير، والخطط،
 والخراج ٥٢، وأحكام الماوردي، وأبي يعلى ٢٢٢، والصبح ١٠٨/١٣.

<sup>(</sup>٥) زيادة حسنة، عن رواية في الأم ٤/ ٨١، وانظر: أحكام أبي يعلى.

<sup>(</sup>٦) ذكر في السنن الكبرى (٣٦٥): «أن البداية في العطاء إنما وقعت ببني هاشم، لقربهم من النبي واجتماعهم معه في الأب الثالث. أمّا سائر قريش، فيجمع بعضهم الأب الرابع): عبد مناف، وبعضهم الأب الخامس: قصي، وهكذا إلى فهر بن مالك، وإنما جمع بين بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف؛ لحديث جبير بن مطعم»، الذي سيأتي في أوّل الجزء الثاني.

"وكان إذا كانتْ السِّنُ (١) في بَني هاشِم قدَّمَها، وإذا كانتْ في بَني المُطَّلِبِ قدَّمَها؛ وكذلكَ كانَ يَصْنَعُ في جميع القَبائلِ، يَدْعُوهُم على الأسْنانِ».

«ثمَّ اسْتَوَتْ قَرَابَةُ بني أَسَدِ بن عَبْدِ العُزَّى، وبَني عَبْدِ الدَّارِ (٤)، فرأى أَنَّ في بَني أَسَدِ سابقة وصِهْرًا (٥)، وأنهم من المُطَيِّينَ (٢)، ومن حِلْفِ الفُضُولِ، وأنهم كانوا أَذَبٌ عن رسولِ اللهِ (ﷺ)، فقدَّمَهم على بَني عَبْدِ الدَّارِ، ثم جَعَلَ بَني عَبْدِ الدَّارِ بعدَهم».

 <sup>(</sup>١) هذا بالأصل مقدم على «إذا»، وهو من عبث الناسخ على ما يظهر، وعبارة غيره: «فإذا كانت السن في الهاشمي، قدمه على المطلبي».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: اأخو. . . فرآها، وهو تصحيف. انظر: الأم وغيرها، وأم هاشم عاتكة بنت مرة، وأم توفل: واقدة بنت حرمل؛ كما في السنن ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) إذ منهم عثمان (رضي الله عنه) زوج كريمتيه صلوات الله عليه.

<sup>(</sup>٤) إذ يجتمعان مع النبيّ (عليه السلام) في قصي؛ كما في السنن ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) لأن منهم خديجة والزبير (رضي الله عنهما)، انظر: السنن ٣٦٦ ـ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٦) هم: بنو عبد مناف الذين رأوا بعد موت قصي \_ وكان قد جعل السقاية والرفادة واللواء والندوة لابنه عبد الدار، خاصة \_ أنهم أحق بها، فاختلفت قريش، واجتمع بنو عبد مناف، وأحضر أصحابهم جفنة فيها طبب، فغمسوا أيديهم فيها، وتحالقوا على عدم التخاذل، ومسحوا بأيديهم أركان البيت. وأما حلف الفضول، فكان قبل البعثة بعشرين سنة في شهر ذي القعدة، بعد حرب الفجار مباشرة، أو بأربعة أشهر، وقد عقده بنو هاشم والمطلب وأسد وزهرة وتيم في دار عبد الله بن جدعان، بسبب مماطلة العاص بن وائل السهمي رجلًا من زبيد في ثمن سلعة، ولما كان أجل الذين حضروا هذا الحلف، حضروا الحلف الأول، صح أن يسمّي الثاني حلف المطبّين أيضًا، وذلك يصح ما روي أن النبيّ حضر حلف المطببين، مع أنه (عليه السلام) لم يحضر إلا حلف الفضول، الذي سمّي بذلك؛ لأن أصحابه تحالفوا على التناصر ومنع الظلم، وردّ الفضول على أهلها، أو لأنهم أخرجوا فضول أموالهم لأن قريشًا قالت عنهم: إنهم دخلوا في فضول من الأمر، راجع: السنن الكبرى ٣٦٦ ـ ٣٦٧، وسيرة الحلبي ودحلان ١٣١١ و ١٥ و ١٠٠ شرح السهيلي ١/ ٩٠)، وبهجة المحافل ١/ ٢٤، وابن كثير ٢/ ٢٠٩ و ٢٩٠، واللسان ١/ ٤٥ و ١٠٠ و ٢٩٩، واللسان ١/ ٤٥ و ٢٠٠

«ثمَّ رَأَى بني زُهْرَةَ (١)، وهم لا يُنَازِعُهُم أحدٌ».

«ثمَّ اسْتَوَتْ له قَرابةُ بني تَيْمَ بن مُرَّةَ، وبَني مَخْزُومِ بن يَقَظَةَ (٢)، فرَأَى أَنَّ لبَني تَيْم سابِقة وصِهْرًا للنبيِّ ﷺ (٣)؛ وأنَّ بَني تَيْمِ من المُطَيِّبِينَ، ومن حِلفِ الفُضولِ، فقَدَّمهم على بَني مَخْزُومٍ، ثم وَضَعَ بَني مَخْزُومٍ بعدَهم».

«ثمَّ اسْتَوَتْ قَرابةُ بَني جُمَح، وسَهْم (٤)، وعَدِيِّ بن كَعْبِ رَهْطِهِ، فقال: أمَّا بَنُو عَدِيِّ بن كَعْبِ، وهم كذلك أن الإسلامَ دخَل عليهم وهم كذلك (٥)، ولكنْ بمَنْ تَرَوْنَ أَنْ أَبُدأَ؟ أَسَهُم عُمعٌ؟ ثم رأى أنْ يَبدأ بجُمحٍ؛ فلا أَدْرِي ألِسِنَّ جُمحٍ؟ أو لغيرِ ذلك (٢)؟ ثمَّ وضَعَ بَني سهم، وبَني عَدِيُّ بعدَهم».

«ثمَّ وَضَعَ بَني عامِرِ بن لُؤَيِّ، ثم بَني فِهْرٍ».

"وقد زَعَمُوا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بِنَ الجَرَّاحِ، لمَّا رَأَى مَن تقدَّم بَيْنَ يَدَيْهِ؛ قال: أَيُدْعَى هؤلاءِ كَلُهم قَبْلي؟! فقال: أنتَ بِحَيْثُ وضَعَكَ اللهُ (٧)، فلمَّا رأى جَزَعَهُ؛ قال: أمَّا على نَفْسِي وأَهْلِ بَيْتِي، فأنا طَيِّبُ النَّفْسِ بأَنْ أُقَدُمَك، وكَلُمْ قَوْمَك، فإنْ هُمْ طابُوا بذلك نَفْسًا لم أَمْنَعْكَهُ».

<sup>(</sup>١) أخي قصي، ومن أولاده عبد الرحمين بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، كما في السنن ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) ابن مرة وتيم ويقظة أخو كلاب، انظر بتأمل: السنن ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) لأن منهم أبا بكر وطلحة بن عبيد الله (رضي الله عنهما)، انظر: السنن ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابني عمرو بن هصيص بن كعب، فهما وعدي يلتقون بالنبيّ (ﷺ) في كعب بن لؤي. انظر: السنن ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) قال الزبير بن بكار ـ كما في السنن ٣٧١ ـ: «لأن بني سهم كانوا مظاهرين لبني عدي في الجاهلية، واجتمعت بنو جمح على بني عدي لثائرة بينهم، فقامت دونهم سهم إخوة جمح، فقالوا: إن عديًا أقل منكم، فإن شئتم فأخرجوا إليهم أعدادهم منكم، ونخلي بينكم وبينهم، وإن شئتم وفيناهم منّا، حتى يكونوا مثلكم، فتحاجزوا».

<sup>(</sup>٦) ذكر في السنن (٣٧٠): أنه إنما قدمهم لأجل صفوان بن أمية الجمحي، وما كان منه يوم حنين من إعارة السلاح، أو قصدا إلى تأخير حقه، وإيثارًا لهم على قبيلته، ثم ذكر أن المهدي قدم بني عدي عليهما لسابقة عمر، كما في الأم والمختصر.

<sup>(</sup>٧) قال في السنن (٣٧١): قوإنما تأخر أبو عبيدة في العطاء لبعد نسبه (حيث يجتمع مع النبيّ في فهر، على ما سنبيّن في باب أنساب قريش، المفيد في سائر الأنساب التي تقدمت)، لا لنقصان شرفه، وهو أفضل من بعض من تقدّمه، مع كونه من قريش من جملة الأقربين، ثم ذكر حديث ابن عباس ـ من نداء النبيّ لبطون قريش، عقب نزول آية: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ إِلَيْهَ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَالله عَلَى أَن بني فهر من قريش.

() وقد ادَّعَى بَنُو الحارثِ بنِ فِهْرِ أَنَّ عُمرَ قَدَّمَهُمْ، فجعَلَهُم بعدَ بَنِي [٣٤]
 عَبْدِ مَنافٍ، أو بعدَ بَني قُصَيُّه.

«فسألتُ عن ذلك أهلَ العِلْمِ ـ من أصحابِهِ ـ فأنْكَرُوهُ، وقالوا: أبو عُبَيْدَةَ من بَني مُحاربِ بن فِهْرٍ، لا من بَني الحارثِ<sup>(۱)</sup>، وهذه الدَّغُوةُ المقَدَّمةُ ـ في غير موضعها<sup>(۱)</sup> ـ مُحاربِ، وإنما قَدَّمَهم مُعاويةُ بن أبي سُفيانَ<sup>(۱)</sup> لخُؤُولةٍ له كانتْ فيهم<sup>(1)</sup>.

#### آخر الجزء الأول، والحمد لله رب العالمين

انظر ما سيأتي في آخر نسب قريش، ولتعلم أن قوله: وقد اذّعى، إلى آخر الكلام، لم يذكر منه في الأم والمختصر والسنن، إلّا تقديم معاوية لبني الحارث.

<sup>(</sup>٢) أي حال كونها كاذبة، غير مطابقة لما ثبت وصح.

 <sup>(</sup>٣) المتوفّى بدمشق سنة ٥٩ أو ٦٠، راجع: طبقات ابن سعد ٢/٧/٨١، وأسد الغابة ٤/٣٨٥، والبداية والاستيعاب والإصابة ٣/٣٧٥ و٤١٢، وتاريخ بغداد ٢٠٧/١، وتاريخ الخلفاء ١٣٠، والبداية ١/١١٠، وتطهير الجنان ١١، وطرح التثريب ١/١١٤.

<sup>(3)</sup> قال الشافعي (كما في الأم والمختصر): اوإذا فرغ من قريش قدمت الأنصار على قبائل العرب كلها، لمكانهم من الإسلام»، (راجع في السنن الكبرى ٣٧١، ما جاء في ترتيبهم. وانظر: فتوح البلدان ٤٣٧، والمغني ٢٠/٧، والشرح الكبير ١٥/٥١، ثم قال: «الناس عباد الله، فأولاهم أن يكون مقدمًا أقربهم بخيرة الله لرسالته، ومستودع أمانته، وخاتم النبيّين، وخير خلق رب العالمين، محمد (عليه الصلاة والسلام)، ومن فرض له الوالي ـ من قبائل العرب ـ رأيت أن قدم الأقرب فالأقرب منهم برسول الله ( في النسب، فإذا استووا قدم أهل السابقة على غير أهل السابقة، ممن هم مثلهم في القرابة».

الجزء الثاني مــن آداب الشافعي ومناقبه

> لابن أبي حاتم الرازي [بتجزئة الأصل]

«رواية أبي الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك عنه»

«رواية أبي محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري عنه»

«رواية أبي محمد سعيد بن أحمد بن محمد الشيرازي عنه»

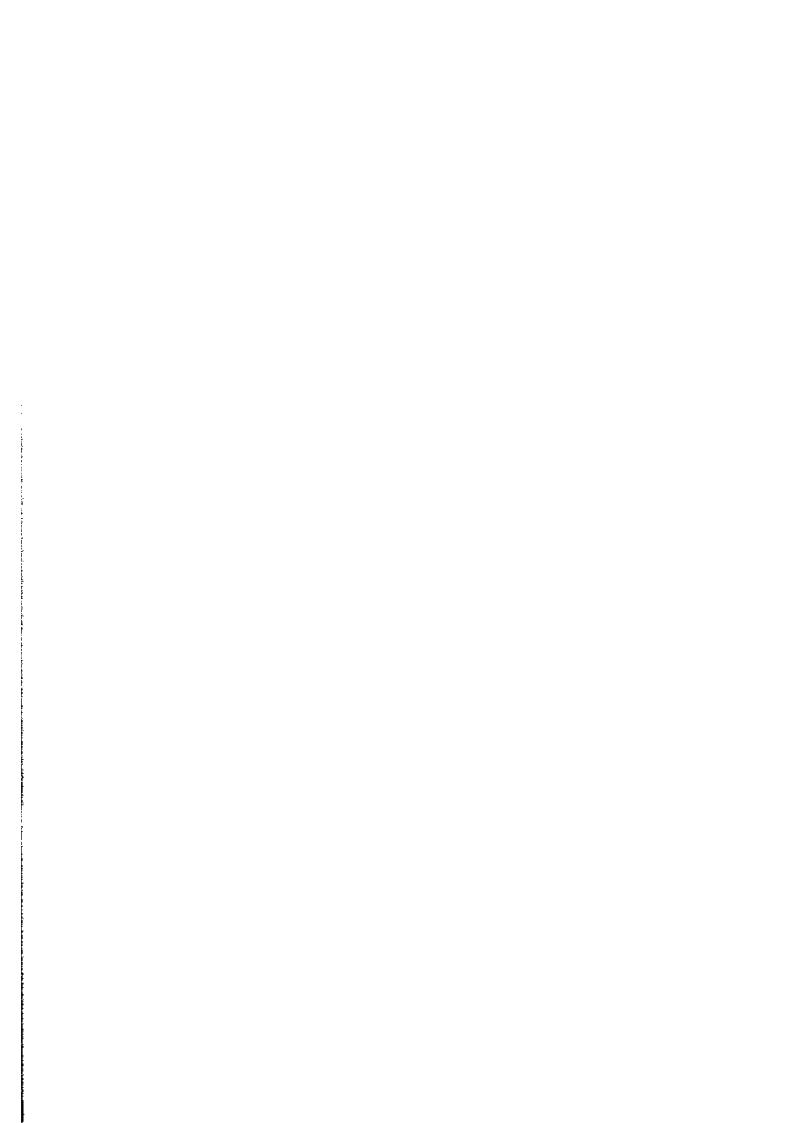

#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

/(أخبرنا) أبو الحسنِ، عليُّ بن عبد العزيز بن مَرْدَكَ (قراءةً عليه)؛ قال: [٣٥] أخبرنا أبو محمّدِ عبدُ الرحمان بن أبي حاتم الرَّازِيُّ؛ قال: (أنا) يونُسُ بن عبد الأعلى<sup>(١)</sup>، حدّثنا أيُّوبُ بن سُوَيْدٍ، حدّثنا يونسُّ [بن يزيدَ]<sup>(٢)</sup>، عن ابن شِهابِ، عن سَعيدِ<sup>(٣)</sup> بن المُسَيِّبِ: «أنَّ جُبَيْرَ بن مُطْعِمِ<sup>(٤)</sup>، أخبرَه أنّه جاء هو وعُثمانُ إلى

<sup>(</sup>۱) كما في سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧ (ط العلمية)، وهذا الحديث أخرجه ـ من طرق عدة بألفاظ مختلفة ـ الشافعي وأحمد والبخاري، وأبو داود والنسائي، وأبو نعيم والبيهقي، انظر: الأم ٤/ ١٢٠، والمختصر ٣/ ١٩٣، ومسند الشافعي (بهامش الأم ٦/ ٢٥٠)، وترتيبه ٢/ ١٢٥، والفتح وأحكام القرآن ١/ ١٥٨، وسنن أبي داود ٣/ ١٤٥ (التجارية أولى)، والنسائي ٧/ ١٣٠، والفتح ٦/ ١٥٠ و٣٤٤ و٣٣٠، والحلية ٩/ ٣٧ و٣٦، والسنن الكبرى ٣/ ٣٤٠ ـ ٣٤٢ و٣٥٥، وهامش الرسالة ٦٩.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي النجاد، أبو يزيد الأموي الأيلي، المتوفّى سنة ۱۵۲ أو ٥٩، له ترجمة في: تاريخ البخاري 3/7/7، وهدي الساري 7/7/7، والميزان 7/77، وطبقات المدلسين 11، وحسن المحاضرة 1/7، و(سعيد) هو: أبو محمد المخزومي المدني التابعي، المتوفّى سنة 7/7 أو 7/7 أو 7/7 والمشهور، له ترجمة في: الحلية 1/7/7، والصفوة 1/7/7، وطبقات الفقهاء 1/7/7، والقرّاء 1/7/7، وتهذيب الأسماء 1/7/7، والوفيات 1/7/7، وإسعاف المبطإ 1/7/7 والتحفة 1/7/7، وطرح التثريب 1/7/7، والمعارف 1/7/7، وتاريخ الإسلام 1/7/7 والبداية 1/7/7، ومواسم الأدب 1/7/7، ولهما ترجمة في: طبقات ابن سعد 1/7/7/7 و1/7/7، والإكمال 1/7/7، والخلاصة 1/7/7 و1/7/7، والتهذيب 1/7/7 و1/7/7، والخلاصة 1/7/7 وألوب) تقدمت ترجمته، وانظر: الجرح 1/7/7

<sup>(</sup>٣) للشافعي رواية ـ من طريق مطرف بن مازن عن معمر ـ خلت من ذكر سعيد، والظاهر أن الزهري رواه عنه وعن جبير معًا؛ كما قال مطرف للشافعي.

<sup>(</sup>٤) هو ابن عدي أبو محمد النوفلي، المتوفّى بالمدينة سنة ٥٤ أو ما بين ٥٦ ـ ٥٩، له ترجمة في: تهذيب الأسماء ١٤٦/١، وتنقيح المقال ٢٠٨/١، و(عثمان) هو ابن عفان أبو عمرو الأموي،=

رسولِ اللهِ (ﷺ) يُكَلِّمانِه فيما قَسَم ـ [من](١) خُمْسِ خَيْبَرَ ـ لَبَني هاشِم وبَنِي المُطَّلِبِ؛ فقال فقال: قَسَمتَ لإخُوانِنا بَني هاشم، وبَنِي المُطَّلِب وقَرابتُنا واحدةً(٢)، فقال رسولُ الله (ﷺ): إنما أرَى بَني هاشم وبَني المُطَّلِب شيئًا واحدًا».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ؛ قال: وحدّثني أبي، ثَنا أبو طاهرِ (٣)، ثَنا الشافعيُ؛ قال<sup>(٤)</sup>: «حدّثني محمدُ بن عليٌ؛ قال: سمِعتُ زيدَ بن عليٌ بن الحُسَيْن (٥)، يقولُ: قال رسولُ اللهِ (ﷺ): «إنَّما بَنُو هاشم وبَنُو المُطَّلِبِ شيءً واحدٌ؛ هكذا \_ [وشَبَّكَ بَيْنَ أصابِعِهِ] (٢) \_ لم يُفارِقُونا في جاهِليَّةٍ، ولا

المقتول ظلمًا سنة ٢٣٥ أو ٣٦، له ترجمة في: طبقات ابن سعد ٢/٣/١٣، والشيرازي ٨، وابن الجزري ٢/٥٠، والحلية ١/٥٥، والصفوة ٢/١١، والتذكرة ١/٨، والرياض النضرة ٢/٨، وحسن المحاضرة ١/١٢، ومحاضرة الأدباء ٢/٩٧، وحياة الحيوان ١/٥٦، وتاريخ الإسلام ٢/١٤، وتاريخ الخلفاء ١٠٠، والجواهر الحسان ٢٥٠، وجامع المسانيد ٢/ ٤٩، وطرح التثريب ١/٨، ومفتاح السعادة ١/٣٥، ولهما ترجمة في: الجرح ١/١/١٥ و٣/١/١٠ والجمع ١/٢١ و٧٤، والإكمال ١٧ و٢٥، والتهذيب ٢/٣٢ و٧/١٣١، والخلاصة ٢٥ و٢٢١، وإسعاف المبطإ ١٨٥ و٢٠٠، وأسد الغابة ١/٢١١ و٣/٢٧١، والاستيعاب والإصابة ١/٧١١ و٢٣٢ و٢/٥٥٤ و٣/٢١، والبداية ١/١٧١ و٨٠٤.

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة وما تقدمت عن سنن ابن ماجه والنسائي، ورواية النسائي: «... حنين»، ولعله تحريف. وغزوة خيبر كانت في أول سنة ٧، أو في سنة ست أو خمس. انظر: البداية ٤/ ١٨٠، والسيرة الحلبية ٢/ ٣١، ثم راجع في السنن الكبرى (٦/ ٣٤٠): حديث محمد بن مسلمة في قسمة خيبر.

<sup>(</sup>٢) حيث يجتمعون جميعًا به (عليه السلام) في عبد مناف، انظر: الفتح ٦/١٥٢ ـ ١٥٣، ومعجم الأدباء ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن عمرو المذكور (ص ٣٩)، وله ولأبي حاتم ترجمة في: الجرح ١/١/٦٥ و٣/ ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) كما في الأم (٧١/٤) مختصرًا، ولكن من طريق علي بن الحسين، لا زيد، وأخرجه في السنن الكبرى (٦/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦) مرسلًا أيضًا، وببعض اختلاف وزيادة من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي، عن محمد، عن زيد، وإرساله لا يضرّ، لتقويته بالروايات المتصلة.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو الحسين العلوي المدني، المقتول ما بين سنة ١٢٠ ـ ١٢٣، راجع سبب قتله في: البداية ٩/ ٣٢٩، ثم راجع: طبقات ابن سعد ١/ ٥/ ٢٣٩، والجرح ١/ ٢/ ٥٦٨، والتهذيب ٣/ ٤١٩، والخلاصة ١٠٩، وجامع المسانيد ٢/ ٤٥٤، وإتقان المقال ٦٥، والشذرات ١/ ١٥٨، ودول الإسلام ١/ ٢٢، وتهذيب ابن عساكر ٦/ ١٥، والروض النضير ١/ ١٨، وحياة الحيوان ٢/ ١٩٧، ومقاتل الطالبيين ١٢٧، وانظر هامشه.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة عن الأم والسنن الكبرى، والفتح ١٥٣/٦، ولا نستبعد سقوطها من الناسخ، أو زيادة: «هكذا»، وانظر: طبقات السبكى ١/١٠٠، والمجموع ٢/٢٧٠.

إسلام» (١)؛ فأعطاهُم رسولُ الله (ﷺ) سَهْمَ ذَوِي القُرْبَى، دُونَ بَني عَبْدِ شَمْسِ وَبَنِي نَوْفَلِ» (٢).

#### «بابُ ما ذُكِرَ من سَخَاءِ الشَّافعيِّ وحُسْنِ خُلُقِهِ، رَحِمَه اللهُ»

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ، حدثنا الرَّبِيعُ بن سليمانَ، قال<sup>(٣)</sup>: «تَزوَّجْتُ، فسألني الشافعيُّ: كمْ أَصْدَقْتَها؟ فقلتُ: ثلاثين دِينارًا، فقال: كَمْ أَصْدَقْتَها؟ وقلتُ: ثلاثين دِينارًا، فقال: كَمْ أَعْطَيْتَها؟ قلتُ: سِتّةَ دَنانيرَ، فصعِدَ دارَه، وأَرْسَلَ إليَّ بصُرَّةٍ، فيهم أربعة وعشرونَ دِينارًا» (٤).

/ (أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ، ثَنا محمدُ بن عبد الله بنِ عبد [٣٦] الحَكَم المِصريُّ؛ قال (٥): «كان الشافعيُّ أَسْخَى الناسِ بما يَجِدُ (٢)، وكان يَمُرُّ بنا فإن وجَدني؛ وإلا قال (٧): قولي لمحمدِ - إذا جاء - يأتِي المنزلَ، فإني لستُ أتغَدَّى،

<sup>(</sup>۱) يشير إلى تحالفهم مع بني هاشم في الجاهلية، ودخولهم معهم الشعب، لما حصرتهم قريش ليسلموا إليهم النبي (ﷺ). أما عبد شمس ونوفل، فكانا يعاديان هاشمًا في الجاهلية، ويؤذيان النبيّ في ابتداء البعثة. انظر: معالم السنن ٢١/٣، والسنن الكبرى ٣٦٦، والتوالي ٤٤ ـ ٤٥، ومناقب الفخر ٧، وسبائك الذهب ٧٠، والسيرة الحلبية ٢١٣٦/١.

<sup>(</sup>۲) قد بين الشافعي في الرسالة (۲۸): أن هذا الحديث يدلّ على أن ذا القربى بنو هاشم وبنو المطلب، دون غيرهم، وذكر الخطابي في المعالم (۲۱/۲ ـ ۲۲): أنه يدلّ على ثبوت سهمهم؟ لأن عثمان وجبيرًا إنما طالبا بالقرابة، وأثبت عمل الخلفاء بمقتضاه، ثم ذكر خلاف أصحاب الرأي فيه، ورد على زعم بعضهم أن سبب الاستحقاق النصرة التي انقطعت، فراجع كلامه، وتفصيل المسألة في: الفتح ۱۵۳۱ ـ ۱۵۳، والمهذب ۲٬۳۳۲، والمغني ۷/۴۰، والشرح الكبير للمقدسي ۱۸/۱۰.

<sup>(</sup>٣) كما في الحلية ٩/ ١٣٢، والانتقاء ٩٤، وتاريخ الإسلام ٣٤.

<sup>(</sup>٤) في الانتقاء \_ وقد أخرجه من طريق محمد بن يحيى الفارسي، عن الربيع \_ زيادة: «وأدخلني في أذان الجامع سنة إحدى ومائتين، أو نحوها»، ومما تدلّ عليه هذه الحكاية استحباب الشافعي التعجيل بالصداق جميعه.

<sup>(</sup>٥) كما في الحلية ٩/ ١٣٢، وقد ذكر صدره في: التوالي ٦٨، وتاريخ الإسلام ٣٤، والوافي ٢/ ١٧٤، وشرح الإحياء ١/ ١٩٥، ولمحمد ترجمة في: الجرح ٣/ ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) وكان \_ على حد قول الربيع المذكور في التوالي ٦٧، وتهذيب النووي ٥٨/١ \_: إذا سأله إنسان استحى من السائل وبادر بإعطائه، فإن لم يكن معه أرسل إليه إذا رجع، وكان يقول: «السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة، بعد أن لا يلحقهما بدعة»، انظر: شرح الإحياء، والمكارم والمفاخر ٨، والحلية ٩/ ١٣٤، والآداب الشرعية ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٧) أي: للجارية، وحذف مثل هذا \_ كحذف جواب الشرط السابق \_ جائز، للعلم به.

حتى يَجيء، فرُبَّما جِئتُه، فإذا قعَدتُ معَه على الغَداءِ، قال: يا جاريةُ، أضربِي لنا فالُوذَجًا<sup>(١)</sup>، فلا تَزالُ المائدةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، حتى تَفْرُغَ منه، ونَتَغَدَّى (٢).

(أخبرنا) أبو الحسن، أخبرنا أبو محمد؛ ثنا أبي قال: سمِعتُ عمرُو بن سَوَّادٍ السَّرْحِيَّ، قال (٣): «كان الشافعيُّ أَسْخَى النّاسِ على الدِّينارِ والدِّرْهَمِ والطَّعامِ؛ فقال لي الشافعيُّ: أَفْلَسْتُ في عُمري ثلاثَ إفْلاساتٍ؛ فكنتُ أبِيعُ قَليلي وكثيري، حتى حُلِيًّ ابْنتي وزَوجتي، ولم أرْهَن قطُّه (٤).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ، ثَنا أبي؛ قال: أخبرني يُونسُ بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعيُ (٥): «أَفْلَسْتُ من دَهْرِي ثلاثَ مَرَّاتٍ، ورُبَّما أكلتُ التمرَ بالسَّمكِ».

(أخبرنا) عبدُ الرحمان، قال<sup>(١)</sup>: أخبرني أبو محمدِ البُسْتيُ السَّجِسْتانِيُّ نَزيلُ مِكَةَ \_ فيما كتَب إليَّ \_ عن أبي ثَوْرِ، قال: «كان الشافعيُّ قَلَمَا يُمْسِكُ الشيءَ من سَماحته».

(أخبرنا) عبدُ الرحمان، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ المُرَادِيُّ، قال(٧):

<sup>(</sup>۱) كذا بالحلية، وفي الأصل: «فالوذج»، وهو تحريف، ثم هو فارسي معرب يطلق على صنف من الحلوى يسوى من لب الحنطة، والصحيح أنه بالجيم، لا بالقاف، كما زعم ابن السكيت. انظر: اللسان ٣٨/٥، والتاج ٢/٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) انظر في: الحلية ۱۳۳/۹، وتهذيب الأسماء ٥٨/١، والتوالي ٦٨ ـ ما رواه داود عن طريق أبي ثور مما هو شبيه بهذا، وانظر ما كان يفعله أثناء إقامته بمنزل الزعفراني ـ مما يدل على سماحة نفسه ـ في: روض الأخيار ١٧٤، والمستطرف ٢١٨/١ (بولاق).

<sup>(</sup>٣) كما في الحلية ٩/٧٧ و١٣٢، وتاريخ الإسلام ٣٤، وسير النبلاء ١٥٣، والتوالي ٦٧، وذكر صدره في: تهذيب الأسماء ١/٥٠. و(السرحي) ورد بالأصل مصحفًا بالجيم.

<sup>(</sup>٤) في التوالي: «ولم أستدن قط»، وهذا يضعف ما روي في بدائع الزهور (٣/ ٣٣)، من أنه مات مدينًا بسبعين ألف درهم، وانظر: الإمام الشافعي ٣٥.

<sup>(</sup>٥) كما في الحلية ١٣٣/٩.

<sup>(</sup>٦) كما في الحلية ٩/ ١٣٢، وانظر ما تقدم (ص ٧٧).

 <sup>(</sup>۷) كما في الحلية ٩/١٤٨، وذكر ـ ببعض اختلاف أو اختصار ـ في: الانتقاء ٩١، وقوت القلوب
 ٢٢٨/٢، والوفيات ٢/٧٤٧، وطبقات السبكي ٢/٢٧٦ ـ ٢٧٧، والجوهر اللماع ٩٥، وانظر:
 جامع بيان العلم ١/١١٧، وتذكرة السامع ٦٦ و٨٥، والمعيد ٤٨.

استدراك:

كتاب البويطي إلى الربيع، مذكور في مسند الشافعي ١٢٢ (أو بهامش الأُم ٦/ ٢٧٤).

«كتَب إليَّ أبو يَعْقُوبَ البُويْطِيُّ ـ وهو في المُطْبِقِ<sup>(۱)</sup> ـ يسألُني أَنْ أَصْبِرَ<sup>(۲)</sup> نَفْسِي للغُرَباءِ، مِمَّن يَسْمَعُ كتُبَ الشافعيِّ، ويَسألُني أَنْ أُحَسِّنَ خُلُقي لأصحابِنا الذينَ في الحَلْقةِ، والاختِمالِ منهم، ويقولُ: لم أَزَلْ أسمَعُ الشافعيَّ كثيرًا، يُرَدِّدُ هذا البيتَ:

أُهِينُ لهمْ نَفْسِي لِكَيْ يُكْرِمُونَها (٣) وَلَنْ تُكْرَمَ النَّفْسُ الَّتِي لا تُهِينُها »

/(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمدٍ، حدثنا عبدُ الرحمان بن [٢٧] إبراهيم (٤)، حدثنا محمدُ بن رَوْحِ (٥)، حدثنا الزُبَيْرُ بن سُليمانَ القُرَشِيُّ، عن الشافعيِّ، قال (٢٠): «خرجَ هَرْثَمَةُ (٧) فأقر أَنِي سلامَ أميرِ المؤمنين هارُونَ الرَّشِيد، وقال: قد أمر لك بخمسةِ آلافِ دينار».

(قال): «فحُمِلَ إليه المالُ، فدَعا<sup>(٨)</sup> بحَجَّامٍ فأخَذ من شَغرِهِ وأعطاه خمسين دِينارًا، ثم أَخَذ رِقاعًا، وصَرَّ<sup>(٩)</sup> مِنْ تلك الدَّنانِيرِ صُرَرًا، ففرَّقَها في القُرَشِيِّينَ الذينَ هم

<sup>(</sup>۱) هو ـ كمحسن ـ: سجن تحت الأرض، كما في التاج ٤٠٧/٦، وقد صرّح به في بعض الروايات الأخرى، وكان الواثق قد حبسه في فتنة خلق القرآن، كما صرّح به في الانتقاء وغيره. وانظر: طبقات السبكي، والمجموع ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) كذا بالحلية والانتقاء والطبقات والجوهر، أي: أحبس، وفي الأصل: «أصير»، ولعله مصحف.

<sup>(</sup>٣) رواية الانتقاء والوفيات: «لأكرمهم بها»، وفي رواية بالحلية: «وأكرمها بهم، ولا»، وترديد الشافعي هذا البيت لا يستلزم أن يكون صاحبه، كما فهم بعض المعاصرين.

<sup>(</sup>٤) لعله الزهري تلميذ الشافعي، المذكور (ص ٥٥)، وليس أبا سعيد الدمشقي، المشهور بدحيم، المتوقّى سنة ٢٤٥، المذكور في طبقات الحنابلة ٢٠٤١، ومختصرها ١٤٧، والقراء ٢٠١١، والمتوقّى سنة ٢٠٨، والتهذيب ٢/١٣١، والخلاصة ١٨٩، والشذرات ٢/٨٠، إلا أن يكون قد والتذكرة ٢/٨٥، والتهذيب أو استعمل (حدّثنا) بدل (قال)، وانظر بتأمّل: الميزان ٢/٧٧، واللسان ٣/٣٠٤، والتعجيل ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) اقتصر في الجرح (٣/ ٢/٥٥) على ذكر ابن عمران المصري، وذكر أن أبا حاتم كتب عنه، فيكون المراد هنا دون العكبري، ونرجح أنه المراد أيضًا فيما سبق (ص ٢٠)، جريًا على ما ذكرناه في أمر دحيم.

 <sup>(</sup>٦) كما في شرح الإحياء ١/١٩٥، وتاريخ الإسلام ٣٤، والتوالي ٦٨، وذكر في الحلية (٩/ ١٣١ ـ ١٣٢) من طريق ابن أبي حاتم، عن ابن روح، عن الربيع.

<sup>(</sup>۷) هو: ابن أعين، أحد خواص ُقوّاد الرشيد، وأمراء مصر، المقتول في مجلس المأمون سنة ٢٠٠. وانظر: النجوم ٨/٨٨، والأعلام ٣/ ١١٢١، والوزراء والكتاب ٣١٦ و٣٨١.

 <sup>(</sup>٨) كذا بالحلية وشرح الإحياء، وهو الظاهر المناسب، وفي الأصل: «فدعى»، ولعله بضم الدال،
 وعبارة التوالي: «فأخذ الحجام فأخذ...»، وفيها تحريف.

<sup>(</sup>٩) أي: شد، وفي الأصل: (وصير... صرارًا)، وهو تحريف؛ لأن (الصرار) خرقة تشد على=

بالحَضْرةِ، ومَن هم بمكّةَ، حتى ما رجَع إلى بيتِهِ إلّا بأقَلَّ من مائةِ دِينارِ ١٠٠٠.

### «بابُ ما ذُكِرَ من فِرَاسَةِ الشَّافِعِيِّ وفِطْنَتِهِ (٢) رَحِمَهُ اللهُ»

(أخبرنا) أبو الحسن، (أنا) أبو محمد، ثنا أحمد بن سَلَمَة بنِ عبد الله النَّيْسَابُورِيُّ (٣)، قال: قال أبو بكرٍ محمد بن إدريسَ ورَّاقُ الحُميْدِيِّ ۔: سَمِغتُ الحُميديِّ، يقولُ: قال محمد بن إدريسَ الشافعيُّ (٤): ««خرَجتُ إلى اليَمَنِ في طلبِ كتُبِ الفِرَاسَةِ، حتى كتَبْتُها وجمَغتُها، ثم لمَّا حانَ الْصِرَافي، مرَرْتُ على رجُلٍ في طريقي وهو مُحتَبِ بفِناءِ دارِهِ، أَزْرَق العينَيْنِ، ناتِئُ الجَبْهَةِ، سِنَاظُ (٥)، فقلتُ له: هَلُ من منزِلِ ؟ فقال: نعم، - (قال الشافعيُّ): وهذا النَّغتُ أَخبَتُ ما يكون في الفِراسةِ مأنزَلَني، فرأيتُ أكرَمَ رجُلٍ، بَعَثَ إلَيَّ بعَشاءِ وطِيبٍ، وعَلَفِ لدابَّتِي، وفِراشِ ولِحافِ، فجعَلتُ أَتَقَلَّبُ اللَّيْلَ أَجْمَعَ ما أصنعُ بهذه الكتُبِ؟ إذ (١) رأيتُ هذا النَّغتَ في ولِحافِ، فرأيتُ أكرَمَ رجلٍ - فقلتُ: آزمِي بهذه الكتُبِ؟ إذ (١) رأيتُ هذا النَّغتَ في هذا الرَّجلِ، فرأيتُ أكرَمَ رجلٍ - فقلتُ: آزمِي بهذه الكتُبِ».

"فلمَّا أَصبَحتُ، قلتُ للغلامِ: أَسْرِجْ، فأَسْرَجَ، فركِبْتُ ومرَرْتُ عليه، وقلتُ له: إذا قدِمتَ مكّةَ ومرَرْتَ بِذِي طُوّى(٧) \_ / فسَلْ عن مَنْزِلِ محمدِ بن إدريسَ [٣٨] الشافعيُّ».

أطباء الناقة، لئلا يرتضعها فصيلها. انظر: المصباح والمختار، والتصحيح من الحلية وغيرها.

<sup>(</sup>۱) قد اختلف الأئمة في صلات الخلفاء وجوائزهم، فتورع عنها ابن المسيب وابن سيرين وأحمد، وقبلها النخعي والبصري، ومالك والأوزاعي، والجمهور. راجع: الإحياء ٢/١٢٧، والمغني ٧/ ٣٣١، وهامش محاسن المساعى ٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر بعض ما يدل على ذلك في: التوالي ٦٥ \_ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عنه (ص ٢٧)، وله ترجمة في: الجرح ١/١/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) كما في الحلية ١٤٤، ومفتاح دار السعادة ٥٦٧، وذكر في التوالي (٥١) باقتضاب، وفي مناقب الفخر ١٢٠ ـ ١٢١، والآداب الشرعية ٣/ ٥٨٠ ـ ٥٨٣ بتصرف، وفي كشف الخفا (١/ ٢٧٤) بنقص سننبّه على بعضه، وذكره السخاوي في (المقاصد الحسنة)، على ما في الجوهر اللمّاع ٢٣ ـ ٢٤، وانظر ما تقدم (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٥) هو: الكوسج الذي لا لحية له أصلًا، كما في المختار، وفي المفتاح: «سفاط»، وهو خطأ وتصحيف.

<sup>(</sup>٦) هذا إلى الكتب، ليس في الكشف، ولعله ساقط من الناسخ أو الطابع.

<sup>(</sup>۷) قال في المصباح، هو: «واد بقرب مكّة على نحو فرسخ، ويعرف في وقتنا بالزاهر، في طريق التنعيم، ويجوز صرفه ومنعه، وضمّ الطاء أشهر من كسرها...»، وراجع: معجم البلدان ٦/ التنعيم، وأخبار مكة ١/١٩٠ و٢/ ٢٤١.

«فقال لي الرجل: أمَولَى لأبيك أنا؟! قلت: لا».

«قال: فهَلْ كانتُ لك عندي نعمةً؟! فقلتُ: لا».

«فقال: أَيْنَ مَا تَكَلَّفْتُ لَكَ البَارِحَةَ؟ قَلْتُ: ومَا هُوَ؟».

«قال: اشْتَرَيْتُ لَكَ طعامًا بِدِرْهَمَيْنِ، وإِدَامًا بكذا، وعِطْرًا بِثلاثَةِ دَراهِمَ، وعَلفًا لدائِبَكَ بدِرْهَمَيْنِ، وكِرَاءُ (١) الفِراش واللِّحافِ دِرْهَمَانِ» (٢).

«(قال): قلت: يا غلامُ أغطِهِ، فهل بَقِيَ من شَيْءٍ».

«قال: كِرَاءُ المنزلِ، فإنّي وسّعتُ عليك، وضيَّقْتُ (٣) على نفسي \_ (قال الشافعيُّ): فغَبَطتُ نفسي بتلك الكتُبِ \_ فقلتُ له بعد ذلك: هل بَقِيَ من شيءٍ؟».

«قال: أَمْضِ، أَخْزَاكَ الله، فما رأيتُ قَطُّ شرًّا(٤) منك».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان، قال: [في كتابي عن] الرَّبِيع بن سليمانَ، [قال] اللهُ الشَّرَيْتُ؟ فقلتُ: من ذلك الأشْقَرِ الأَزْرَقِ، فقال: أشقرُ أزرقُ، رُدَّهُ، رُدَّهُ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا عبدُ الرحمان، قال: وأخبرني أبِي، عن الرَّبِيعِ بن سُليمانَ ـ في هذه الحكايةِ ـ بزيادةٍ، قال: «سَمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: ما جاءني خيرٌ قَطّ من أشقَر».

<sup>(</sup>۱) كذا بأكثر المراجع، هنا وفيما يأتي. وفي الأصل والمفتاح: «كرى»، وهو تحريف، إلا أن يكون من باب قصر الممدود، وهو جائز على ما نظنّ، وانظر ما تقدم (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٢) كذا بالحلية والمفتاح والكشف، وفي الأصل: «درهمين»، وهو محرّف عنه، أو عن عبارة المقاصد: «بدرهمين».

<sup>(</sup>٣) عبارة الكشف: (وضيقت على نفسي بتلك الكتب)، والنقص من الناسخ أو الطابع.

 <sup>(</sup>٤) كذا بغير الأصل، وفي الأصل: «أشر»، ولعله تحريف، لأنه لا يقال ذلك، إلا في لغة رديثة،
 كما في المختار، إلا أن يكون الشافعي حكى لفظ الرجل.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة ورد بقدرها بياض بالأصل، وقد رأيناها أنسب من: «حدثنا»، أو: «قال»، والأخرى للإيضاح.

<sup>(</sup>٦) كما في مفتاح دار السعادة ٥٦٧، وسير النبلاء ١٥٣، وأخرج نحوه في الحلية (٩/ ١٣٩) من طريقين آخرين.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، أخبرنا أبو محمّدِ، قال: أخبرني أبي، حدثنا حَرْمَلَةُ بن يَخيَىٰ؛ قال<sup>(۱)</sup>: «حضَرْتُ الشافعيَّ، واشْتُرِيَ له طِيبٌ، فأُتِيَ به إليه، فوقَع فيه كلامٌ بيْنَ يَدَيْهِ، فقال: ممَّنْ/ اشْتُرِيَ هذا الطِّيبُ؟ ما صِفتُه؟ قالوا: أشْقَرُ، قال: [٣٩] رُدُّوهُ، فما جاءني خيرٌ قَطُّ من أشقَر»<sup>(٢)</sup>.

(أخبرنا) أبو الحسن، (نا) أبو محمد، قال: أخبرني [أبي]، ثنا حَرْمَلَةُ بن يَخْيَى، قال: سَمِعتُ الشَّافعيَّ يقولُ<sup>(٣)</sup>: «ٱخْذَرْ الأَعْوَرَ، والأَحْوَلَ، والأَعْرَجَ، والأَخْدَب، والأَشْقَرَ، والكَوْسَجَ<sup>(٤)</sup>، وكلَّ مَن به عاهَةٌ في بَدَنِهِ<sup>(٤)</sup>، وكلُّ ناقصِ الخَلْقِ، فاحذَرْهُ، فإنّه صاحبُ الْتِوَاءِ<sup>(٥)</sup>، ومُعاملتُه عَسِرةٌ».

وقال الشافعيُّ مرَّةً أُخْرَى: «فإنَّهم أصحابُ خِبٌ»(٦).

قال أبو محمد: إنما يَعْني إذا كان وِلَادَهُم (٧) بهذه الحالةِ، فأمَّا مَن حدَث فيه شيءٌ من هذه العِلَلِ، وكان في الأصلِ صحيحَ التركيبِ، لم تَضرَّ مُخالطَتُه (٨).

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ الشافعيُّ يقولُ<sup>(٩)</sup>: «ما رأيتُ سَمينَا عاقلًا قَطُّ، إلَّا رجُلًا واحدًا» (١٠).

<sup>(</sup>۱) كما في الحلية (۹/۱٤۰)، ولكن بلفظ يفيد أن المشتري حرملة، وبزيادة في آخره، هي: "ومن كان ذا عاهة في بدنه، فاحذروه"، وانظر: كشف الخفا ١/٢٧٤، وطبقات السبكي ١/٢٥٨.

 <sup>(</sup>۲) وكان يقول: «لا يقتلني إلا الأشقر»، فراجع ما حكي عن سبب وفاته (رضي الله عنه)، في:
 مناقب الفخر ۱۲۱، والمفتاح ٥٦٨ ـ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٣) كما في مناقب الفخر ١٢١، ومفتاح دار السعادة ٥٦٨، وسير النبلاء ١٥٣، والآداب الشرعية ٥٨٢، وكشف الخفا ٢/٤٤، والحلية ٩/ ١٤٤، والزيادة المتقدمة عنها مع بعض اختلاف في اللفظ أو اختصار. وانظر: الوافي ٢/ ١٧٤، والمخلاة ٣١ و١٥٢، والكشف ١/ ٤٠ و٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) كذا بغير الأصل، وفي الأصل: «كوسج... يديه»، وهو من عبث الناسخ.

<sup>(</sup>٥) كذا بالحلية والمناقب والكشف، أي: الخصومة وعدم الاستقرار على أمر واحد، وعبارة الأصل هكذا: «النوى»، وهي مصحفة عما ذكرنا. انظر: اللسان ٢٠/ ١٣٤، وعبارة المفتاح: «لؤم... حسرة»، وفيها تصحيف.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والمفتاح، أي: مكر وخداع. وفي الحلية والآداب والكشف: «خبث».

 <sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي الحلية: «إذا كانت ولادتهم»، ومعناهما الوضع، كما في المختار والمصباح.

<sup>(</sup>A) إنما يسلم هذا إذا ثبت أن التأثير في العقلية والمعاملة، إنما يكون بالنقص الأصلي، والشعور به، دون الطارئ.

<sup>(</sup>٩) كما في الحلية (٩/ ١٤١) من طريق القتات، عن الربيع.

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن الحسن، كما صرح به في: روض الأخيار ٢٤٠، والشذرات ١/٣٢١، وذيل=

(أنا) أبو الحسنِ، ثنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، قال إسماعيلُ بن يَحْيَىٰ (۱) المُزَنِيُّ: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ (۲): «ليس مِن قومٍ له يُخْرِجُونَ (۳) نساءَهم إلى رجالِ غيرِهم في التَّزْوِيجِ، ولا رجالهم إلى نساءِ غيرِهم في التزويجِ لل إلا جاء أولادُهم حَمْقَى (٤).

- (۱) لا إبراهيم، كما في الفهرست ۲۹۸، وتنقيح المقال ۱/۲۱، وهو أبو إبراهيم المصري، ناصر مذهب الشافعي، المتوفّى سنة ۲۲۵، راجع: الجرح ۱/۱/۲۰، والوفيات ۱۹۹۱ والانتقاء ۱۱، وطبقات الشيرازي ۷۹، والحسين ٥، والسبكي ۲۳۸/۱، وهامش الفوائد البهية ۳۲، ومناقب الفخر ۱۳، والتوالي ٤٠ و٨، والمنتظم ١/٤، ودول الإسلام ١/ ١٢٥، والشذرات ۱/۲۸، والنجوم ۴/۳، وحسن المحاضرة ۱/۸، والكواكب السيارة ۱۲۰، والخطط التوفيقية ۳۱/۳، وجامع كرامات الأولياء ۱/۲۰۲، ومفتاح السعادة ۲/ ۱۹۰، ومواسم الأدب ۱/۱۹۱، والمجموع ۱/۷۰، وقد ذكر في تهذيب الأسماء (۲/ ۱۸۵): أنه ترجم له باب الأسماء، ولكن النسخة المطبوعة خالية من ترجمته. و(المزني) نسبة إلى: مزينة بنت كلب، إحدى القبائل المشهورة، كما في الوفيات واللباب وضبط الأعلام.
- (٢) كما في الحلية ٩/ ١٢٥، والانتقاء ٩٨، وذكر بمعناه في: تاريخ الإسلام ٣٥، وسير النبلاء ١٥٤.
- (٣) في الأصل: "يخرجوا، وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من: الحلية (والجملة المعطوفة غير موجودة بها)، والانتقاء، وقوله: لا، في الموضعين، ساقط منه، وهو من عبث الناسخ أو الطابع؛ لأنه يفيد غير المعنى المقصود، وهو كراهة تزويج الأقارب، ويؤكّد ذلك عبارة الذهبي: "أيما رجل (أو أهل) بيت لم تخرج نساؤهم..."، وراجع بعض ما ورد في ذلك في: الأحياء ٢/٣٧، والمستطرف ٢/٤٨٢.

#### استدراك:

- قول الشافعي: «ليس من قوم لا يخرجون نساءهم...»؛ مذكور في تلخيص الحبير (٢١٩) بلفظ: «أيما أهل بيت لم يخرجوا نساءهم...».
- (٤) كذا بالحلية والانتقاء، وعبارة الذهبي: «في أولادهم حمق»، وفي الأصل: «حمق»، والظاهر أنه محرف عما ذكرنا.

الجواهر المضية ٢/٨٠، وانظر صفحة ٣٣ منها، وتهذيب الأسماء ١/٨، وتاريخ بغداد ٢/ ١٧، والبداية ١٧٠، ومناقب الذهبي ٥١، وقال الحسن بن إدريس الخولاني ـ كما في الحلية ١٤٦، والانتقاء ٩٨، والأذكياء ١٤٩ «حجر» ـ: «سمعت الشافعي يقول: ما أفلح سمين قط، إلا أن يكون محمد بن الحسن قيل له: ولم؟ قال: لأن العاقل لا يخلو من إحدى خلّتين، إما أن يغنم لآخرته ومعاده، أو لدنياه ومعاشه، والشحم مع الغمّ لا ينعقد، فإذا خلا من المعنيين، صار في حدّ البهائم، فينعقد الشحم»، وقد ذكر في مناقب الفخر ١٢١، وسير النبلاء ١٦٤، وكشف الخفا ١/٤٩ و٢/٨٧ ـ ١٧٩، وانظر: الإمام الشافعي ٢٠.

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ الشافعيُّ يقولُ (١) عن رجلٍ ذَكرَه (٢): «لا يَصْلُحُ طلبُ العلمِ إلَّا لمُفْلِسٍ، فقيل: ولا الغَنِيُّ المَكْفِيُّ؟ فقال: ولا الغنيُّ المكفيُّ».

/(ثنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، قال: ثنا أبو عبدِ (٣) الله أحمدُ بن [٤٠] عبدُ الرحمان الزُّهْرِيُّ (ابنُ أخي عبدِ الله بن وَهْبٍ)، قال: سمِعتُ الشافعيُّ يقولُ (٤): «إذا رأيتُم (٥) الكتابَ فيه إلْحاقُ وإضلاحٌ، فاشهَدُوا له بالصَّحَّةِ»(٢).

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، قال: حدّثني الرّبِيعُ بن سُلِيمانَ، قال: سمِعتُ الشافعيّ يقولُ<sup>(٧)</sup> لرجلٍ - يُكَنّى أبا

(۱) كما في المجموع ١/ ٣٥، وتذكرة السامع ٧٧، وشرح الترمسي ٢٤٩، وذكر في الحلية (٩/ ١٩٥) مختصراً، وللشافعي ـ في هذه المراجع، وجامع بيان العلم ١/ ٩٨، وتهذيب الأسماء ١/ ٥٥، وسير النبلاء ١٦٤ و ١٦٦، والآداب الشرعية ٢/ ٢٦ ـ ٢٧، وفتح المغيث ٣/ ٨٥، والتدريب ٢٤٩ ـ كلام يقوّي ذلك ويزيده فائدة، ولكن ذكر في التوالي ٧٣ ـ من طريق الربيع أيضًا \_ قول الشافعي: "يحتاج طالب العلم إلى ثلاث خصال: طول العمر، وسعة ذات اليد، والذكاء»، فتأمّل.

استدراك:

قول الشافعي: "يحتاج طالب العلم" الخ... ذكره الفخر في المناقب (١٢٩) ـ بعد أن ذكر نحو القول المذكور في (ص ١٣٤ س٥)، مع أقوال أخرى مفيدة. ـ ثم قال: "والمراد بهذا قدر الحاجة، وبما تقدم ذكره الزيادة لئلا يتناقض الكاملان"، فارتفع الإشكال.

(٢) أي: ونسي الربيع أسمه، وهذا صريح في أن هذا الكلام لغير الشافعي، بيد أن المراجع الأخرى قد نسبته له.

استدراك:

قوله: «عن رجل ذكره»؛ لعله مالك بن أنس. انظر: مناقب السيوطي ١٥، والزواوي ٠٤٠

(٣) بالأصل: «عبيد»، والزيادة من الناسخ، على ما سبق (ص ١٧)، وله ترجمة في الجرح ١/١/ ٩٥، والاغتباط ٤.

(٤) كما في الحلية ٩/١٤٤، والكفاية ٢٤٢، وتذكرة السامع ١٧٣.

(٥) كذا بالحلية، وهو المناسب، وفي الأصل: «رأيت»، ولعله محرف. وفي الكفاية والتذكرة: «رأيت... فاشهد».

(٦) كما كان يقول ـ كما في المعيد ١٣٥ ـ: «من كتب ولم يعارض (يقابل) كمن دخل الخلاء ولم

(٧) كما في الحلية (٩/ ١٣٩) بلفظ: استشهدنا به فيما سبق (ص ٤٧)، وقد ذكر في الآداب الشرعية (٧) كما في الحلية (١٣٩/ ١٣٤)، من طريق الربيع أيضًا نحوه، موجهًا إلى يوسف بن عمر بن يزيد المصري، تلميذ الشافعي المذكور في التوالي ٨٢.

عليِّ (١)، يُريدُ أَنْ يَحْفَظَ الحديثَ، ويكونَ فَقيهًا \_: «هَيْهَاتَ ما أَبْعَدَكَ من ذلك».

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: ثنا حَزْمَلَةُ بن يَخْيَى، قال: ثنا حَزْمَلَةُ بن يَخْيَى، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ<sup>(٢)</sup>: «إذا أردتَ أنْ تَغْرِفَ الرَّجُلَ أكاتِبُ<sup>(٣)</sup> هو؟ فانظُرْ أَيْنَ يَضَعُ دَوَاتَه (٤٠) فإنْ وَضَعَهَا عن شِمالِهِ، أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فاعْلَمْ أنّه ليس بكاتِبِ» (٥).

# «باب ما ذُكِرَ من مَعْرِفَةِ الشافعيِّ اللَّغاتِ وما فَسَّرَ من غريبِ الحديثِ وغَريبِ الكلام» (٦)

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ عبدَ الملكِ بن هِشامِ النحويَّ، صاحِبَ المَغازِي (٧) \_ وكان بَصيرًا بالعَرَبِيَّةِ \_ يقول (٨): «الشافعيُّ مِمَّن تُؤخَذُ عنه اللغةُ».

(۱) هو عبد العزيز بن عمران (لا عمر، كما في مفتاح السعادة ١٦٣/٢) ابن أيوب بن مقلاص (کمفتاح) الخزاعي المصري، المالكي ثم الشافعي، المتوفّى سنة ٢٣٢ أو ٣٤ أو ٤٢. راجع: الانتقاء ١١١، والتوالي ٨١، وطبقات السبكي ١/ ٢٦٥، والحسيني ٤، وحسن المحاضرة ١/ ٢٢٤، والتاج ٤/٧٧٤.

استدراك:

وراجع أيضًا: تهذيب الأسماء ٢/٣٠٢.

(٢) كما في الحلية ٩/ ١٤٥.

(٣) كذا بالحلية، وفي الأصل: «كاتب»، وما أثبتنا أوضح.

(٤) في الآداب الشرعية (٢/١٧٣)، كلام مفيد عن جمع (الدواة) وما إليه.

(٥) بل يوصف بالحماقة، كما صرّح به الشافعي في كلام وجهه لابن عبد الحكم، وقد وضع الدواة على يساره، انظر: الانتقاء ٩٩.

(٦) استدراك:

راجع في كون الشافعي من أعلم الناس باللغة، شرح المهذب ١٤/١٢.

- (۷) الحميري المصري، المتوفّى سنة ۲۱۳ أو ۱۸، راجع: الوفيات ۱/ ٤١١، وبغية الوعاة ٣١٥، وتهذيب الأسماء ٢/ ٣٠٠، والأعلام ٢/ ٢٠١، والتوالي ٨١، والمستطرفة ٨٠، والشذرات ٢/ ٥٤، وحسن المحاضرة ٢/ ٣٠٠، وتصدير سيرته ٢٩.
- (۸) كما في: طبقات السبكي ١/ ٢٧٥، والتوالي ٣٠، وتاريخ الإسلام ٣٢، وذكر نحوه أيضًا عنه، وعن بعض أهل اللغة، كثعلب والمازني ـ في صفحة ٢٩ منه، وسير النبلاء ١٥٥، ومعجم الأدباء ٢٩٨، وتهذيب الأسماء ٤٩/١، و٢٦، والانتقاء ٩٢ ـ ٩٣، والحلية ١٢٨، ومناقب الفخر ٨٧ ـ ٨٨، والتهذيب ٩/ ٣٠، والتوالي ٢٢، ومرآة الجنان ٢/ ٢٠، ومختصر المؤمّل ٢، ومقدمة الرسالة ١٤/١٣، وهامشها ١٥.

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدِ، قال: أخبرني عبدُ الله بن أحمدَ بن حَنبلِ
- فيما كتَب إليَّ - قال: قال أبِي (١): «كان الشافعيُّ (رحمه الله) من أفصَحِ الناسِ،
وكان مالكُ يُعْجِبه قِراءتُه؛ لأنّه كان فَصيحًا».

(أنا) أبو الحسنِ، قال: ثَنا عبدُ الرحمان، قال: حُدِّثتُ عن أبي عُبَيْدِ القاسمِ بن سَلَّم (٢)، قال (٣): «/كان الشافعيُّ ممَّن يُؤخَذُ عنه اللَّغةُ، (أو من أهلِ [١١] اللغةِ) (٤١)، الشكُّ منِي.

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) عبدُ الرحمان، قال: سمِعتُ الرَّبِيعَ بن سُليمانَ، يقولُ (٥٠): «كان الشافعيُّ عَرَبِيَّ النَّفْسِ، عربيًّ اللِّسَانِ»(٦٠).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدِ عبدُ الرحمان، قال: قال أبي: قال أحمدُ بن [أبي] سُرَيْجِ (٧): «ما رأيتُ أحدًا أَفْوَهَ ولا أَنْطَقَ مِنَ الشافعيِّ (٨).

(۱) كما في الانتقاء ٧٥ و٩٣، والتوالي ٥١ و٦٠، وتاريخ الإسلام ٣٢، وسير النبلاء ١٥٥. وانظر ما تقدم (ص ٢٣)، ولأحمد ترجمة في: الجرح ١/١/٨٠.

- - (٣) كما في تهذيب الأسماء ١/ ٦٠، والتوالي ٦٠، باللفظ الأول.
- (٤) وكان يقول: «ما رأيت قطّ رجلًا أعقل، ولا أورع، ولا أفصح، ولا أنبل من الشافعي». انظر: مناقب الفخر ١٨، ومرآة الجنان ١٩/٢، ومختصر المؤمل ٥، والبداية ٢٥٣/١، والحلية ٩/ ٩٤، وطبقات الفقهاء ٤٩، والوفيات ٢٧٣١.
  - (٥) كما في التوالي (٦٠)، بدون تكرار قوله: عربي.
- (٦) قال أبو نعيم الأستراباذي ـ كما في التوالي ٧٧ ـ: سمعت الربيع يقول: «لو رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته، لعجبت منه، ولو أنه ألّف هذه الكتب على عربيته ـ التي كان يتكلّم بها معنا في المناظرة ـ لم يقدر على قراءة كتبه لفصاحته، وغرائب ألفاظه، غير أنه كان في تأليفه يجتهد في أن يوضح للعوام». وانظر: مناقب الفخر ١٣١.
- (٧) كما في تاريخ الإسلام ٣٢، وسير النبلاء ١٥٥، والتوالي ٥٨، والزيادة المتقدمة عنها. وانظر ما تقدم (ص ٢٧)، والجرح ١/١/١٥.
- (٨) قال الجاحظ: «نظرت في كتب هؤلاء النبغة، الذين نبغوا في العلم، فلم أرَ أحسن تأليفًا من

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: قال الشافعي (١) في قولِ (٢) رسولِ الله (ﷺ): «نُهَيَ أَنْ تُصْبَرَ البهائمُ»، قال: «هي أَنْ تُرْمَى بعدَ ما تُؤخَذُ» (٣).

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال (1): «سمِعتُ الشافعيَّ، وذكرَ حديثَ الاستنجاءِ بالرِّمَّة (يعني حديثَ النبيِّ ﷺ): «أنه نَهَى عن الرَّوْثِ والرِّمَّةِ أَنْ يُسْتَنْجَى بهما»؛ فقال: «الرِّمَّةُ هي العظمُ [البالي]»، ورَوَى هذا البيتَ (٥):

بهِ جِيَفُ الحَسْرَى (٦) فأمًّا عِظَامُهَا فَرَمُّ (٧) وأمَّا لَحْمُهَا فَصَلِيبُ (٨)»

المطلبي، كأن كلامه ينظم درًا إلى در». انظر: مناقب الفخر ٨٧، والتوالي ٥٩، ومقدمة الرسالة
 ١٥.

<sup>(</sup>۱) كما في الأم (٦٦/٤) مبيّنًا أن صاحب الجيش إن ساق سبيًّا، فأدركه العدو، فخاف أن يأخذوه منه، فليس له عقر الدواب ولا ذبحها. وانظر: الأم ١٦٢/٤ و١٧٤ و١٩٩ و٧/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وهو صحيح. وقوله: نهى، أي: من قبل الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) قال في الأم (١٩٧/٢): «... وقد نهى رسول الله (ﷺ) عن المصبورة، الشاة تربط ثم ترمى بالنبل»، وذكر في السنن الكبرى (٩/ ٣٣٤)، مع كلام لأبي عبيد مؤيّد له، وراجع: الفتح: ٩/ بالنبل»، وذكر في السنن الكبرى (٩/ ٣٣٤)، وعبد مع كلام العبد مويّد له، وراجع العلوم ٥٠٧، وشرح مسلم ١٠٧/١، واللسان ١٠٧/٦، والفائق ٣/٣ (الحلبي)، وجامع العلوم والحكم ١١٠.

<sup>(</sup>٤) كما في الحلية (١٤٨/٩ ـ ١٤٩) باختلاف لفظي، وكلام الشافعي بالزيادة، ذكر في الأم ١٨/١.

<sup>(</sup>٥) هو لعلقمة بن عبدة التميمي الجاهلي، الملقب بالفحل، لتزوّجه امرأة امرئ القيس بعد أن طلقها، بسبب أن حكمت عليه بأن علقمة أشعر منه. انظر: الأغاني ١١١/٢١، ومقدمة ديوانه، والمفضليات ١/ ٣٩٠ (المعارف ثانية)، ورغبة الآمل ٢/٢١، والبيت في الديوان ١٤. والمفضليات ٣٤٤، وجمهرة اللغة ١/ ٢٩٨، والرغبة ٣٤.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمصادر الأربعة، (وهذه الجملة مع الفاء سقطت من نسخ الأم والحلية)، أي: بالطريق التي اجتازها بناقة الجسرة. (التي تقدم على سلوك الأوعار وقطعها، كما في المصباح)، جيف النياق الحسرى التي هلكت تعبًا وإعياء. (انظر: اللسان ٥/ ٢٦١)، وفي الأصل: «الجسرى»، وهو تصحيف؛ إلا إن ثبت أنه جمع «الجسورة» أو «الجسرة» أو «الجسور»، فيكون المعنى عليه أقوى وأبلغ.

<sup>(</sup>٧) أي: بال يتفتّت، وفي المصادر الأربعة: «فبيض»، وهو كناية عن استخراج ودكها (شحمها)، كما قال المرصفى.

<sup>(</sup>٨) أي: ظهر ودكها، أو سال صديدها، وفي المصادر الأربعة: «... جلدها»، وتفسيره ـ في هامش المفضليات ـ: بأنه الذي لم يدبغ، تفسير بما ليس مرادًا قطعًا، سواء أصح لغةً أم لا.

(أخبرنا) أبو الحسنِ، قال: ثَنا عبدُ الرحمان، قال: «سألتُ أبا زُرْعَةَ، عن تفسير حديثِ النبيِّ (ﷺ): «أَنَّه نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى برَوْثٍ ورِمَّةٍ» (أَنَّه نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى برَوْثٍ ورِمَّةٍ» (أَنَّه نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى برَوْثٍ ورِمَّةٍ أَنْ يُطَلَّمُ وَهِى رَمِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: «سَمِعتُ الشَّافِعيُّ يقولُ في حديثُ النبيُّ (عَيَّالُمُّ) في مكّة: «لا يُختَلَى خَلَاها»(٢)؛ فقال: «الاختِشَاشُ قَطْعًا ونَتْفًا».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، قال: قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ (٣): «سُئِلَ الشَّافعيُّ عن اللَّمَاسِ (٤)، فقال: هو اللَّمْسُ باليَدِ (٥)؛ ألَا تَرَى أن النبيَّ (ﷺ) نَهَى عن المُلامَسةِ؟! و(الملامَسةُ): أنْ يَلْمِسَ الثَّوْبَ بيدِهِ ليَشْتَرِيهِ، ولا يُقَلِّبَ (٢). (قال

استدراك:

<sup>(</sup>۱) قال في النهاية (٢/ ١٠٥): «... ويجوز أن تكون (الرمّة) جمع (الرميم)، وإنما نهى عنها لأنها ربما كانت ميتة، وهي نجسة، أو لأن العظم لا يقوم مقام الحجر لملاسته، وانظر: اللسان ١٠٤/١، والفائق ١/ ٥٠٥، ثم راجع في هذا المقام: السنن الكبرى ١٠٩/١، والفتح ١/ ١٨٠، ومختصر المزني ١/ ١١ ـ ١٣، والمجموع ٢/ ١١٩ ـ ١٢١، والمغني ١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) الخلى: النبات الرقيق ما دام رطبًا، والحشيش اسم لليابس، وإن كان أصحاب الشافعي يطلقونه على الرطب، على سبيل المجاز المرسل، باعتبار ما يؤول إليه. راجع هذا الحديث، والكلام عنه في: السنن الكبرى ٥/١٩٥، وشرح مسلم ٩/١٢٥، والفتح ٤/٥٣، والمغني ٣٦٦٦، والمجموع ٧/٤٤٧ و٤٥٣، والنهاية ١/٣٦٩، واللسان ٢٦٧/١٨.

قول الشافعي: «الاختلاء» الخ. . . مذكور مع الحديث في الأم ٧/ ١٣٤ \_ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) كما في الحلية ١٤٩/٩، وفي مناقب الفخر (٧٤ ـ ٧٥)، بدون البيت الثاني، وفي الأم (١٣/١) مختصرًا، وانظر: أحكام القرآن ٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) أي: في قوله تعالىٰ: ﴿ أَوْ لَنَمَسُّمُ ٱللِّسَاءَ ﴾ [النساء: الآية ٤٣].

هذا لا يعارض رأيه أن المراد به: التقاء البشرتين سواء أكان بالجماع، أو بغيره (كما هو مذهب عمر وابنه وابن مسعود والشعبي والنخعي)، فغرضه الردّ على من زعم أنه كناية عن الجماع، كعليّ وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وأبي حنيفة. راجع تفصيل ذلك في: تفسير الفخر ٣/ ٢٢٦، والقرطبي ٥/ ٣٣، وأبي حيان ٣/ ٢٥٨، والمغني ١/ ١٨٦، والمجموع ٢/ ٢٢ ووسمن الكبرى ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) كذا بالحلية، وفي المناقب والأحكام: «يقلبه»، وبالأصل: «يغلب»، وهو تصحيف. وهذا أحد معاني ثلاثة ذكرها موضحة في: شرح مسلم ١٠٤/١٠ ـ ١٥٥، والفتح ٢٠٦/٤، وانظر: المغني ٤/ ٢٠٥، والسنن الكبرى ٥/ ٣٤١، والنهاية ٤/ ٢٦، واللسان ٨٤٨.

الشافعيُّ): قال الشاعرُ<sup>(۱)</sup>:

وأَلْمَسْتُ كَفِّي كَفَّهُ أَطْلُبُ الغِنَى وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الجُودَ مِن كَفِّهِ يُعدِي فَلا أَنَا مِنْهُ ما أَفَادَ ذَوُو الغِنَى أَفَدْتُ وَأَعْدَانِي فَبَدَّدْتُ (٢) ما عِنْدِي

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ؛ قال: أخبرنا أبي، ثَنا حَرْمَلَة بن يَخْيَى، قال: «سَمِعتُ الشَّافعيَّ، يُفَسِّرُ حديثَ النبيِّ (ﷺ): «التَّسْبِيحُ للرجالِ، والتَّصْفِيقُ للنِّساءِ» (٣)، قال: «لأنَّ صَوْتَ المَرْأَةِ يَفْتِنُ في غيرِ صلاةٍ، فكرِهَ النبيُّ (ﷺ) أَنْ تكونَ في الصلاةِ تَفْتِنُ الناسَ بصَوْتِها».

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، قال: حدّثني أبي، ثنا يونُسُ بن عبد الأعلى، قال: «سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ ـ وذكرَ حديثَ النبيّ (ﷺ): «أنه أخرَمَ (٤) يَنْتَظِرُ القضاءَ» ـ أي: ما يُؤمَرُ به».

استدراك:

(والبيتان فيها)، والموازنة ١٥٧ (حجازي)، والوساطة ٢١٦ (الحلبي)، والبيت الأول فيهما ببعض اختلاف مشهور. بعامش الأصل، والأغان، والحلة: «فأتافت»

(٢) بهامش الأصل، والأغاني، والحلية: «فأتلفت».استدراك:

حديث التسبيح والتصفيق مذكور في سنن الشافعي ٢٨، وتلخيص الحبير ١١٠.

<sup>(</sup>۱) هو: بشار بن برد أبو معاذ العقيلي المتوقّى سنة ۱۹۷، راجع: الأغاني ۲۰،۲، والشعر والشعراء ۲۰۳۲ (حلبي)، ونكت الهميان ۱۲۰، ولسان الميزان ۱/۱۰، والوفيات ۱/۲۲، والشعراء ۲۳۳٪ بغداد ۷/۲۲، والبداية ۱/۹۷، والشذرات ۱/۱۲۱، والنجوم ۲/۳۰، والفهرست ۲۲۷، ومواسم الأدب ۱/۱۹۱ و۲/۷۶، ومقدمة ديوانه ۳، والمختار من شعره: (ط)، والوزراء والكتّاب ۱۹۸، والبيتان في الأغاني ۲۲ (أو ۱۵۰ ط الدار)، وذكر الأول في: المجموع ۲/۳، ولطائف المعارف ۱۷۰.

قولنا: «هو: بشار بن برد»، أو ابن الخياط المديني (وهو عبد الله بن محمد بن سالم بن يونس - أو ابن يونس بن سالم - القرشي الهذلي، الشاعر الأموي العباسي)، على ما في أخبار أبي تمام للصولي ١٥٩، والصناعتين ٢٠٠ (الحلبي)، والأغاني ١٨٨/٤، وتاريخ ابن كثير ١٥٥/٩

<sup>(</sup>٣) راجع هذا الحديث، والكلام عليه في: المعرفة للحاكم ٢٠١، والسنن الكبرى ٢/ ٢٤٥ ـ ٢٤٧، والفتح ٣/ ٤٩ ـ ١٣٨، والأم ١/ ١٣٨ و١٥٤، وراجع الخلاف في المسألة في: بداية المجتهد ١/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) أي: عقد الإحرام، ونوى النسك ـ هو وأصحابه ـ بدون تعيين حج، ولا عمرة، ولا قران، فلما نزل الوحي، أمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، وأمر من معه هدي أن يجعله حجًّا. انظر: المختصر والأم ٢/٤٥ و١٠٩، واختلاف الحديث ٤٠٤ ـ ٤٠٦ و٤١٠، والسنن=

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدِ عبدُ الرحمان بن أبي حاتم، قال: أخبرني محمدُ بن عبد الله بنِ عبد الحكمِ - قِراءةً عليهِ -: «(أنا) الشافعيُ (۱)، ثنا إسماعيلُ بن عبد الله بن قُسْطَنْطِينَ (يَعْنِي قارئَ مكّةً) (۲)، قال: قرأتُ على شِبْلِ (يعنِي ابنَ عَبَادٍ)، وأخبَرَ شِبْلُ أنه قرأَ على عبدِ الله بن كَثِيرٍ، وأخبَرَ عبدُ الله بن كثيرٍ أنه قرأَ على مُجاهِدٍ، وأخبَرَ ابنُ عبَّاسٍ أنّه قرأَ على ابنِ عبَّاسٍ (۳)، وأخبَرَ / ابنُ عبَّاسٍ أنّه قرأَ [٣٤] على أبي بن كغبِ، وقرأ أبيُ بن كعبِ على رسولِ اللهِ ﷺ.

«(قال الشافعيُّ): وقرأْتُ على إسماعيلَ بن قُسْطَنْطِينَ (٢)، وكان يقولُ: (القُرَانُ) السمُّ، وليس بمَهْمُوزِ، ولم يُؤخَذُ (٥) من (قرأْتُ)؛ ولو أُخِذَ من (قرأتُ)، كان كلُ ما

الكبرى ٥/٥، والمجموع ١٦٦٧، ثم راجع في المغني ٢٤٨/٣ ـ ٢٤٩، والمجموع (٢٢٦/٧)
 - ٢٢٧): الخلاف في مطلق الإحرام على الإبهام.

<sup>(</sup>۱) كما في الأسماء والصفات ۲۷۱ ـ ۲۷۲، وتاريخ بغداد ۲/ ۲۲، وذكر ببعض اختلاف في: مناقب الفخر ۷۰، وذكره الذهبي متفرقًا مختصرًا في: طبقات القرّاء (الهداية ٤/ ٧/ ٧٢٥ ـ ۷۲۷)، وذكر القسم الأول منه في: التوالي ٤٢، والقسم الثاني في: تاريخ الإسلام ٣٠ ـ ٣١، وسير النبلاء ١٤٨، وطبقات ابن الجزري ١/ ١٦٦، وانظر الجزء الثاني منها: (٩٥ ـ ٩٦)، والبداية ١/ ٢٥٢، وهامش الرسالة ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>۲) هو: أبو إسحلق المخزومي، المتوقّى سنة ۱۷۰ أو ۱۹۰ انظر: الجرح ۱/۱/۱۸، والتوالي ٥٢. و(شبل) هو: أبو داود المكي التابعي، قيل: إنه توفي سنة ١٦٨. ولكن الثابت ـ عند الذهبي ـ أنه بقي إلى ما بعد سنة ١٥٠، أو إلى قريب سنة ١٦٠، انظر: هدي الساري ٢/ ١٣٣، و(ابن كثير) هو: أبو معبد أو أبو بكر الكناني، المتوفّى بمكة سنة ١٢٠ أو ١٢٢. انظر: طبقات ابن سعد ١/٥/٣٥، وتهذيب الأسماء ١/٣٨٢، والوفيات ١/٤٥٣، وذيل الجواهر المضية ٢/٢٢٤، وشجرة النور ١/٨١، والثلاثة لهم ترجمة في: طبقات القرّاء لابن الجزري ١٨٥١ و٢٢٣ و٣٤٣، والذهبي (الهداية ٤/٢ و٧/٩١٧ و٢٠٥)، والشذرات ١/٧٥١ و٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو العباس الهاشمي، المتوفّى بالطائف سنة ٦٨ على الصحيح. انظر: ذخائر العقبي ٢٢٦، ونكت الهميان ١٨٠، وتاريخ بغداد ١/١٧١، وحسن المحاضرة ١/٢٢، و(أبي) هو: أبو المنذر الخزرجي، المتوفّى سنة ٣٠ على الصحيح. انظر: الجرح ١/٢٩، وتهذيب ابن عساكر ٢/٣٢، والمعارف ١١٣، ولهما ترجمة في: طبقات ابن سعد ٢/٢/٣، والصفوة ١/١٥٠ و١٨٨ و١١٠ و٩/٥، والشيرازي ١٣ و١٨، وابن الجزري ١/٣١ و٢٥، والحلية ١/٢٥٠ و٢٥، والصفوة ١/٨٨، والمندرة ١/٢٠ و٣٠، والتهذيب ١/١٨١ و٥/٢٧، وأسد الغابة و٢١٩ و٣/٢٠، والاستيعاب والإصابة ١/٢١ و٣١ و٢/٢٣ و٢٢٣ و٣٥٣، وتهذيب الأسماء ١/١٩٤ و٣٥، وتاريخ الإسلام ٢/٢٢ و٣٠، ومفتاح السعادة ١/٣٥٢ و٥٥٣ و٥٠٠ و٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر في إبراز المعاني (٥) كلام الشافعي المتضمّن لذلك، وللثناء على قراءة ابن كثير.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: (يوجد... كلما قرئ قرأ ياء)، وهو تصحيف.

قُرِئَ قُرْآنًا، ولكنّه اسمُ القُرَانِ، [مِثْلَ التَّوْرَاةِ والإِنجيلِ](١)، وكان يَهْمِزُ (قرأْتُ)، ولا يَهْمِزُ (القُرَانَ)؛ كانَ يقولُ: ﴿وَلِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ [الإسرَاء: الآية ٤٥] ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: قال الشافعيُّ (٢): «ثَنا سُفيانُ بن عُيَيْنَة، عن عمرو بن دِينارِ، وابنِ طاوسٍ، [عن طاوسٍ] (٣)، أنَّ عمرَ بن الخطَّابِ، قال: أُذَكِّرُ اللهَ آمْراً سمِعَ من النبيِّ (ﷺ) في الجَنِينِ (٤) شيئًا، فقامَ حَمَلُ بن مالِك بن النابِغة (٥)، فقال: كنتُ بَيْنَ جارتَيْنِ لي (يعنِي

<sup>(</sup>۱) زيادة مفيدة عن المراجع الأخرى، ومراده: أنه ليس بمصدر، بل هو علم على الكتاب الخاص، كما أن كلّا منهما علم على كتاب خاص، ونقول: إن الملازمة إن سلمت من حيث أصل الوضع والاستعمال اللغوي فلا تسلم من جهة الاصطلاح الحادث والاستعمال الأصولي والفقهي، فإن (القرآن) أصبح في العرف حقيقة في الكتاب الخاص، بحيث لا يتبادر إلى الذهن غيره، ثم إن الدليل كله معارض بأن (القرآن) لو كان مأخوذًا من (قريت) \_ بمعنى: جمعت \_ كان كل ما قري وجمع: قرانًا، والجواب: بأن العرف خصصه، هو عين ما أجبنا به. هذا، وكون الشافعي يحكيه، لا يستلزم أن يكون رأيًا له، كما فهم الشيخ شاكر، واستدلاله لذلك، بنحو قول ابن هشام: «الشافعي كلامه لغة، يحتج بها» من العجب العجاب.

<sup>(</sup>۲) كما في الرسالة ٤٢٦ ـ ٤٢٧، والأم ٣/٩٦، والسنن الكبرى ١١٤/٨، وإيقاظ الهمم ٨ ـ ٩، وانظر: مفتاح الجنّة ٢٠، وكون هذا الحديث مرسلًا ـ بسبب أن طاوسًا لم يعاصر عمر ـ، لا يضرّ لأنه أخرجه متصلًا من طريق أبي هريرة في: الأم ٨٩/٦ و٩٣، والسنن ١١٢، كما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق طاوس، عن ابن عباس، عن عمر. انظر: هامش الرسالة ٤٢٧ ـ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن الرسالة والأم والسنن، وهو: ابن كيسان (بفتح فسكون) أبو عبد الرحمان اليماني التابعي، المتوفّى بمكة سنة ٢٠١ على المشهور، انظر: الصفوة ٢/ ١٦٠، والوفيات ٢٩٣/، والبداية ٩/ ٢٩٣، وحياة الحيوان ٢/ ٢٠١، و(ابنه) هو: عبد الله أبو محمد النحوي، المتوفّى سنة ١٣٠. انظر: البغية ١٨٤. و(ابن دينار) هو أبو محمد، أو أبو يحيئ الجمحي المكي التابعي، المتوفّى سنة ١٢٥ أو ٢٦ أو ٢٩. انظر: الجرح ٣/ ١/ ٢٣١، وجامع المسانيد ٢/ ٥٤٥، وذيل الجواهر ٢/ ٥٤٥، والضعفاء الصغير ٣٣، وطبقات المدلسين ٦، وطرح التثريب ١/ ٨٩، وله ولطاوس ترجمة في: طبقات الفقهاء ٤٦ و٥٠، والقرّاء ١/ ٣٤١ و٠٠٠، وتهذيب الأسماء ١/ ٢٥١ و٢/ ٢٧، والحلية ٣/ ٣٤٧ و٤/ ٢٨، وللثلاثة ترجمة في: طبقات ابن ١٣ و٢٤٤، والمعارف ٢٠٠ و و٢٠١، وللثلاثة ترجمة في: طبقات ابن سعد ١/ ٥/ ٣٥٣ و ٣٩ و ٣٩٠، والتهذيب ٥/ ٥ و٣٢٧ و ٨/ ٢، والخلاصة ١٥٠ و١٧١.

<sup>(</sup>٤) في حياة الحيوان (١/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠)، كلام قيّم عن الجنين وأحواله.

 <sup>(</sup>٥) هو: أبو نضلة الهذلي البصري، عاش إلى آخر خلافة عمر. انظر: طبقات ابن سعد ١/٧/٢، وأسد الغابة ٢/٥٣، والإصابة والاستيعاب ١/٣٥٤ و٣٦٥، والجرح ١/٢/٣٠٣، والتهذيب≠

ضَرَّتَيْنِ)، فضرَبَتْ إحداهما الأخرى، بمِسْطَحِ فأَلْقَتْ جَنِينَا مَيِّتًا، فقضى فيه رسولُ الله (ﷺ)، بغُرَّةِ (١٠).

(أنا) أبو الحسنِ، ثنا عبدُ الرحمان، قال: قال الربيعُ: قال الشافعيُّ: «(مِسْطَعُ) تفسيرهُ: عَمودُ الفُسْطاطِ»(٢).

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) عبدُ الرحمان، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: قال الشافعيُّ و وَذَكَرَ القُرَى العربِيَّةَ \_ فقال: «كانتُ اليهودُ في قُرَى العَرَبِ \_ والعربُ حَوْلَهم \_ وهي (فَدَكُ) و(خَيْبَرُ) (٣)، وهي قُرَى اليهودِ، بَنَوْها في بلادِ العربِ، وهي أشرافُ العربِ (٤)؛ لأنَّ العربَ كثيرةُ المَطْلَب».

قال عبدُ الرحمان: يَغني القُرَى التي أفاءَ اللهُ على رسولِ اللهِ (ﷺ) بلا خَيْلٍ، ولا رِكابٍ.

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، (أنا) الحسنُ بن عَرفَةً (٥)، ثَنا إسماعيلُ ابن

= ٣٥/٣، والخلاصة ٨٠، وتهذيب الأسماء ١/١٦٩، والمعارف ١٤٤. استدراك:

القضاء في عقل الجنين، مذكور في سنن الشافعي (١٠٨) من طريق أبي هريرة وغيره.

(۱) أي: عبد أو أمة، كما في بعض روايات الأم وغيرها، وقوّمها أهل العلم بخمس من الإبل، أما إن سقط الجنين حيًّا، ثم مات، ففي الرجل مائة من الإبل، وفي المرأة خمسون. انظر: الرسالة ٢٢٨ و ٥٥٦ ـ ٥٥٣، واختلاف الحديث ٢٠ ـ ٢١، والأم ٧/ ٢٨٣، والسنن الكبرى ٨/ ١١٥ ـ ١١٥، ثم راجع: المجازات النبوية ٢٦، والجمهرة ١/ ٥٥، والفائق ١/ ٢٢٠، والنهاية ٣/ ١٥٥.

(٢) هو ضرب من الأبنية، انظر: اللسان ٣/١١٤ و٩/٢٤٦، وهامش الأم ٧/١٠١.

(٣) هي ولاية مشتملة على سبعة حصون، بينها وبين المدينة ثلاثة أيام لمن يريد الشام. و(فدك): قرية بالحجاز بينها وبين خيبر يومان، وبين المدينة يومان أو ثلاثة. انظر: معجمي البكري وياقوت، ووفاء الوفا ٢/ ٣٠٥ و٣٥٤.

(٤) أي: بنوها في أماكن مرتفعة، ليكونوا في مأمن من إغارة العرب عليهم، و(الأشراف) جمع: (شرف) وهو كل نشز من الأرض قد أشرف على ما حوله، كما في اللسان ١١/٧١.

(٥) هو: أبو على العبدي، المتوفّى سنة ٢٥٧، انظر: المحبر ٤٧، والمنتظم ٣/٥، والمستطرفة ٢٥. و(ابن علية) ـ وهي أمّه ـ هو: ابن إبراهيم أبو بشر الأسدي المصري، شيخ الشافعي، المتوفّى سنة ١٠٣. انظر: الفهرست ٣١٧، والرواة الثقات ١٢، ومناقب الفخر ١١، ولهما ترجمة في: طبقات الحنابلة ١٩/١ و ١٤٠، وتاريخ بغداد ٢/٩٢ و٧٤، والبداية ١٠/ ٢٢٤ و٢٩/١٠. و(أيوب) هو: ابن أبي تميمة كيسان، أبو بكر السختياني (بفتح فسكون، نسبة إلى «عمل أو بيع السختيان»، جلود الضأن، كما في اللباب والتقريب)، التابعي، المتوفّى =

عُليّةً، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةً بنِ خالدٍ، عن مالكِ بن أَوْسِ بن الحَدَثانِ<sup>(١)</sup>، قال: «جاء العباسُ وعليًّ/ (عليهما السلامُ) إلى عمرَ (رضي الله عنه) يَخْتَصِمانِ<sup>(٢)</sup>، [٤٤] وذكرَ الحديثَ.

قال الزُّهْرِيُّ (٣): «[قال عمرُ]: قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَاۤ أَفَآهَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَاۤ أَوَّجَفْتُدَ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ [الحسر: الآية ٦]، فهذه لِرسولِ اللهِ (ﷺ) خاصَّة، قُرَى عَرَبِيَّةً (٤): فَدَكُ، وكَذَا وكذا».

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثَنا أحمدُ بن عمرو بنِ أبي عاصِم، ثَنا إبراهيمُ (يَعنِي ابنَ محمدِ الشافعيُّ): «ثَنا ابنُ عُيَيْنَةَ (٥)، عن الزُّهْرِيُّ، عن عليٌّ بن

بالبصرة سنة ١٣١ أو ١٢٥ أو قبلها. انظر: الحلية 7/7، والصفوة 7/77، وطبقات الفقهاء 7/7، وله ترجمة مع ابن علية في المعارف 7/7 و7/7 و7/7 والتذكرة 1/7/1 و7/7 ومع ابن عرفة في جامع المسانيد 7/7/7 و7/7 و7/7 ولثلاثة ترجمة في: الشذرات 1/1/1 و7/7 و7/7. و(عكرمة) هو: أبو خالد المخزومي المكي التابعي، المتوفّى بعد عطاء، انظر: تاريخ البخاري 3/1/1, وطبقات القراء 1/1/1, وتاريخ الإسلام 3/1/1, وله ترجمة مع أيوب في: طبقات ابن سعد 1/1/1 و1/7/1, والجمع 1/7/1 و1/7/1 و1/7/1 و1/7/1 و1/7/1, ومعهما في تهذيب الأسماء 1/1/1 و1/7/1 والمرابقة ترجمة في المرابقة ترجمة في المدرد المرابقة المرابقة ترجمة في المدرد المرابقة المدرد المرابقة المدرد المرابقة المدرد المرابقة المدرد المرابقة المدرد المرابقة المدرد المدر

<sup>(</sup>۱) هو: أبو سعيد النصري، الصحابي أو التابعي، المتوفّى بالمدينة سنة ٩١ أو ٩٢. و(العباس) هو: ابن عبد المطّلب، أبو الفضل الهاشمي، المتوفّى سنة ٣٢، لهما ترجمة في: طبقات ابن سعد ١/٤/١ و٥/٤٠، وأسد الغابة ٣/١٠٩ و٤/٢٧٢، والاستيعاب والإصابة ٢/٣٢٢ و٣/٩٤ و٢١٣ و٢٩٤، وبعض المراجع المشهورة.

<sup>(</sup>٢) في شأن فدك وأموال بني النضير، فعليّ يقول: إن النبيّ جعلها في حياته لفاطمة، والعباس يقول: هي ملكه (ﷺ)، وأنا وارثه. راجع الحديث والكلام عنه في: الأم ١٤/٤ و٧٧، والمختصر ٣/١٨، وأحكام القرآن ١/١٥، والسنن الكبرى ٢/ ٢٩٥، ومعالم السنن ٣/١١، وشرح مسلم ١٩/١٢ و ٨١، والفتح ٢/١١، ومعجم البلدان ٢/٣٤٣، ووفاء الوفا ٢/٨٠١ وشرح مسلم ١٩/١٢، وراجع أيضًا: سنن الشافعي ١١٦.

 <sup>(</sup>٣) كما في معجم ما استعجم ٣/ ٩٢٩ ـ ٩٣٠، ووفاء الوفا ٢/ ٣٤٤، والزيادة الآتية عنهما. انظر:
 السنن الكبرى ٢/ ٢٩٦ ـ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والمعجم، وانظر: المختصر ٣/ ١٨٠، وفي الوفاء: «عرينة»، كجهينة. وانظر: الأم 3/ ١٤ ـ ٦٥، وأحكام القرآن ١/ ١٥٤، وكلاهما صحيح. والمراد به قرى بنواحي المدينة في طريق الشام. انظر: معجم ياقوت ٦/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) أي: والشافعي حاضر، على ما تقدم (ص ٥١)، وانظر: الحلية ٩/ ٩٢.

حُسين، في قِصَّةِ صَفِيَّةَ»؛ (وذكر الحديث الذي ثَنا محمدُ بن الوَزيرِ<sup>(۱)</sup> الواسِطِيُّ: ثَنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بن الحُسينِ أنَّ رسولَ الله (ﷺ) كان مُعْتَكِفًا، فأتَته صَفيَّةُ، فلمَّا ذهبَتْ تَرْجِعُ مشَى النبيُّ ﷺ معها<sup>(۱)</sup>، فأبصرهُ رجلٌ مِنَ الأنصارِ، فقال له رسولُ اللهِ ﷺ: "إنَّها صَفيّةُ، وإنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي من ابنِ آدمَ مَجْرَى الدَّمِ»). "فقال الشافعيُّ: هذا من النبيِّ (ﷺ) على الأدبِ، لا على التُهْمَةِ».

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، قال: في كتابي عن المُزَنيِّ، قال<sup>(٣)</sup>: (أنا) محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ، عن عبدِ العزيز بن محمد<sup>(٤)</sup>، [عن محمدِ] بن عمرو [بن

<sup>(</sup>۱) ابن قيس أبو عبد الله العبدي، المتوقّى سنة ۲۵۷ أو ۲۵۸، المذكور في التهذيب ٥٠١/٩، والخلاصة ٣١٠، ويحسن أن تنظر التوالي ٨٢، وحسن المحاضرة ١٦٠/١، ونحن ـ مع فصلنا كلام الشافعي عن روايته ـ لا نستبعد أن يكون منها.

<sup>(</sup>٢) هذا يدلّ على جواز زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، وجواز خروجه معها إلى المكان الذي يأمن عليها فيه، ولكن لا يدل على جواز خروج المعتكف لما منه بد، وإن لم يستغرق أكثر اليوم، خلافًا لأبي يوسف ومحمد. انظر: الفتح ١٩٩/٤ ـ ٢٠٠، والمغني ٣/١٣٥ ـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) كما في الأم (١٤٤/١) من طريق الربيع، ببعض اختلاف، وزيادة أثبتنا أكثرها. والحديث رواه الشيخان من طرق عدَّة، فراجع: شرح مسلم ١٦٠/١٥ - ١٦٣، والفتح ١٨/٧ و٣٣ - ٣٣ و السيخان من طرق عدَّة، فراجع: الطحاوية ٤٠١، والصواعق المحرقة ١٤، والرحلة الحجازية للقدومي ٨٨، وتهذيب النووي ٢/٧، وانظر: علل الحديث ٢/٣٧٤، وترتيب مسند الشافعي ٢/١٥ - ١٩٦.

عَلْقَمَةَ]، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ)، قال: «بَيْنَمَا أَنَا أَنْزِعُ على بثرِ أَسْقِي ـ في النَّوْمِ ـ جاءني ابنُ أبي قُحَافَةَ (١)، فنَزَعَ (٢) ذَنُوبًا أَو ذَنُوبَيْنِ، وفيما ضُعفٌ، والله يَغْفِرُ له، ثم جاء عمرُ بن الخَطَّابِ، فنَزَعَ حتى اسْتحالَتْ في يدهِ غَرْبًا، فضرَب النّاسُ [بعَطَنِ] (٣)، فلم أَرَ عَبْقَرِيًا (٤) يَفْرِي فَرْيَهُ ».

زاد مُسْلِمٌ الزِّنجيُّ في حديثِهِ: «فأَرْوَى الظَّمِئَةَ<sup>(ه)</sup>، وضرَب الناسُ بعَطَنِ».

قال الشافعيُّ: «قولُه: (وفي نَزْعِه ضَغْفٌ)، يَغْني [قِصَرَ مُدَّتِهِ، و] عَجَلةَ مَوْتِهِ، وشَغْلَه بالحربِ لأهلِ الرِّدَّةِ<sup>(٢)</sup>، عن افتِتاحِ/ المُدنِ، [والتَّزَيُّدِ: الذي بَلَغه عمرُ [٥٥] في طولِ مدَّتِه] (٧)».

«وقولُه لعمرَ: (فاستحالَتْ غَرْبًا) ـ والغَرْبُ: الدَّلْوُ العظيمُ الذي إنَّما تَنْزِعُه الدابَّةُ أُو النَّرْنُوقُ (^^)، [و] لا يَنْزِعه الرجلُ ـ لِطُولِ مُدَّتِهِ، وتَزَيُّدِهِ في الإسلامِ، لم يَزَلْ يَعْظُمْ أُو النَّرْنُوقُ (^)، ومَتَاحِبَه (٩) للمسلمين، كما تَمتَحُ الدَّلُوُ العظيمُ».

<sup>=</sup> ٦/٣٥٣ و٣٧٥ و١١٥/١٢ و٢٦٢، والشذرات ١/٣٦ و١٠٥ و٢١٧ و٣١٦.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق التيمي، المتوفّى سنة ۱۳، له ترجمة في: طبقات ابن سعد ۱۱۹/۳/۱، وأسد الغابة ۲/۲۰۵، والاستيعاب والإصابة ۲/۲۳۲ و العامة و ۲۳۲، والرياض النضرة ۱/٤٤، ومحاضرات الأدباء ۲/۲۷۷، وسائر المراجع العامة والخاصة.

<sup>(</sup>٢) النزع: إخراج الماء للاستقاء، والذنوب: الدلو المملوءة.

<sup>(</sup>٣) أي: أرووا إبلهم، ثم آووها إلى موضع راحتها.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى «عبقر»: موضع بالبادية، أو قرية يعمل فيها الثياب والبسط البالغة في الجودة، أو أرض تسكنها الجن، والمراد به: السيد الكبير، أو الذي لا شيء فوقه. و(الفرى): القطع على جهة الإصلاح، أو العمل مع الجودة. انظر: الفتح ٧/ ٣٣، وشرح مسلم ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) كفرحة، والمشهور: ظمأى (كعطشى). انظر: التاج ٩٣/١، وبالأصل: «الظميئة»، والزيادة من الناسخ، والتصحيح عن الأم.

<sup>(</sup>٦) التي كانت في أوائل سنة ١١، راجع: تاريخ ابن الأثير ٢/١٤٢، وابن كثير ٦/٣١١.

<sup>(</sup>٧) راجع: الفتح ٢٢/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥، وشرح مسلم ١٦١، لمزيد الفائدة والتوضيح.

<sup>(</sup>۸) الزرنوقان: حائطان أو منارتان يبنيان على رأس البئر من جانبيها، فتوضع عليها خشبة تعلق فيها البكرة، فيستقى بها. انظر: اللسان ۱۲/۵ ـ ٦.

<sup>(</sup>٩) أي: استقائه، والمراد: كثرة نفعه والخير في زمانه. وفي الأصل: بالنون، في الكلمتين، والظاهر أنه تصحيف. انظر بتأمّل اللسان والتاج والمصباح: (متح، ومنح)، وعبارة الأم: ١٠٠٠ أمره ومناصحته... يمتح، ولعل فيها تصحيفًا.

(أخبرنا) أبو الحسن، (أنا) أبو محمد، ثنا أبي، ثنا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى، قال: سمِعتُ الشافعيُ، يقولُ (١): «أصحابُ العَرَبِيَّةِ جِنْ (٢) الإنسِ، يُبْصِرُونَ ما لا يُبْصرُ غيرُهم».

(أنا) أبو الحسن، (أنا) أبو محمد، قال: قُرِئ على بَحرِ بن نصرِ الخَوْلانيُّ المِصرِيُ<sup>(٣)</sup>، قال: قال الشافعيُّ في قولِ النبيِّ (ﷺ): "أقِرُّوا الطَّيْرَ على مَكِناتِها"، قال أَنَّ علم (٥) العربِ [كان] في زَجْرِ الطيرِ والبَوَارِحِ، والخطُّ والاغتِيافِ<sup>(١)</sup>، قال (٤) أحدُهم إذا غَدا مِن منزلِهِ يُريدُ أمرًا، نَظَر أولَ طائرٍ يَراه، فإنَّ سَنح عن يصارِهِ، فاجْتاز عن يمينِهِ - قال: هذا طَيْرُ الأيامِنِ، فمضَى في حاجتِه، ورأى أنه مُسْتَنْجِحُها، وإنْ سَنحَ عن يمينِهِ، فمَرَّ عن يسارِهِ - قال: هذا طَيْرُ الأشائم، فرجَعَ،

كلام الشافعي عن حديث: «أقروا الطيور على مكناتها»، ذكره الطحاوي في سنن الشافعي (٧٧ - ٧٧) من طريق المزني، بلفظ: أجود مما أثبتناه، ويوافقه في أكثر كلماته، ويفيد أن كلام ابن أبي حاتم (الذي تخلله) إنما هو من كلام الشافعي، أو من كلام المزني على أبعد تقدير. وقد أخرجه الطحاوي - في السنن أيضًا - من طريق يونس والربيع: بدون الشعر، وبلفظ يدل على أن الشافعي تكلم بذلك في مجلس ابن عيينة بعد أن سأله عن معناه. وقد فسر الشافعي هذا الحديث أيضًا - بنحو ذلك مختصرًا - حين سأله إسحاق بن راهويه في قصة مذكورة في مناقب الفخر ١٢٥ وانظر السيرة الحلبية ١/٥٥.

(٤) كما في الحلية (٩٤/٩) مع بعض التحريف والاختلاف، ومعجم الأدباء ٣٠٠/١٧ - ٣٠٠، وحياة الحيوان (١١٧/٢) مع اختصار، وذكر نحوه من طريق يونس - مختصرًا مع مزيد فائدة - في: السنن الكبرى ٩/٣١١، والمجموع ٨/٤٤٦، وطبقات السبكي ١/٣٨٢، وانظر: مناقب الفخر ١٢٥، ومسائل أحمد ٢٨٥، وأدب الدنيا والدين ٢٨٦، ومعالم السنن ٤/٥٨.

(٥) بالأصل: «حكم»، ولعله تصحيف. والتصحيح والزيادة عن الحلية والمعجم وحياة الحيوان.

<sup>(</sup>١) كما في مناقب الفخر ٨٩.

<sup>(</sup>۲) انظر في أحكام القرآن (۲/ ۱۹۶ ـ ۱۹۰): ما يتعلق بالجنّ ورؤيتهم، ثم راجع الحيوان ١/ ٢٩١ و / ٢٩٩، ومقدمة جمهرة أشعار العرب، وحياة الحيوان ١/ ٢٥٣ و ٢٦١، والفتاوى الحديثية ٥٤ ـ ٢٦، والآداب الشرعية ٣/ ٣٨٥، وألف با ٢/ ٥١٢.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص ٥٣)، وانظر: الجرح ١/١/١٩/١.

استدراك:

 <sup>(</sup>٦) كذا بالحلية والمعجم، وفي الأصل: «والاعتيفاف»، والزيادة من الناسخ، وهو زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها؛ كما في اللسان ١٦٧/١١، و(الخط): ضرب من الكهانة، راجع شرحه في اللسان ١٥٧/٩.

<sup>(</sup>٧) كذا بحياة الحيوان، وفي الأصل: بالواو، ولعله تصحيف. وفي الحلية والمعجم: «كان».

وقال: هذه حاجةً مَشْؤُومَةً. قال الحُطَيْئَةُ (١)، يَمْدَحُ أَبا موسى الأَشْعَرِيِّ:

لا(٢) يَزْجُرُ الطَّيْرَ شَحًا(٣) إِنْ عَرَضْنَ له ولا يُفِيضُ على قِسْمِ (١) بأَزْلامِ،

قال عبدُ الرحمان: «قلتُ أنا: يعني أنّه سلَك طريقَ الإسلامِ في التَّوكُّلِ على اللهِ (عنّ وجلّ) (هُ ، وتَرْكِ زَجْرِ الطَّيْرِ. وقال بعضُ شُعراءِ العربِ(٦٠)، يَمْدَحُ نفْسَه:

ولا أنّا مِمَّنْ يَزْجُرُ الطَّيْرَ هَمُّهُ (٧) أَصَاحَ غُرَابٌ أَمْ تَعَرَّضَ ثَعْلَبُ» [٤٦]

#### استدراك:

<sup>(</sup>۱) هو: أبو مليكة جرول بن أوس العبسي، الشاعر المخضرم، المختلف في صحبته، المتوفّى نحو سنة ٣٠. انظر: الشعر والشعراء ٢٠٨١، والأغاني ٢/١٤ و٢٨/١، واللآلي ٢/٠٠، والأعلام ١/١٨١. و(الأشعري) هو: عبد الله بن قيس الكوفي، المتوفّى سنة ٤٤ على الصحيح. انظر: طبقات ابن سعد ٢/١/٧ و٢/٩، وأخبار أصبهان ٢/٥، وطبقات الفقهاء ١٢، ولهما ترجمة في: أسد الغابة ٢/٣٠ و٣/٥١، والإصابة ٢/٨٧١ و٢/١٥٠. و(البيت) في الأغاني ٢١/٨١، واللسان ١/١٦، والتاج ٨/٢١، وقد سقط من ديوانه، بدليل أن شارحه ذكر رواية أخرى لعجزه (ص ٣٦) بلفظ: «ولا يفاض»، ثم قال: والأول أجود، الخ، فراجعه.

<sup>(</sup>٢) في اللسان والتاج: «لم»، وما هنا أنسب.

<sup>(</sup>٣) في الحلية: «تزجر... شحا»، وهو تصحيف. ورواية الأغاني واللسان والتاج: «إن مرت به سنحا».

<sup>(</sup>٤) في الأغاني: «قدح»، وما هنا هو الظاهر؛ لأن الأزلام: الأقداح، كما في اللسان وغيره. وانظر: أحكام القرآن ٢/١٨٤.

<sup>(</sup>٥) انظر في أحكام القرآن (٢/ ١٨٠) كلام الشافعي في التوكّل، وقد ذكر في: حياة الحيوان ٢/ ١٢٠ ونزهة الناظرين ٢٨٣، ثم راجع: قوت القلوب ٢/ ٢، والإحياء ٢٤٧/٤، وتلبيس إبليس ٢٧٨، ومدارج السالكين ٢/ ٦٢ و٣/ ٣٠٨، وجامع العلوم والحكم ٣١٦، والآداب الشرعية ٢/ ٢٨٨ و٣/ ٢٨١، والمستطرف ٢/ ٣١٨.

وراجع أيضًا: اللمع للسراج ٥١ ـ ٥٣، ومفتاح السعادة ٣/٤٠٠ ـ ٤١٨، ونفح الطيب ٣/١٥٤ (الأزهرية).

 <sup>(</sup>٦) هو: أبو المستهل الكميت بن زيد الأسدي، الشاعر الإسلامي الكوفي، المتوقى سنة ١٢٦، راجع: الشعر والشعراء ٢/٥٦٢، والأغاني ١٠٨/١٥، واللآلي ١/١١، وشرح شواهد المغني ١٣، ومقدمة الهاشميات ١٥ (ط الرافعي ثانية)، والبيت فيها (ص ٣٦)، وفي أمالي المرتضى (٣٧) (الخانجي).

<sup>(</sup>٧) لو أريد من (الهم): العزم (لا الفعل الذي يهتم به): تعين النصب، والمعنى عليه أجود، والتقدير: لا يثنيه الطير عن عزمه، ولا يحول دون قصده. وفي الحلية: «نعمه»، وهو تحريف.

قال الشافعيُّ: "وكانَتْ العَربُ في الجاهليَّةِ إذا لم يَرَ طائرًا سانِحًا<sup>(١)</sup>، فرأَى طائرًا في وَكْرِهِ - حَرَّكَهُ مِنْ وكرِهِ لِيَطِيرَ، فَيَنْظُرُ أَيَسْلُكُ طَرِيقَ الأشائِمِ؟ أَوْ طريقَ الأيامِن؟». الأيامِن؟».

«فَيُشْبِهُ قُولُ النبيِّ (ﷺ): «أَقِرُّوا الطَّيْرَ على مَكِنَاتِهَا» (٢)، أي: لا تُحَرِّكُوهَا، فإنَّ تَخْرِيكُها، وما تعملونه ـ من الطِّيرَةِ ـ لا يَضْنَعُ شَيْتًا، إنَّما يَضْنعُ فيما تَوَجَّهُون به (٣)، قضاءُ اللهِ تعالى. وسُئِلَ النبيُّ (ﷺ) عن الطِّيرةِ، فقال: «إنَّما ذلك شَيْءٌ يَجِدُه أُحدُك في نفْسِهِ، فلا يَصُدَّنُكُمْ» (٤).

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، قال: قُرِئَ على بَحرِ بن نَصْرِ الخَوْلانيِّ: قال الشافعيُّ (٥): «والعَقِيقةُ: ما عُرِفَ للناسِ، وهو ذَبْحٌ كان يُذْبَحُ في الجاهليَّةِ عن (٦) المولودِ، فأمَرَ به رسولُ اللهِ (ﷺ) في الإسلام، وقد كَرِهَ منه الاسمَ».

<sup>(</sup>۱) السانح وما ولاك ميامنه: بأن يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح بالعكس؛ كما في الفتح ١٠/ ١٦٥، وانظر: المصباح واللسان، وعبارة الحلية: «إذا كان الطير سانحًا، فرأى» الخ، وهي ناقصة غامضة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن السبكي: «المكنات واحدها: مكنة (بكسر الكاف، وقد تفتح)، وهي في الأصل: بيض الضباب، وقيل: هي هنا بمعنى: الأمكنة، وقيل: (مكناتها) جمع (مكن)، [بالضم فيهما] و(مكن) جمع: مكنات، كصعدات في صعد، وحمرات في حمر». وراجع: الفائق ٣/ ٤٢، والنهاية ٤/٣٠، وحياة الحيوان ٢/٧١، وألف با ١/٩٢١، ومفتاح دار السعادة ٥٨١ ـ ٥٨٢، والجوهر النقى ١/١٧٨.

<sup>(</sup>٣) في المعجم: «فيه»، وعبارة الحلية: «مع الطير، لا يصنع ما يوجهون له»، وفيها نقص.استدراك:

قوله: «وسئل النبي» الخ. . . وقد ورد في سنن الشافعي (١٠٠) ما يفيد أن السائل عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) كذا بالحلية وصحيح مسلم، وفي الأصل: «يضرّنكم» وهو تصحيف، وراجع في هذا البحث: معالم السنن ٢١٨/٤، وشرح مسلم ٢١٨/١٤ \_ ٢٢٣، والفتح ٢١/ ١٢٢ و١٦٥، ومفتاح دار السعادة ٨١٥ و ٥٩٠ ـ ٥٩٦ و ٢٠٠ و ٥٠٠، ومدارج السالكين ٢/٢٥٢، وأدب الدنيا والدين ٢٨٢ ـ ٢٨٨، وحياة الحيوان ٢/٧٧ و ٢٥٢ و ٣٧٤، ولطائف المعارف ٧١ ـ ٧٥، وفضل علم السلف ١٢، والمستطرف ٢/٣١، والآداب الشرعية ٣/٢٧، وتأويل مختلف الحديث ١٢٦، وكشف الخفا ٢/٣٦، واللسان ٢/٣٨.

<sup>(</sup>٥) كما في السنن له (٧٢)، من طريق المزني، والزيادة عنها.

<sup>(</sup>٦) كذا بالسنن، وفي الأصل: «على»، وهو تصحيف. وقيل: هي الشعر الذي يحلق، راجع الكلام عن حقيقتها واشتقاقها، في: المجموع ٨/٤٢٨، والفتح ٩/٤٦٤، ومسائل أحمد ٢٥٦.

«فقال زيدُ [بن أَسْلَمَ] (١) في حديثِهِ (٢): «سُئِلَ رسولُ اللهِ (ﷺ) عن العَقِيقةِ، فقال: لا أُحِبُ العُقُوقَ، وكأنّه كَرِهَ الاسمَ، فقال: مَنْ وُلِدَ له وَلدٌ، فأَحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عنه، فَلْيَفْعَلُ» (٣).

(أخبرنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمّدٍ، قال: قُرِئَ على بَحرِ بن نَصْرِ الخَوْلانِيُّ، قال: قال الشافعيُّ في تفسيرِ (الفَرَعةِ)<sup>(٤)</sup>: "[هو] شيءٌ كان أهلُ الجاهليَّةِ يَطْلُبونَ به البَرَكةَ في أموالِهِم، فكان أحدُهم يَذْبَحُ بِكُر ناقتِهِ (يَعْنِي أُوَّلَ نِتاجٍ تأتي به) أو شاتِه، ولا يَغْذُوه، رجاءَ البركةِ فيما يأتي بعدَه، فسألوا النبيَّ (عَلَيْ عنه، فقال: "فَرَّعُوا إنْ شِئتُمْ"، أي: / اذْبَحُوا إنْ شِئتُمْ". [٤٧]

«وكانوا يَسْأَلُونَه عمَّا كانوا يَصْنَعُون في الجاهليَّةِ خَوْفًا أَنْ يُكْرَه في الإسلام، فأعلَمهم أنّه لا مَكْرُوهَ عليهم فيه، وأمَرَهم [اختيارًا] أَنْ يُغَذُوه (٥)، ثم يَحْمِلُون (٦) عليه

<sup>(</sup>۱) هو: أبو أسامة أو أبو عبد الله العدوي المدني، المتوفّى سنة ١٣٦ على الصحيح. راجع: طبقات ابن سعد ٢/٣/٣، وابن الجزري ٢/٢٩٦، والجرح ٢/٢/٥٥٥، والجمع ١١٤٤، والإكمال ٤٢، والتذكرة ١/٤٤، والتهذيب ٣/٣٥، والخلاصة ١٠٨، وإسعاف المبطإ ١٨٩، وجامع المسانيد ٢/٥٥٥، وتهذيب ابن عساكر ٢/٣٩١، وتهذيب النووي ٢٠٠٠، والحلية ٣/٢١، والشذرات ١/٤٤، ومفتاح السعادة ١/٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) كما في السنن الكبرى ٩/٣٠٠، وانظر: النهاية ٣/١١٦، واللسان ١٢/١٣٠.

<sup>(</sup>٣) مذهب الجمهور والشافعي وأحمد في رواية عنه: أن العقيقة مستحبّة، ومذهبه في أخرى أنها واجبة، وهو اختيار الحسن وأبي الزناد، والليث وداود، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أنها بدعة، انظر: الأم ١٩/١٢ و٧/ ٢٠٢، والمجموع ٨/ ٤٢٩ و٤٤٧، والمغني ١١٩/١١، ومعالم السنن ٤/ ٤٨، والفتح ٤٦٥، وفي حجة الله البالغة (٢/ ١٤٤) كلام نفيس عن حكمة مشروعيتها.

<sup>(</sup>٤) كما في سننه ٧١ ـ ٧٧، والسنن الكبرى (٣١٣/٩) من طريق المزني (والزيادة عنهما)، ونقله عنها ـ ببعض تصرّف واختصار ـ في: المجموع ٨/ ٤٤٥، وشرح مسلم ١٣٧/١٣، والفتح ٩/ ٤٧٣، وذكر بمعناه مختصرًا ـ من طريق بحر ـ في: طبقات السبكي ٢٤٨/١.

استدراك:

قوله: «وكانوا يسألونه» الخ... قد أخرج في سنن الشافعي (٦٩) ما يفيد فيه من حديث أبي المليح عن نبيشة.

<sup>(</sup>٥) كذا بأكثر المراجع، وفي الفتح: «يتركوه»، وفي الأصل «يغذونهم»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في السنن الكبرى والمجموع: «يحملوا»، وفي شرح مسلم: «يحمل»، وفي الفتح: «حتى يحمل»، والكل صحيح، كما لا يخفى.

في سَبِيلِ اللهِ عزّ وجلّ، وقال<sup>(١)</sup>: «الفَرعةُ حقٌّ»، يَغني أنها ليست بباطلٍ، ولكنه كلامٌ عَربيٌ يُخَرَّجُ على جوابِ السَّائِلِ».

«(قال الشافعيُّ): يُرْوَى (٢) عنه (ﷺ)، أنّه قال: «لا فَرَعَةَ، ولا عَتِيرَةَ»، وليس [هذا] باختلافٍ من الرُّوَايةِ، وإنَّما هو: لا فَرَعَةَ واجِبةٌ، ولا عَتِيرَةَ واجِبةٌ (٢). والمحديثُ الآخرُ يَدُلُّ على معنى [ذا] أنّه أباحَ الذَّبْحَ، واختارَ له أنْ يُعْطِيَه أَرْمَلَةً، أو يَحْمِلَ (٤) عليه في سبِيلِ اللهِ عز وجلّ».

"و(العَتيرَةُ) هي: الرَّجَبِيَّةُ، وهي ذَبِيحةٌ كان أهلُ الجاهليَّةِ يَتَبَرَّرُون بها (يَذْبَحُونَها) في رَجَبٍ، فقال (٥) النبيُ (ﷺ): "لا عَتيرَةَ"، على معنى: لا عَتيرَةَ لازِمةٌ، وقولُه حينَ سُئِلَ عن العتيرةِ: "أَذْبَحُوا للهِ، في أيِّ (٦) شهرٍ ما كان، وبِرُّوا للهِ (عزّ وجلّ) وأَطْعِمُوا"، أي: اذبَحوا إنْ شِئتُمْ، واجعَلُوا الذَّبْحَ للهِ عزّ وجلّ، لا لِغيرِهِ، وفي أيِّ شهرٍ ما كان، لا أنّها في رجبٍ، دُونَ ما سِواه من الشَّهورِ"(٧).

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: قال الشافعيُّ: «(الرَّوْعُ): الفَزَعُ، و(الرُّوْعُ): القَلبُ<sup>(٨)</sup>، (بضَمِّ الراءِ)».

<sup>(</sup>۱) في سنن الشافعي والبيهقي: «قوله»، وقد ذكر فيهما بعد حديث زيد بن أسلم الذي يدلّ على ما تقدم، فانظره، وراجع: معالم السنن ٢٧٣/، وجامع العلوم والحكم ١١١.

<sup>(</sup>٢) في سنن الشافعي والبيهقي: «وقد رُوِي»، وهو أحسن وأظهر.

<sup>(</sup>٣) وقال غيره: «معناه: ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية»، وتقدير الشافعية أولى، كما قال الحافظ في الفتح ٩/٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) كذا بسنن الشافعي والبيهقي والمجموع وشرح مسلم، وفي الأصل: "ويحمد" وهو محرّف عنه.

<sup>(</sup>٥) كذا بالسنن الكبرى، وهو الأظهر. وفي سنن الشافعي بالواو، وفي الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٦) كذا بالمراجع الأخرى، وفي الأصل: «كل»، والظاهر أنه تحريف، وعبارة السنن الكبرى: «وقوله (عليه السلام) حيث سُئل عن العتيرة، على معنى: اذبحوا لله في أي شهرٍ ما كان، أي: اذبحوا»، الخ، ولعل فيها نقصًا، فتأمّل.

 <sup>(</sup>۷) راجع: تفسير العتبرة والفرعة، والخلاف في كونهما مستحبين أو مكروهين، وأن الأمر بهما نسخ أو لا، في: النهاية ٣/ ٦٥ و١٩٥، واللسان ٦/ ٢١١ و١١٩/١٠ و١٦٠، وحياة الحيوان ٢/ ٢٦٢، وألف با ١/ ٢٧٤، والمغني ١١/ ١٢٥، والمجموع ٨/ ٤٤٣ ـ ٤٤٥، والاعتبار ١٦٧ ـ ١٦٩، وشرح مسلم ١٣٥/ ١٣٥ ـ ١٣٨، والفتح ٩/ ٤٧٢ ـ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٨) والنفس والخلد، و(الروح الأمين): جبريل، انظر: اللسان ٩/ ٤٩٧.

يَعْني تَفْسيرَ حديثِ النبيِّ (ﷺ)، أنّه قال: «إنَّ الرُّوحَ الأمينَ، نَفَثَ في رَوْعِي (١) أنَّ حرامًا على كلِّ نَفْسٍ أنْ تَخْرُجَ من الدُّنيا حتى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَها، فأَجْمِلُوا في الطَّلَب»(٢).

(أنا) أبو الحسن، (أنا) أبو محمد، ثَنا أبي، ثنا محمّدُ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: قال الشافعيُ (٢٠): «مَعنى حديثِ النبيِّ (ﷺ)(٤): «حَدَّثُوا عن بَني إسرائيلَ، ولا حَرَج»، أي: لا بأسَ أنْ تُحَدِّثُوا عنهم ممَّا (٥) سَمِغتُم، وإنْ اسْتَحَال أنْ يكونَ في هذه الأُمَّةِ، مِثْلُ ما رُوِيَ أنَّ ثِيابَهم (٦) تَطُولُ، والنارِ التي تَنزلُ من السماءِ، فتأكُلُ القُرْبانَ، ليس أنْ يُحدَّثَ عنهم بالكَذِبِ، [وما لا يُرْوَى]».

/ (أخبرنا) أبو الحسنِ، ثَنا أبو محمدٍ، ثنا أبي، قال: حدثنا حَرْمَلةُ بن [٤٨] يَخْيَىٰ، قال (٧٠): سَمِعتُ سُفيانَ بن [عُينَنة]، يقولُ في تفسيرِ حديثِ النبيِّ (عَلِيْمُ): «ليسَ

<sup>(</sup>١) استدراك:

الصحيح: ضبط أول قوله (روعي)، بالضم. والحديث أخرج أيضًا في السنن الكبرى ٢٦٤/٥، والحلية ٧/١٠٨ و٢٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) أي: اعتدلوا في طلب الرزق الحلال، واطلبوه ـ مع ذكر الآخرة ـ لقوام الدين وللعفّة، واحفظوا فيه الجوارح عن المعصية، وابذلوا النصيحة، وراعوا الأمانة، وتجنّبوا الخيانة. انظر: نوادر الأصول ٢٢٢، وشرح الموطأ ٤/ ٢٥٠، وشرح الأربعين للفشني ٧٠ (بولاق). والحديث ذكره بمعناه في الرسالة ٩٣، وبين أكثر طرقه الشيخ شاكر في هامشها ٩٥ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) كما في الحلية ٩/ ١٢٥ (والزيادة عنها)، وفي فتح المغيث (٣/ ٨٣) ببعض اختصار، وانظر: رسالة البيهقي إلى أبي محمد الجويني (الرسائل المنيرية ٢/ ٢٨١)، وتحذير الخواص ٢٤، وشرح بهجة المحافل ٢/ ٣٤، وكشف الخفاء ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) الذي أخرجه أبو داود من طريق أبي هريرة، وأخرجه الشافعي عنه بزيادة مشهورة، وكذلك البخاري من طريق عبد الله بن عمرو. راجع: الرسالة ٣٩٧ ـ ٤٠٠، وترتيب مسند الشافعي ١/ ١٧، ومعالم السنن ١/ ١٨٧ ـ ١٨٨، والفتح ٦/ ٣١٩ ـ ٣٢٠، والمدخل للحاكم ١٧، والآداب الشرعية ١/ ٢٧ و٢/ ٨٠، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٦٣.

استدراك:

وراجع أيضًا مسند الشافعي (بهامش الأم ٢/٢٠٧)، والجرح ١/١/٧.

<sup>(</sup>٥) في الحلية: (بما)، وفي فتح المغيث: (ما)، والكل جائز.

<sup>(</sup>٦) كذا بالحلية والفتح والكشف، وفي الأصل: «بناتهم»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۷) كما في طبقات السبكي (۲۰۸/۱) بزيادة في آخره: الفقال لي الشافعي: ليس هو هكذا، لو كان هكذا، لقال: يتغانى، إنما هو: يتحزن ويترنّم به، ويقرأه: حدرًا وتحزينًا، وذكر نحوه باختصار في: فضائل القرآن ٥٤، وانظر: الحلية ٩/٤٠١، ومختصر المزني ٥/ ٢٨٥، ثم با

مِنَّا مَنْ لم يَتَغَنَّ بالقرآنِ»، قال: «يَسْتَغْنِي (١) به».

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، قال: قُرِئ على الرَّبِيعِ بن سُليمانَ، قال: «قال الشافعيُّ (رحمه الله) في حديثِ النبيِّ (ﷺ): «ليس مِنَّا مَنْ لم يَتغنَّ بالقرآنِ»، قال (٢٠): «يَقْرأُه (٣) حذرًا (٤) وتَخزِينًا».

(أنا) أبو الحسنِ، ثَنا أبو محمدٍ، ثَنا أبي، ثنا حَرْمَلةُ، قال (٥): سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ في حديثِ عائشة (٢٠ ـ حيثُ قال لها النبيُّ (ﷺ): «واشتَرِطِي لهم الوَلاءَ قال اللهُ عزّ وجلّ: ﴿أُوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّمْنَةُ ﴾ اللَّمْنَةُ ﴾ اللَّمْنَةُ ﴾ [الرعد: الآية ٢٥]، يَعْنى: عليهم».

وراجع أيضًا: المغني ٤٦/١٢ ـ ٤٩، والسنن الكبرى (٢٢٨/١٠ ـ ٢٣٠) وكلام الشافعي موجود فيها بزيادة. وانظر: علل الحديث ١٨٨/١.

(١) المراد هنا وفيما سيأتي تفسير اللفظ، بدون مراعاة موقعه الإعرابي.

(٢) كما في الحلية (٩/ ١٤١) بزيادة قبله: «ليس، أن يستغني به، ولكنه»، وانظر: الأم ٦/ ٢١٥، والمختصر ٥/ ٢٥٧، والفتح ٩/ ٥٠، والبيان للكافى ٧.

(٣) في الأصل: بالنون، والظاهر تصحيفه. وفي الحلية: «يقرؤه».

(٤) في الأصل والحلية وطبقات السبكي: «حذرًا»، وهو تصحيف، والتصحيح عن الأم والمختصر والفتح. و(الحدر): الإدراج وعدم التمطيط. و(التحزين): ترقيق الصوت، وتصييره كصوت الحزين، كما في الفتح.

(٥) كما في الحلية ٩/١٤١، وطبقات السبكي ١/٢٥٨، وانظر: شرح مسلم ١٤٠/١٠، والفتح ٥/
 ١١٨ ـ ١١٩، وهامش أحكام القرآن ٢/١٦٤.

(٦) هي أم المؤمنين، المتوفاة سنة ٥٦ أو ٥٧ أو ٥٨، راجع: السمط الثمين ٢٩، وأسد الغابة ٥/ ١٠٥، والاستيعاب والإصابة ٤/ ٣٤٥ و ٣٤٨ والحلية ٢/٣٤، والصفوة ٢/٦، وطبقات الفقهاء ١٧، وتهذيب الأسماء ٢/٥٠، وطبقات ابن سعد ٢/٨/٣٩ و٢/٢/٢١، والإكمال ١٠٠، والجمع ٢/٨، وتالذكرة ٢/٦، والتهذيب ٢١/٣٣٤، والخلاصة ٤٢٥، وجامع المسانيد والجمع ٢/ ٤٩، وشرح البخاري للنووي ٢/٦، وطرح التثريب ٢/١٤، وإسعاف المبطإ ٢٢٥، والمجموع ١/٩٩، والمحبر ٨٠، وتاريخ الإسلام ٢/ ٢٩٤، والشذرات ١/١٦، ولها ترجمة في سير النبلاء، قد أفردت بالطبع في دمشق.

راجع: شرح مسلم ٢/٨٧ ـ ٧٩، والفتح ٥٦/٩ ـ ٥٩ و٣٥/٥٥٣ و٣٩٩، ومعالم السنن ١/ ٢٩١ ـ ٢٩٢، وأمالي المرتضى ١/٤٢، والمجازات النبوية ١٧٦، والآداب الشرعية ٢/٣٣٣، وكشف الخفا ٢/٣٧١ و٢٩٩، ومحاضرات الأدباء ٢/٢٥٢، ومدارج السالكين ١/٢٧٦، والبركة ١٢٧، واللسان ١٩٩/٣٧٣.

استدراك:

(أنا) أبو الحسنِ، ثَنا أبو محمدِ، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: قال الشافعيُّ<sup>(۱)</sup> -د في حديثِ الأنْفِ: «إِذا أُوعِيَ<sup>(۲)</sup> جَدْعًا» \_: «(الجَدْعُ): القَطْعُ».

#### «ما ذُكِرَ من مُنَاظَرَةِ الشافعيِّ لمحمدِ بنِ الحسنِ وغيرِهِ»

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان بن أبي حاتم ـ فيما قُرِئَ عليه وأنا أسمَعُ ـ ثَنا محمدُ بن عبد الله بنِ عبد الحَكَم، قال: سَمِعتُ الشافعيَّ يقولُ (٣): «قال لي محمدُ بن الحسن: أيُّهما أعْلَمُ: صاحبُنا أو صاحبُكم؟ (يعني: مالكًا وأبا حنيفة)».

«قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم،».

«قلتُ: فأنشُدُكَ الله، مَنْ أعلَمُ بالقرآنِ (٤): صاحبُنا أو صاحبُكم؟ قال: صاحبُكم، (يعنى مالكًا)».

استدراك:

وراجع أيضًا: مناقب الفخر ٩٧ ـ ٩٨. وكتاب عمرو بن حزم في العقول، ذكر في سنن الشافعي (١٠٥)، كما ذكر بعضه في المناقب.

(٣) كما في تقدمة الجرح والتعديل ٤ و١٢ ـ ١٣، والحلية ٢/٣٢٩ و٧٤/، وطبقات الفقهاء ٤٢، والوفيات ٢٦٦/، ومناقب الفخر ٢٠١، ومناقب أحمد لابن الجوزي ٤٩٨، ومناقب مالك للسيوطي وللزواوي ١٠ و١٣، والديباج المذهب ٢٢، وتاريخ أبي الفدا ٢/١٤، وابن الوردي ١٤/١، وصحة مذهب أهل المدينة ٤٤، والفتوحات الوهبية ٤٧٠ مع بعض اختلاف، وانظر ما سيأتي في وصف أهل المدينة.

استدراك:

كلام الشافعي مذكور أيضًا في التحفة ٨٧.

(3) هو: اللفظ المنزل على محمد ( المنقول بالتواتر ، المتعبّد بتلاوته ، المتحدّي بأقصر سورة منه . و(السنة): ما صدر عن سيّدنا محمد رسول الله \_ غير القرآن \_ من قول أو فعل ، أو تقرير . و(القياس): مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي ، أو إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه ، لمساواته في علّته عند المجتهد ، وافق ما في نفس الأمر ، أم لا . (على الخلاف العديم الأثر ، بين الحنفية والشافعية ومن إليهم) . ومن ذهب إلى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية (لا قياسية ) ؛ كدلالة آية : ﴿فَلَا تَقُل لَمُكَا آنِ ﴾ [الإسراء: الآية ٢٣] على تحريم ضرب الوالدين ، قيد العلة بكونها لا تدرك بمجرد فهم اللغة .

<sup>(</sup>١) كما في الأم ٦/٣٦٦ ـ ١٠٤، وانظر: السنن الكبرى ٨/٨٨.

 <sup>(</sup>۲) أي: استوعى واستوعب، كما في بعض الروايات. والمعنى: استؤصل بحيث لم يبق منه شيء.
 راجع: شرح الموطأ ٤/ ١٧٥، واللسان ۲/ ٢٧٥.

«/ قلتُ: فمَنْ أعلَمُ بالسُّنةِ: صاحبُنا أو صاحبُكم؟ قال: اللَّهمَّ [٤٩] صاحبُكم».

«قلت: فأنشُدُكَ الله، مَنْ أعلَمُ بأقاوِيلِ أصحابِ رسولِ اللهِ (ﷺ) والمُتَقَدِّمِينَ: صاحبُنا أو صاحبُكم؟ قال: صاحبُكم».

«(قال الشافعيُّ): قلتُ: فلَمْ يَبْقَ إلّا القياسُ، والقياسُ لا يكونُ إلا على هذه الأشياءِ، فمَنْ لم يَعرِفُ الأُصولَ على أيِّ شيءٍ يَقيسُ؟!».

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثَنا أبي، ثَنا يونُسُ بن عبد الأعلى، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ<sup>(١)</sup>: «ناظَرْتُ محمدَ بنِ الحسنِ يومًا، فاشْتَدَّتْ مُناظَرتي إيَّاهُ، فجعَلتْ أوْداجُه تَنْتَفِخُ، وأَزْرارُه تَنْقَطِعُ<sup>(٢)</sup>، زِرًّا زِرًّا».

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، قال: حدّثني أبو بِشرِ بنُ أحمدَ بنِ حَمَّادٍ الدُّولَابِيُّ (نَزِيلُ مصرَ)، ثَنا أبو بكر بنُ إدريسَ (يَعني كاتِبَ الحُمَيْدِيِّ)، قال: سمِعتُ عبدَ الله بن الزُّبَيْر بن عيسى القُرَشِيَّ الحُميديِّ، قال: قال الشافعيُّ (٣): «كتبتُ كتُبَ محمدِ بن الحسنِ، وعرَفتُ قولَهم، وكان إذا قام ناظَرْتُ أصحابَه، فقال لي - ذاتَ يومٍ - في الغَضبِ (٤): بَلغَني أنك تخالفُنا. قلتُ: إنّما ذلك شيءٌ أقولُه على المُناظرةِ، فقال: ققال: قد بَلغَني غيرُ هذا، فناظِرْني. فقلتُ: إنّي أُجِلُكَ وأرفعُك عن المُناظرةِ، فقال: لا بُدً من ذلك، فلمًا أبَى قلتُ: هاتِ».

«قال: ما تقولُ في رجلٍ غَصَبَ من رجلٍ ساجةً (٥)، فبَنى عليها بِناء، أنفَق عليها

<sup>(</sup>۱) كما في الحلية ١٠٤/٩، وسير النبلاء ١٦٣، والوافي ٣٣٣/٢، ومناقب محمد للذهبي ٥١. وانظر: تاريخ بغداد ٢/١٧٧، والانتقاء ٢٥، وفي بلوغ الأماني (٢٦ ـ ٢٧) كلام عن هذا، يُحسن أن تتأمّله.

<sup>(</sup>٢) كذا بالحلية وغيرها، وهو الأنسب، وفي الأصل: "تتقطع"، ولعلَّه مصحف.

 <sup>(</sup>٣) قولاً مرتبطًا بما تقدم (ص ٢٤ ـ ٢٦)، ومتمّمًا له، وذكره ـ ببعض اختلاف وزيادة مفيدة ـ في:
 الحلية ٩/ ٧٥ ـ ٧٦، ومناقب الفخر ١٠٥ ـ ١٠٦، وذكر بعضه في: الوافي ٢/ ١٧٤ ـ ١٧٥، وأشار وذكر ملخصه ـ بلفظ سليم ـ في طبقات السبكي ٢/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥، والمعيد ١٢٢ ـ ١٢٣، وأشار إلى المناظرة في: التوالي ٦٩.

<sup>(</sup>٤) أي: في مسائله، وفي الأصل: بالضاد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) أي: شجرة عظيمة، على ما في المصباح: «سوج»، وفي بعض المصادر: بالحاء، وهو تصحيف.

أَلفَ دِينارٍ، فجاءَ صاحبُ السَّاجة، فتَبَّت بشاهِدَيْن عدلَيْنِ أَنَّ هذا اغتَصَبه هذه السَّاجة، وبَنى عليها هذا البناء، ما كنتَ تحكمُ فيها؟».

«قلتُ: أقولُ لصاحبِ السَّاجةِ: يَجبُ أَن تأخُذَ قِيمتَها، فإِنْ رَضِيَ حكَمتُ له بالقيمةِ، وإِنْ أَبَى إِلا ساجتَه/، قَلَعتُ البِناءَ، وردَدْتُ ساجتَه». [٥٠]

«فقال لي: ما تقول في رجلٍ غَصَبَ من رجلٍ خَيْطَ إِبْرَيْسَمِ (١)، فخاطَ به بَطنَه، فجاء صاحبُ الخيطِ، فثبَّت بشاهدَيْنِ عَدلَيْنِ أَنَّ هذا اغْتَصَبَه هذا الخيطَ، فخاطَ به بطنَه، أكنتَ (٢) تَنْزعُ الخيطَ من بطنِهِ ؟!»

«فقلت: لا».

«قال: الله أكبَرُ، تَرَكْتَ قولَكَ. وقال أصحابُه: تركتَ قولَك».

«فقلتُ: لا تَعْجُلُوا، أُخْبِرُوني، لو أنه لم يَغْصِبُ السَّاجِةَ من أحدٍ، وأرادَ أَنْ
 يَقْلَعَ هذا البِناءَ عنها، ويَبْنِيَ غيرَه، أمُباحٌ له؟ أمْ مُحرَّمٌ عليه؟».

«قالوا: بَلْ مُباحُ له».

«قلتُ: أَفَرَأَيْتَ لو كان الخيطُ خيْطَ نَفْسِهِ، فأرادَ أَنْ يَنزِعَ هذا الخيطَ من بطنِهِ، أُمُباح ذلك له؟ أمْ مُحرَّمٌ عليه؟».

«قالوا: بَلْ مُحرَّمٌ عليه».

«قلتُ: فكيف تَقِيسُ مُباحًا على مُحرَّمِ (٣)؟!».

«ثَمِّ قَالَ: أَرَأَيْتَ لُو أَنَّ رَجَلًا اغْتَصَبَ مِن رَجَلٍ لَوْحِ سَاجَةٍ، أَدَخَلَهُ في سَفِينَتِهِ، ولَجَّجَ في البَحْرِ، فثَبَّتَ صَاحَبُ اللَّوْحِ بِشَاهِدَيْنِ عَدَلَيْنِ أَنَّ هِذَا اغْتَصَبَهُ هَذَا اللَّوحَ، وأَذْخَلَهُ في سَفِينَتِهِ، أكنتَ تَنْزَعُ اللَّوْحَ مِن السَّفينةِ؟!».

«قلت: لا».

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ معرب، وفيه ثلاث لغات مذكورة، في: المختار والمصباح (برسم).

<sup>(</sup>٢) كذا في المناقب والطبقات والمعيد، وفي الأصل: «كنت»، ولعل النقص من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة المناقب والطبقات والمعيد، وتوافقها عبارة الحلية: «فكيف تقيس ما هو محظور، بما هو ليس ممنوع»؟ وقد أثبتناها لظهورها، دون عبارة الأصل: «وكيف تقيس على مباح محرمًا»، التي توافقها عبارة أخرى بالحلية، هي: «فتقيس على مباح بمحرم».

«قال: الله أكبَرُ، تَرَكتَ قولَك، وقال أصحابُه: تَركتَ قولَك».

«[فقلتُ: أرأيتَ لو كان اللَّوْحُ لَوحَ نَفْسه، ثم أراد أَنْ يَنْزِعَ ذلكَ اللَّوْحَ من السفينةِ \_ حالَ كَوْنِهَا في لُجَّةِ البحرِ \_ أمُباحٌ ذلك له؟ أم مُحرَّمٌ عليه؟ قال: مُحرَّمٌ عليه] (١)».

«قال: وكيفَ يَصْنَعُ صاحبُ السَّفِينةِ؟».

«قلتُ: آمُرُه أَنْ يُقَرِّبَ سَفينتَه إلى أقْربِ المَرَاسِي إليه ـ مَرْسَى لا يَهْلِكُ [فيه](٢) هو ولا أصحابُه ـ ثم أَنْزِعُ اللَّوْحَ، وأَدْفَعُه إلى صاحبِهِ، وأقولُ له: أَصْلِحْ سَفينتَكُ واذْهَبْ».

«قال محمدُ بن الحسنِ ـ فيما يَحتجُّ به ـ: أليس قد قال النبيُّ (ﷺ): «لا ضَرَرَ، ولا إضْرَارَ»(٣)؟!».

«قلتُ: هو أضَرَّ بنفسِهِ (٤)، لم يُضِرَّ به أحدٌ».

«ثمّ قلتُ له: ما تقولُ في رجلِ اغْتَصَبَ من رجلِ جاريةً، فأوْلَدَها عشرةً ـ كلُّهم قد قرأوا/ القرآنَ، وخطَبُوا على المَنابِرِ، وقضَوْا بَيْنَ المسلمين ـ، فثَبَّتَ صاحبُ [٥١] الجاريةِ بشاهدَيْن عدلَيْن أنَّ هذا اغْتَصَبَه هذه الجاريةَ، وأوْلَدها هؤلاءِ الأولادَ، فنَشَدتُكَ اللهَ، ما كنتَ تَحكُمُ؟»

«قال: كنتُ أحكُمُ بأولادِهِ، رَقيقًا لصاحبِ الجاريةِ، وأَرُدُ الجاريةَ عليه».

«فقلتُ: رَحِمك الله، أيُهما أعظمُ ضررًا: أنْ رَدَدتَ أولادَه رَقِيقًا؟ أوْ [أن] قلَعتَ البناءَ عن السَّاجةِ؟ (٥) في مسائلَ نحوِ هذه».

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا بأس بها، عن مناقب الفخر ١٠٥ ـ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة هي والزيادة الآتية عن: الحلية (٧٦).

<sup>(</sup>٣) في سائر المراجع: "ضرار"، وهو المشهور. وقد وافق ما في الأصل رواية ترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٣٤، بل ورد هذا اللفظ في بعض روايات الموطأ وسنن ابن ماجه والدارقطني، فلا معنى لإنكار ابن الصلاح لها. انظر: الفتح المبين ٢١١ (الشرقية)، والمبين المعين ١٨٣، والفتوحات الوهبية ٤٦٦، وجامع العلوم والحكم ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) كذا بالطبقات والمعيد، وفي الأصل: "به نفسه"، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٥) يحسن أن تراجع في المقام كله: الأم ٣/ ٢٢٠ و٢٢٧.

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، قال: وحدّثني أبي، ثنا محمدُ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكَم، ثنا الشافعيُّ، قال<sup>(۱)</sup>: «ذكرتُ لمحمدِ بن الحسنِ الدُّعاءَ في الصلاةِ، فقال لي: لا يَجوزُ أَنْ يُدْعَى في الصلاةِ ـ من الدُّعاءِ ـ إلا بما في القرآنِ، أو ما أشبَهَه».

«فقلتُ له: فإنْ قال رجلٌ: أَطْعِمْني قِثَّاءَ وبَصلًا وعَدَسًا، أو ارزُقْني ذلك، أو أخرُجُه لي من أرضي، أيجوزُ ذلكَ؟ قال: لا».

«قلتُ: فهذا في القرآنِ<sup>(۲)</sup>، فإنْ كنتَ إنّما تُجِيزُ ما<sup>(۳)</sup> في القرآنِ خاصَّة، فهذا في القرآنِ، وإنْ كنتَ تُجِيزُ غيرَ ذلك، فلِمَ حَظَرْتَ شيئًا، وأبَحْتَ شَيْئًا؟!».

«قال: فما تقولُ أنْتَ؟».

"فقلتُ: كلُّ ما جاز للمَرْءِ أَنْ يَدعوَ الله به في غيرِ صلاةٍ، فجائزٌ أَنْ يَدعوَ الله به في عيرِ صلاةٍ، فجائزٌ أَنْ يَدعوَ الله به في صلاتِهِ، بل أَسْتَجِبُ ذلك له، لأنه موضِعٌ يُزجَى سُرعةُ الإجابةِ فيه، وإنَّما الصلاةُ القِراءةُ والدُّعاءُ، وإنَّما نُهِيَ (٤) عن الكلامِ أَنْ يُكلِّمَ الآدمِيُّونَ بعضُهم بعضًا، في غيرِ أمرِ الصَّلاةِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) كما في طبقات السبكي ١/ ٢٢٥، والمعيد ١٢٢ باختلاف يسير، وذكر في مناقب الفخر (١٠١ ـ ١٠١) بلفظ آخر تضمن فوائد جمّة، وانظر ما سيأتي عن يونس في باب الأحكام، ثم راجع في هذه المسألة: السنن الكبرى ٢/ ٢٤٤، ونصب الراية ١/ ٢٨٨، والمغني ١/ ٥٨٥، والمجموع ٣/ ٤٧١، وطبقات الحنابلة ٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) في سورة البقرة، الآية (٦١).

<sup>(</sup>٣) كذا بالطبقات والمعيد، وفي الأصل: «ها»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) عبارة الطبقات والمعيد، هي: «والنهي عن الكلام في الصلاة، هو كلام الآدميين بعضهم لبعض، في غير أمر الصلاة».

<sup>(</sup>٥) الكلام العمد في الصلاة، يبطلها بالإجماع إن كان لغير مصلحتها، وكذلك عند الجمهور إن كان لها (كتنبيه الإمام إذا شرع فيما يبطلها)، خلافًا للأوزاعي، ومالك وأحمد في رواية عنهما، والكلام السهو يبطل كثيره وقليله، عند أبي حنيفة والكوفيين، وأحمد في رواية عنه، ولا يبطل قليله عند الجمهور. راجع تفصيل المسألة وأدلّتها في: الأم ١٧٧١ ـ ١١٠، واختلاف الحديث عليله عند الجمهور الكبرى ٢/٣٥٣ ـ ٣٦٩، وشرح مسلم ٥/٢١ و٧٧، والفتح ٣/٧٤ ـ ٤٧ و ٢٥٦، والمغني ١/٩٩ ـ ٧٠٠، والمجموع ٣/٥٥ ـ ٨٨،

استدراك:

وراجع أيضًا: الأم ١٣٩/٥ و٧/ ١٧٩ و٢٤٩، وأحكام القرآن وهامشه ١/ ٧٩.

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، ثَنا محمدُ بن رَوْحٍ، قال: سمِعتُ الزُّبَيْرَ بن سُليمانَ القُرَشِيِّ، يَذكُرُ عن الشافعيِّ، قال<sup>(۱)</sup>: «كنتُ أجلِسُ إلى محمدِ بن الحسنِ الفقيهِ، فأصبَحَ ذاتَ يوم، فجعَل يَذكُرُ/ المَدينةَ ويَذُمُّ أهلَها، ويَذكرُ أصحابَه [٥٦] ويَزفَعُ من أقدارِهِم، ويذكُرُ أنّه وضَعَ على أهلِ المدينةِ كتابًا، لو علِم أحدًا يَنْقُضُ (أو يَنْقُصُ)<sup>(٢)</sup> منه حَرفًا، تبلُغُه أكْبادُ الإبل، لصارَ<sup>(٣)</sup> إليه».

«فقلتُ: يا أبا عبدِ اللهِ، أراك قد أصبَحتَ تَهجُو المدينة (٤)، وتذُمُّ أهلَها، فلَيْن كنتَ أرَدتَها، فإنها لَحرَمُ رسولِ اللهِ (على وأمنُه، سمّاها الله (طابَة) (٥)، ومنها خُلِق النبيُّ (على وبها قَبْرُه، ولَئِن أردتَ أهلَها، فهم أصحابُ رسولِ اللهِ (على وأصهارُه وأنصارُه، الذينَ مَهدُوا الإيمانَ، وحَفِظُوا الوَحْيَ، وجَمَعُوا السّنَنَ، ولَئِنْ أردتَ مَن بعدَهم - أبناءَهم (٢) وتابِعِيهم بإحسانٍ - فأخيارُ هذه [الأُمَّة]، ولَئِنْ أردتَ رجلًا واحدًا - وهو مالكُ بن أنس - فما عليك لو ذكرتَه، وتَركتَ المدينةَ».

«فقال: ما أردتُ إلَّا مالكَ بن أنسي».

«فقلتُ: لقد نظَرتُ في كتابِك ـ الذي وضَعتَه على أهلِ المدينةِ ـ فوجَدت فيه خطأً».

<sup>(</sup>۱) قولًا في موضوع ما سبق (ص ۸۲ ـ ۸۳)، وقد ذكر ـ باختلاف وزيادة ـ في مناقب الفخر ٣١ ـ ٣٧، ومعجم الأدباء ٢٨٩/١٧ ـ ٢٩٣، كما ذكر من طريق الكرابيسي ـ ضمن كلام عن محنة الشافعي ـ في: الحلية ٩/٧٠ ـ ٧٣، وطبقات السبكي ١/٢٥٤ ـ ٢٥٦، والتوالي ٦٩ ـ ٧٠، وأشار إلى هذه الحكاية في الجواهر المضية ٢/٣٤، وانظر: تاريخ بغداد ٢/١٧٨، والتوالي ٧١، والطبقات ١/٧٠٠ ـ ٢٣١، والحجة للدهلوي ١٤٦/١، وشجرة النور ١/٣١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ينقص ينقص»، وهو من عبث الناسخ، والكلام على الشك.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل: «لصرت»، ولعله محرف عما أثبتنا، أو يكون قوله: علم، محرّفًا عن «أعلم»، ويكون الشافعي قد حكى لفظ محمد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمناقب، وفي الأصل: «أهل المدينة»، ولعلّ الزيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) كما في حديث الشيخين، وقد بيّن في الفتح (٤/ ١٣٣) سبب تسميتها بذلك، فراجعه. وراجع فيه (ص ٥٧ \_ ٧١)، وفي شرح مسلم ٩/ ١٣٤ \_ ١٦٩، وشرح الموطأ ٢/٧/٢ \_ ٢٦٥، ومعالم السنن ٢/ ٢٢٢، والسنن الكبرى ٥/ ١٩٦، والإحياء ٢/ ٢٣٢، ووفاء الوفا ١/ ١١ و ٩٩ و٥٩ و٧٧، وبهجة المحافل ٢/ ٢٤٢ \_ ٢٩، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٣٤٨، والغيث المنسجم ١/ ١٠١ \_ بعض ما ورد في تسميتها وفضلها، وتحريمها وتحريم صيدها.

<sup>(</sup>٦) عبارة الأصل: «قَابِناءهم»، وهي ـ مع إمكان التكلّف في تصحيحها ـ نرجح أنها محرفة عما ذكرنا، أو عن: «من أبنائهم»، والزيادة الآتية من المناقب.

«قلتَ في رجلَيْن - تَدَاعيا جِدارًا، ولا بيِّنَةَ بَيْنَهما - إِنَّ الجِدارَ لِمَن يَلِيهِ الْقُمُطُ (١)، ومعَاقِدُ اللِّبِنِ».

"وقلتَ في الرِّفَافِ ـ يدَّعِيها الساكنُ ورَبُّ الحانُوتِ ـ: إنْ كانَتْ مُلْزَقةً فهي للساكن، وإنْ كانت مَبنيَّةً فهي لربِّ الحانوتِ».

«وقلتَ في امرأةٍ - جادتُ بوَلدٍ، فأنكرَ الزوجُ وقال: اسْتَعَرْتِهِ<sup>(٢)</sup>، ولم تَلِدِنِيهِ -: إنك تَقْبَلُ فيها شهادَةَ القابلةِ وحدَها»<sup>(٣)</sup>.

"وردَذْتَ علينا الشاهدَ واليَمِينَ، وهي سُنّةُ رسول الله (ﷺ) والخُلفاءِ، وقولُ الحُكَّامِ عندَنا بالمدينةِ (٤)، وأنتَ تقولُ هذا برأيِكَ، وتَرُدُّ علينا السُّنَنَ، وعَدَدتُ عليه الأحكامَ التي خالفَها».

"وكان على الدارِ هَرْثَمَةُ، فكتَبَ الخبَرَ، ودخَل على الخليفةِ، فقَرَأ عليه الخبَر، فقال الخليفةِ: أكان يَأْمَنُ محمدُ بن الحسن أنْ يَقطَعَه رجلٌ من بَني عبدِ مَنافٍ (٥)؟! فاخْرُجْ إلى الشافعيّ، وأقرِئه سلامي، وقُلْ له: إنَّ أميرَ المؤمنين قد أمَر لك بخمسةِ الآفِ دِينارِ، وعَجَّلَها لك من بيتِ مالِ الحَضرةِ». [٥٣]

«(قال): فخَرَجَ هَرْثَمةُ وأقرأني سلامَه، وقال: إنَّ أميرَ المؤمنين قد أمرَ لك بخمسةِ آلافِ دِينارِ، وقال هَرثمةُ: لولا أنَّ أميرَ المؤمنين لا يُساوَى لأمَرْتُ لك بمِثلِها، ولكن ٱلْقَ غُلامي، فاقْبِضْ منه أربعةَ آلافِ دينارِ».

<sup>(</sup>١) هي: الشرط (بالضم) التي يشد بها من ليف أو خوص أو غيره، كما في المختار.

<sup>(</sup>٢) بالأصل والمناقب: «استعرتيه»، وهو خطأ وتحريف.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم ٧/ ٧٩، والطرق الحكمية ٨٠ ـ ٨١، وبلوغ الأماني ٢٤.

<sup>(3)</sup> بل هو مذهب الجمهور وأحمد، خلافًا لأبي حنيفة والكوفيين والثوري والأوزاعي. راجع تفاصيل المسألة وأدلّتها، في: الأم ٢/٣٧٦ ـ ٢٧٩ و٧/٢ ـ ٣٣ و٧٨ ـ ٢٩ و٧٨ واختلاف الحديث ٢٥٠ ـ ٣٥٠، وشرح الموطأ ٣/ ٣٨٩، والسنن الكبرى ١٠/ ١٦٠، ومعالم السنن ٤/ ١٧٤، وشرح مسلم ٢/١٤، والفتح ٥/ ١٧٨، وصحة مذهب أهل المدينة ١١٤ ـ ١١٧، والطرق الحكمية ٢٧ ـ ٢٧ و١٢١ و١٢٣.

وراجع أيضًا: الأم ٧/١٨٣، واختلاف الحديث ٥٤ \_ ٥٥ و٣٤٦ \_ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: التوالي ٤٧، وبلوغ الأماني ٢٥ ـ ٢٦.

«فقال (يَعني الشافعيَّ): جزاك الله خيرًا، لولا أني لا أَقْبَلُ جائزةً إلَّا ممَّن هو فَوْقِي لَقَبِلتُ جائزتَك، ولكنْ عجُلْ لي ما أمَرَ به أميرُ المؤمنين (١١)، فحُمِلَ إليه المالُ».

«[قال]: ثم جاءني هَرثمةُ، فقال: تأهّبُ للدخولِ على أميرِ المؤمنين، معَ محمدِ بن الحسن، فدخلنا عليه، وأخذنا مَجالسَنا، فقلتُ لمحمدِ بن الحسن: ما تقول في القَسَامةِ (٢)؟ قال: اسْتِفهامٌ، قلتُ: تَزْعُمُ أَنَّ رسولَ اللهِ (ﷺ) يَحتاجُ أَنْ يَسْتَفْهِمَ يَهودَ (٣)؟ وجَرى بَيْنَا كلامٌ، وخرَجنا من عندِه».

(أنا) أبو الحسنِ، (أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، ثنا محمدُ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكَم، قال: (أنا) الشافعيُّ، قال<sup>(3)</sup>: «حضَرتُ مَجلسًا فيه جماعةٌ، فيهم رجلٌ يُقالُ له: سُفيان بن سَخْبانَ<sup>(٥)</sup>، فقلتُ ليَحيَىٰ بنِ البَناءِ<sup>(٢)</sup> ـ وكان حاضرًا ـ: كيفَ فِقهُ هذا؟ فقال لي: هو حَسنُ الإشارةِ بالأصابعِ، ثم قال لي: تُحِبُ أَنْ تسمَعَه؟ قلت: نعمُ».

«فقال: يا أبا فُلانِ، رأيتَ شيئًا أَعْجَبَ مِن إخوانِنا ـ من أهلِ المدينةِ ـ في قضاياهم باليَمِينِ مع الشاهدِ؟ إنَّ اللهَ (عزّ وجلّ) أمرَ بشاهدَيْن (٧) فنَصَّ على

<sup>(</sup>١) انظر: المناقب ٣٢، والمعجم ٢٨٩، وما تقدم (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٢) هي: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم، أو على المدعى عليهم الدم، وخصّ القسم على الدم بلفظ: (القسامة)، وكانت في الأصل: الجماعة، يقسمون على الشيء أو يشهدون به، ثم أطلقت على الأيمان نفسها. انظر: الفتح ١٨٥/١٢، والمغني ٢/١٠.

 <sup>(</sup>٣) راجع حدیث سهل بن أبي حثمة، المتعلق بمقتل عبد الله بن سهل واتهام یهود خیبر به، والكلام علیه في: الأم ٢/٨٧، والمختصر ٥/١٤٦، واختلاف الحدیث ٣٤٨، والمغني ١٠/٢، والسنن الكبرى ٨/١١، ومعالم السنن ٩/٤، وشرح مسلم ١٤٣/١١، والفتح ١٨٧/١٢، وشرح الموطأ ٤/٧٠٢، وجامع العلوم والحكم ٢٢٧.

ستدراك:

وراجعه أيضًا: في سنن الشافعي ١٠٦ ـ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) كما في مناقب الفخر (١٠٨ ـ ١٠٩)، باختصار وتصرّف.

<sup>(</sup>٥) كما في الجواهر المضية ٢/ ٣٩٩ (لا سحبان كما في الأصل، والفهرست ٢٨٩، وكشف الظنون ١/ ١٤٤٠، ولا سختان كما في الجواهر ٢٤٩١، ولا شحيان كما في المناقب)، وهو من المرجئة، وأصحاب الرأي، وله كتاب: (العلل).

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله يحيئ بن أبي علي البناء، كما في معجم البلدان ٨/ ٣٨٥، وكان من أصحاب محمد بن الحسن، كما قال صاحب الجواهر (٢/ ٢١٩)، إلا أنه ذكر (البناء) على أنه لقب، لا أب، وهو خطأ. انظر: الحلية ٩/ ٩٥، والمناقب.

<sup>(</sup>٧) حيث قال: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: الآية ٢٨٢]، وقوله: أمر، ورد بالأصل=

القَضِيَّةِ (١)، ثم قال: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَآءِ ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٨٢]، ثم أكّد ذلك، فقال: ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَنْهُمَا اللَّهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَرِّقَ وَجَلَ اللهُ الشهادة إلَّا برجلين وامرأتين (١) أنه لا تَتِمُ الشهادة إلَّا برجلين وامرأتين (٢)، فقالوا: يُقْضَى برجلٍ واحدٍ ويَمينِ صاحبِ الحقُّ؟!».

«فقال: نعم، إنهم يقولون ـ من هذا ـ ما هو خلاف القرآنِ».

«فقال له يَخْيَىٰ: ٱحتَجُوا، فقالوا: إنَّ رسولَ اللهِ (ﷺ)/ أَعْلَمُ بمعنى [٥٤] كتابِ اللهِ، وقد رَوَوْا عنه أنه قَضى باليمينِ معَ الشاهدِ، ورَوَوْا ذلك عن عليّ بن أبي طالبِ عليه السلامُ»(٣).

«فقال ابنُ سَخبانَ: لا يُقْبَلُ هذا من الرُّواةِ، وهو خلافُ القرآنِ».

«فقال له يَخْيَىٰ: فما تقولُ فيمَن تَزوَّجَ امرأةً، ودخَل بها، وأغْلَق عليها بابًا، وأزخَى سِثْرًا، ثم فارَقها، وأقرَّ جميعًا أنهما لم يَتَماسًا؟».

«فقال: عَليه الصَّدَاقُ».

«فقال يَخيَىٰ (أو فقلتُ)(٤): فإنهم يقولون: إنَّ اللهَ (تعالىٰ) قد قال في كتابه:
﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿ [البَقَرَة: اللّهِ ٢٣٧]، وأنْتَ تَجْعَلُ عليه الكُلَّ؟».

«فقال: قال عمرُ بن الخَطَّابِ(٥) (عليه السلامُ) ذلك، وهو أعْلَمُ بمعنى الكتاب».

«فقال له يَحْيَىٰ: فَلَمْ تَرَ لِلقُومِ حُجَّةً، وقد رَوَوْا<sup>(١)</sup> ذلك عن النبيِّ (ﷺ)، وهو

<sup>=</sup> بعد لفظ الجلالة، ولعل التقديم من الناسخ.

<sup>(</sup>١) عبارة الأصل: «فقص القصة»، وهي مصحفة قطعًا، ولعل أصلها ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم ٧/١٤ و١٨ و٧٩، واختلاف الحديث ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) كما في الأم ٦/ ٢٧٤ و٧/ ٧٨، وانظر هامش ما تقدم (ص ١٢٥)، وراجع جامع العلوم والحكم (٣) لفائدته في أصل المسألة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «فقلت»، والنقص من الناسخ، وإلا كانت الكلمة زائدة، والشك من الراوي عن الشافعي.

<sup>(</sup>٥) وعلى، كما صرّح به الأم (١٨/٧)، وخالفهما ابن عباس وشريح.

<sup>(</sup>٦) هذا هو الأنسب، وفي الأصل: "رُوِيَ"، ولعلَّه محرف عنه.

المُبَيِّنُ عن اللهِ (عزِّ وجل) معنى ما أراد ـ ورَوَوْا ذلك عن عليّ بن أبي طالبِ (عليه السلامُ)؟! فلم يكن عنده السلامُ)؟! فلم يكن عنده ـ في ذلك ـ شيءُ (١)»(٢).

(أنا) أبو الحسنِ عليُّ بن عبد العزيز بن مَرْدَكَ بنِ أحمدَ البَرْدَعِيُّ البَزَّارُ (٣)، (أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان بن أبي حاتم الرَّازِيُّ، قال: أخبرني أبو محمدِ السَّجِسْتانِيُّ، نزيلُ مكّةَ ـ فيما كتَب إليَّ ـ عن إبراهيمَ بن خالدِ، أبي ثَورِ (٤)، قال: «قال [لي] الشافعيُّ (٥): قال لي الفَضْلُ بن الرَّبِيع (٢): أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَ مُناظَرتك للحسنِ بن زِيادِ اللَّوْلُويُّ في هذا الحَدِّ، ولكن أُخضِرُ بعضَ اللَّوْلُويُّ في هذا الحَدِّ، ولكن أُخضِرُ بعضَ أصحابي، حتى يُكلِّمَه بحضرتِك، فقال: أوْ ذاكَ» (٨).

«(قال أبو ثَورٍ): فحضَر الشافعيُّ، وأحضَر معَه رجلًا من أصحابِنا، كوفِيًّا كان يَثْتَحِلُ قولَ أبي حَنيفةً، وصار من أصحابِنا».

<sup>(</sup>١) أي: يدفع به ما أورد عليه، وفي الأصل: «شيئًا»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) راَجع في كون الصداق يجب بإرخاء الستر ـ اختلاف الحديث ٣٥٣ والأم ١/٢٥٥ و٤/٥ و٥/ ١٣١ و١٩٧ و٧/ ١٨ و٤٠ و٢٠٨ و٢١٧، وشرح الموطأ ٣/١٣٣.

<sup>(</sup>٣) نسبة لمن يبيع البز من الثياب، وفي الأصل بالراء، (نسبة لمن يخرج الدهن من البزور، كما في اللباب)، ولعلّه تصحيف. انظر ما تقدم (ص ١٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام عنه (ص ٤٩)، وانظر: الجرح ١/١/٩٠.

<sup>(</sup>٥) كما في طبقات السبكي ١/ ٢٣١ (والزيادة عنها)، وذكر ببعض تصرّف في: مناقب الفخر ١٠٢ ـ 1٠٣ (١٠٣)، بلفظ ١٠٣، والمعيد ١٢٦، ونقله مختصرًا ـ عن المعرفة للبيهقي ـ في نصب الراية (٥٣/١)، بلفظ يفيد أن المناظرة وقعت بين الشافعي واللؤلؤي.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو العباس العثماني البغدادي، حاجب الرشيد ثم وزيره، المتوفّى سنة ٢٠٨، راجع: طبقات السبكي ١/٢٦٨، والوفيات ١/٥٧٨، وتاريخ بغداد ٣٤٣/١٢، والبداية ٢٠٣/١٠، والشذرات ٢/٢٠، ومفتاح السعادة ٢/١٦٤، وانظر: الوزراء والكتّاب ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧) نسبة لمن يبيع اللؤلؤ؛ كما في اللباب، وهو: أبو علي العراقي الكوفي، المتوفّى سنة ٢٠٤، له ترجمة في: طبقات الفقهاء ١١٥، والقرّاء ٢١٣/١، والجواهر المضية وذيلها ١٩٣/١ و٢/ ٥٤٢، والفوائد البهية ٢٠، وجامع المسانيد ٢/٣٣٤، والجرح ٢/٢/١، والميزان ٢/٢٢١، والميزان ٢٨٨١، ومفتاح وتاريخ بغداد ٧/ ٣١٤، والشذرات ٢/ ١٢، والنجوم ٢/٨٨، والفهرست ٢٨٨، ومفتاح السعادة ٢/ ١٢٠، والإمتاع للكوثري. وانظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٣٢، وفهرست الطوسي ٥١، وإتقان المقال ١٧٧.

<sup>(</sup>A) كذا بالطبقات، وهو الظاهر، وفي الأصل: «وذلك لك»، ولعل فيه زيادة ونقصًا.

"فلمَّا دَخَلَ اللُّؤلؤيُّ: أَقْبَلَ الكُوفيُّ عليه \_ والشافعيُّ حاضِرٌ بحَضرةِ الفضلِ بن الرَّبِيعِ \_ فقال [له]: إنَّ أهلَ المدينةِ يُنكِرُونَ على أصحابِنا/ بعضَ قولِهِم، وأُريدُ [٥٥] أنْ أسألَ [عن] مسألةٍ من ذلك».

«فقال اللُّؤلؤيُّ: سَلَّ».

«فقال له: ما تقولُ في رجلِ قَذَفَ مُحْصَنَةً، وهو في الصَّلاةِ؟».

«فقال: صلاتُه فاسدةً».

«فقال له: فما حالُ طَهارتِهِ؟».

«فقال: طهارتُه بحالِها، ولا يَنْقُضُ قذْفُه طهارتَه».

«فقال له: فما تقولُ إنْ ضَحِكَ<sup>(١)</sup> في صلاتِه؟».

«قال: يُعيدُ الطُّهارةَ والصلاةَ».

«فقال له: فقَذْفُ المُحصَنةِ [في الصلاةِ] أيْسَرُ من الضَّحِكِ فيها؟!».

«فقال له: وقَفْنا<sup>(۲)</sup> في هذا، ثم وثَبَ فمضى، فاسْتَضْحَكَ الفضلُ بن الرَّبِيعِ، فقال له الشافعيُّ: أَلَمْ أَقُلْ لك، إنه ليس في هذا الحدِّ».

(أنا) عبدُ الرحمان، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ المُرَادِيُّ، قال<sup>(٣)</sup>: سَمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: «أبو حنيفةَ يَضَعُ أولَ المسألةِ خطأً، ثم يَقيسُ الكتابَ كله عليها».

(أخبرنا) عبدُ الرحمان، قال: ثَنا محمدُ بن عبد الله بن عبد الحَكَم، قال: ثنا محمدُ بن عبد الله بن عبد الحَكَم، قال(٤): قال لي محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ: «نظرتُ في كتُبِ

<sup>(</sup>۱) يعني: مع القهقهة، وإلا فالضحك بدونها في الصلاة، لا يبطل الوضوء بالإجماع، كما أن الضحك مطلقًا خارجها لا يبطله كذلك، وقد وافق الحنيفة في مذهبهم الحسن والنخعي والثوري والأوزاعي في رواية عنه، خلافًا لما توهمه عبارة بداية المجتهد (۱/ ٣٤) من أنهم انفردوا بذلك. انظر: المغني ١/ ١٦، والمجموع ٢/ ٦٠ ـ ٦١، والإشراف ٢٦/١، والإفصاح ١٥ ـ ١٦، وما سيأتي في علل الحديث.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وهو الظاهر. وفي المعيد: «وضعنا»، وفي الطبقات: «قد وقعنا»، وكلاهما تصحيف. وراجع كلام الفخر الذي ذيّل به المناظرة، لفائدته.

<sup>(</sup>٣) كما في تاريخ بغداد ٤٣٧/١٣، وفي الأصل ـ بعد ذلك ـ زيادة: السمعت الربيع بن سليمان المرادي، قال، وهو من عبث الناسخ.

<sup>(</sup>٤) كما في تاريخ بغداد ١٣/ ٤٣٧ (والزيادة الآتية عنه)، وأخرجه في الحلية (٩/ ١٠٣) عنه ـ من=

لأصحاب (١) أبي حنيفة، فإذا فيها مِائةٌ وثلاثون ورقة، [فعدَدتُ منها ثمانين ورقةً]، خلافَ الكتاب والسُّنةِ».

قال أبو محمد: لأن الأصل (٢) كان خطأً؛ فصارت الفُروعُ ماضية (٣) على الخطإِ.

(أنا) عبدُ الرحمان، قال أبي: ثَنا هارونُ بن سعيدِ الأَيْلِيُ (١٤)، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ (٥٠): «ما أعلَمُ أحدًا وضَعَ الكتُبَ أَدَلَّ على عَوَارِ قولِهِ من أبي حنيفةً».

(أنا) عبدُ الرحمان، ثَنا أحمدُ بن سِنَانَ الواسِطِيُّ، قال<sup>(٦)</sup>: سمِعتُ محمدَ بن إدريسَ الشافعيَّ، يقولُ: «ما أُشَبِّهُ (٧) رأيَ أبي حنيفةَ إلا بخيطِ سَحارةٍ (٨)، تَمُدُّه هكذا فيَجِيءُ أَخْضَر».

(أخبرنا) عبدُ الرحمان، ثَنا أحمدُ بن سِنانٍ (مرَّةً أُخرى)، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: «ما أُشبُهُ/ أصحابَ الرَّأيِ إلا بخيطِ سَحَّارةٍ تَمُدُّه هكذا، فيَجِيءُ أَصْفَر، [٥٦] [و] تَمُدُّه هكذا فيَجِيءُ أخضرَ».

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان بن أبي حاتم، قال: أخبرني الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: سَمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: «كان أبو حنيفةَ إذا أَخطأ في المسألةِ، قال له أصحابه: جَرْمَزْتَ»(٩).

<sup>=</sup> طريق أبي زكريا النيسابوري ـ باختلاف وزيادة مفيدة.

<sup>(</sup>١) كذا بالتاريخ، وفي الأصل: "أصحاب"، ولعله محرف. وفي الحلية: "كتاب لأبي حنيفة".

<sup>(</sup>٢) المراد به: حكم المقيس عليه، لا دليله، ولا نفس المقيس عليه.

<sup>(</sup>٣) كذا بالتاريخ، وفي الأصل: «الماضية»، والزيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأعلى»، وهو تصحيف. انظر ما تقدم (ص ٢٧).

 <sup>(</sup>٥) كما في تاريخ بغداد (٤٣٧/١٣)، بلفظ: (١٠٠٠ وضع الكتاب. ١٠٠٠.
 (٦) كما في تاريخ بغداد ٤٣٧/١٣، والحلية (١١٦/٩ ـ ١١١٧) من طريق آخر عنه.

 <sup>(</sup>٧) في التاريخ: «شبهت... بمد»، وفي الحلية: «شبهت... إذا مددته».

<sup>(</sup>A) في التاريخ: «السحارة»، وفي الحلّية: «سحاب»، وهو خطأ وتصحيف. وهي شيء يلعب به الصبيان، كما في اللسان ١٢/٦.

<sup>(</sup>٩) أي: نكصت عن الجواب وفررت منه، وانقبضت عنه؛ كما في اللسان ٧/ ١٨٣.

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، حدثنا أبي، حدثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: سَمِعتُ الشَّافعيَّ يقولُ: «كان أبو يوسُفَ<sup>(١)</sup> قَلَّاسًا» (٢).

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، ثنا محمدُ بن عبد الله بن عبد الحَكَم، قال: سمِعتُ الشّافعيَّ يقولُ<sup>(٣)</sup>: «كان محمدُ بن الحسنِ يقولُ: سمعتُ من مالكِ سبعَمائةِ حديثِ ونَيّفًا (أَو شَبِيهَا بثلاثِ (أَو شَبِيهَا بثلاثِ (أَو شَبِيهَا بثلاثِ سنينَ)».

"وكان إذا وعَد الناسَ أنْ يُحدُّنَهم عن مالكِ امْتَلاَ المَوضعُ الذي هو فيه، وكَثُرَ الناسُ عليه، وإذا حدَثَ عن غيرِ مالكِ<sup>(٥)</sup>، لم يأتِهِ إلا النَّفَرُ [اليسيرُ]<sup>(٢)</sup>، فقال لهم: لو أراد أحدٌ أنْ يَعِيبَكم بأكثرَ ممّا تَفعَلون، ما قدر عليه، إذا حدَّثتُكم عن أصحابِكم فإنَّما يأتي النَّفِيرُ، أعرِفُ فيكم النَّكَارَةَ (١)، وإذا حدَّثتُكم عن مالكِ امْتَلاَ المَوضعُ».

<sup>(</sup>۱) هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، المتوفّى سنة ۱۸۲، لا ۱۷۲، راجع: تاريخ البخاري ٤/ ٢٩٧، وطبقات ابن سعد ٢/٧/٧، والتذكرة ١/٢٦٩، وجامع المسانيد ٢/٨٥، والضعفاء الصغير ٣٤، والميزان ٣/ ٣٢١، واللسان ٦/ ٣٠٠، وطبقات الفقهاء ١١٣، والانتقاء والضعفاء الصغير ٢٤، والميزان ٣/ ٣٢٠ و٥١٩، والفوائد البهية ٢٢٥، والوفيات ٢/٣٠، والجواهر المضية وذيلها ٢/ ٢٠٠، و٩١٥، والفوائد البهية ٢٢٥، والوفيات ٢/٣٠، وتاريخ بغداد ٢/ ٢٤٢، والبداية ١/ ١٨٠، والشذرات ١/٩٨١، والنجوم ٢/١٠، وحسن والمعارف ٢١٨، وحياة الحيوان ١/ ١٠٠، والفهرست ٢٨٦، ومفتاح السعادة ٢/ ١٠٠، وحسن التقاضى للكوثرى.

<sup>(</sup>٢) من التقليس مرادًا منه: رفع الصوت بالقراءة، هذا هو الظاهر المناسب. وفي الأصل: بالفاء، وهو تصحيف؛ لأن الفلاس (بالفتح) هو: بائع الفلس، وأبو يوسف (رحمه الله) كان فقيرًا، وثبت أنه اشتغل خادمًا عند أحد القصارين (على ما في تاريخ بغداد ٢٤٤/١٤)، ولم نقف على اشتغاله بالتجارة، ولو فرض ثبوته، فليس مراد الشافعي الإخبار عنه. وراجع: اللسان ٢٦/٨ و٢٣٠، والتاج ٢١٠/٤ و٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) كما في تقدمة الجرح ٤ ـ ٥، وفي مناقب مالك للزواوي (١٣)، ببعض تصحيف واختصار، وذكر في: الحلية ٦/ ٣٣٠ و٩/ ٧٤، وتاريخ بغداد ١٧٣/، والانتقاء ٢٥، ومناقب محمد للذهبي (٥٣) ببعض اختلاف، وذكر بعضه في: الجواهر المضية ٢/ ٤٢، وانظر: صحة مذهب أهل المدينة ٣٩.

<sup>(</sup>٤) كذا بالتقدمة، وفي الأصل: «ونيف... بثلاثة»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) يعني: من شيوخ الكوفيين، كما صرّح به في الانتقاء.

<sup>(</sup>٦) موضع هذه الزيادة بياض بالأصل، وعبارة التقدمة: ﴿إِلَّا النَّفِيرِ»، ومعناهما: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، كما في المختار.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل والتقدمة، وهو يطلق على الدهاء، وعلى الجهالة (كما في اللسان ٧/ ٩١، والتاج=

(أخبرني) أبو محمد، قال: أخبرني أبي، ثَنا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ<sup>(١)</sup>: «رأيتُ أبا حنيفةَ في النَّوْمِ، عليه ثِيابٌ وَسِخةٌ رَثَّةٌ، فقال: ما لِي ولك؟».

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني [أبو محمدٍ] البُسْتِيُّ السَّجِسْتانِيُّ نَزيلُ مكّةً ـ فيما كتَبَ إليَّ ـ عن أبي ثَوْرٍ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ<sup>(٢)</sup>: «ناظرتُ بِشْرًا المَرِّيسيَّ<sup>(٣)</sup> في القُرْعَةِ <sup>(٤)</sup>، فقال: القُرْعَةُ قِمارُ».

«فذكَرتُ ما دارَ بيني وبَيْنَه لأبي البَخْتَرِيِّ ـ وكان قاضيًا ـ فقال: إيتِني بآخَرَ يَشْهِدُ معكَ، حتى أضربَ عُنقَه».

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبو محمدٍ [البُسْتِيُّ]، عن أبي ثَوْرٍ، قال<sup>(ه)</sup>: وسمِعتُ

<sup>=</sup> ٣/٥٨٥)، ونحن مع ذلك نرجح أن المراد به الكراهة، ويؤيّد عبارة المناقب: «الكرامة» المصحفة عنه.

 <sup>(</sup>۱) كما في الحلية (١٠٣/٩) بلفظ: «ما لي وما لك يا شافعي»، مكرّرًا، وسيأتي بزيادة في وصف أهل العراق، وليس إلا من باب التحديد بما وقع.

<sup>(</sup>٢) كما في تاريخ بغداد ٧/ ٦٠، وتصدير ردّ الدارمي على بشر: (ت)، بمعناه من طريق البويطي عنه.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى «مريسة» (بالفتح فالتشديد): قرية بمصر، كما في معجم البلدان ٨/ ٤٠ ـ ٤١، أو إلى:
«مريس» (كأمير) أدنى بلاد النوبة، كما في التاج ٢٤٦/٤، وانظر: اللباب وضبط الأعلام،
وهو: أبو عبد الرحمان بن غياث، المستبدع المشهور، وأحد شيوخ المعتزلة، المتوفّى سنة
٢١٦ أو ٢١٨ أو ٢١٨، راجع: طبقات الفقهاء ١١٧، والجواهر المضية ١/٤٤، والفوائد البهيّة
٥٥، والتوالي ٨٠، والوفيات ١/٧٢١، والفلاكة ٨٦، والبداية ١٨١٠، والنجوم ٢٨٨٢.
و(أبو البختري) ـ وقد ورد بالأصل بدون نقط ـ: مأخوذ من البخترة التي هي: الخيلاء، كما في
حياة الحيوان ١/ ٣٢٥، وانظر: اللسان (بختر)، وهو: وهب بن وهب، المتوفّى ببغداد سنة
١٩٠ أو ٢٠٠، راجع: تاريخ البخاري ٤/ ٢/ ١٧٠، وطبقات ابن سعد ٢/٧/ ٥٧، والضعفاء
الصغير ٣٦، وإتقان المقال ٨٣٠، وفهرست الطوسي ٣٢، وابن النديم ١٤٦، والمعارف
١٢٥، ولهما ترجمة في: الميزان ١/ ١٥٠ و٣/ ٢٧٨، واللسان ٢/ ٢٩ و٦/ ٢٣١، وتاريخ بغداد

<sup>(</sup>٤) في التاريخ والتصدير، زيادة: «فذكرت له حديث عمران بن حصين، عن النبيّ (ﷺ) في القرعة»، فانظره في: الرسالة ١٤٣ ـ ١٤٤، والأم ١٦/٧ ـ ١٧، وراجع: أحكام القرآن وهامشه ٢/١٥٠ ـ ١٦٣، وطبقات الحنابلة ١/٤٥٠، ومختصرها ١٨٨، وصحة مذهب أهل المدينة ١١٢ ـ ١١٤، والطرق الحكمية ٧١ و١٩٥ و٢٦٥ ـ ٣٠٧، وبدائع الفوائد ٣/١٣٠ و٢٦١ ـ ٢٧١

<sup>(</sup>٥) كما في تاريخ بغداد ٧/ ٦٠، وتصدير رد الدارمي (ت) من طريق داود عنه.

الشافعيَّ يقولُ: «قلتُ لبِشْرِ المَرِيسِيِّ: ما تقولُ في رجلٍ قُتِلَ، وله أَوْلِياءُ صِغَارٌ وَكِبَارٌ، هل لِلأكابِرِ أَنْ يَقْتُلُوا دُونَ الأصاغِرِ؟ فقال: لا».

«فقلتُ له: فقد قَتَلَ الحسنُ بن عليٌ بن أبي طالبِ(١) \_ ابن مُلْجَمِ (٢) \_ ولعليٌ أولادٌ صِغارٌ؟ فقال: أخطأ الحسنُ بن عليٌ».

«فقلتُ له: أمّا كان جوابٌ أحسَنُ من هذا اللَّفِظِ؟!»(٣).

«(قال): وهجَرْتُه من يَوْمِئذِ».

#### «[ما رُوِيَ](٤) في مُنَاظَرَةِ الشَّافِعِيِّ إسْحلَق بنِ راهَوَيْهِ»

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، ثَنا أحمدُ بن سَلَمةَ بنِ عبد الله النَّيْسابُورِيُ، قال (٥٠): «سمِعتُ إسحٰقَ بن إبراهيمَ (يعني ابنَ راهَوَيْهِ) يقولُ: ناظَرْتُ الشافعيَّ ـ بمكّةَ ـ في كِرَى بُيوتِ مكّةَ، فاحتَجَّ بالحديثِ (٢٠): هل تَرَكَ عَقِيلٌ (٧) لنا مِن ظِلٌ ؟ ! ».

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد السبط، المتوفّى سنة ٤٩ على الصحيح، راجع: أسد الغابة ٩/٢، والاستيعاب والإصابة ١/ ٣٢٧ و٣٦٨، والجرح ١٩/٢، والمخلاصة ٦٧، وجامع المسانيد ٢/ ٤٢٢، والإصابة ٢/ ٣٧٠، والصفوة ١/ ٣١٩، وذخائر العقبى ١١٨، والصواعق المحرقة ٨١، وأعيان والصيعة ١/ ٣/٤، ومقاتل الطالبيين وهامشه ٤٦، وأخبار أصبهان ١/ ٤٤، وتاريخ الإسلام ٢/ الشيعة ١/ ٣/٤، وحياة الحيوان ١/ ٢٧، وطرح التثريب ٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمان الخارجي المرادي (نسبة إلى مراد بن مالك المذحجي، كما في اللباب)، المقتول قصاصًا سنة ٤٠، لعنه الله. راجع: تهذيب الأسماء ٢/٣٠٢، والميزان ٢/٨١، واللسان ٣/٤٣٩، والمقاتل ٣١، والبداية ٧/٣١٨، والأعلام ٢/٣١٥، وحياة الحيوان ١/٩٥.

<sup>(</sup>٣) ليكن معلومًا أن الشافعي يذهب إلى أنه يجب على الأكابر انتظار بلوغ الأصاغر، (كما هو مذهب ابن شبرمة، وأبي يوسف، وإسحلق، وأحمد في الرواية الراجحة)، خلافًا لأبي حنيفة ومالك، والأوزاعي والليث فتأثره من المريسي، إنما هو بسبب قطعه أو تسرّعه بتخطئة الحسن، وعدم اعتذاره عنه بأن قتله ابن ملجم إنما هو لكفره \_ باستحلاله قتل علي كرم الله وجهه \_ أو لسعيه في الأرض فسادًا كقاطع الطريق، وليس من باب القصاص. انظر: الأم ٢/١٠ \_ ١١ و٧/ ١٣٦، والمغني ٩/ ٤٥٨ \_ ٤٥٩، والمحلى ١٠/ ٤٨٢ \_ ٤٨٤، والإشراف ٢/ ١٨٤، وبداية المجتهد ٢/ ٣٤٦، والسنن الكبرى ٥٨/٨. وانظر أيضًا: الأم ٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) زيادة حسنة، ولهما مناظرة في كون جلود الميتة تطهر بالدباغ أم لا؟ ذكرت في: طبقات السبكي /٢٣٧، والمعيد ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) قولًا ذكر نحوه مختصرًا إبراهيم بن محمد الكوفي، كما في سير النبلاء ١٥٩ ـ ١٦٠، وميزان الشعراني ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٦) حيث قيل للنبيّ (ﷺ) ـ في حجّته، أو يوم الفتح ـ: أتنزل في دارك بمكّة؟ فأجاب بهذا القول، =

"فقلتُ(١) له \_ فيما كنتُ أَختَجُ [به] عليه \_: كيفَ جَعْفَرُ بن محمدٍ عندكَ؟ فقال: ثِقَةٌ، [كتبنا عن إبراهيمَ بن أبي يحيئ \_ عند العِمَارة (٢) \_ حديثًا عنه]، فقلتِ: حدّثني حَفْصُ بن غِيَاثٍ القاضي (٣)، عن جعفرِ بن محمدٍ (وسَردتُ البابَ في الكَرَاهِيةِ في كِرَى بيوتِ مكّةً)».

«فلمَّا فَرَغتُ نظَرَ الشافعيُّ إليَّ ـ وقد أَحْمَرَّتْ عَيْناه ووَجْنَتاهُ، واخْتَلَطَ<sup>(٤)</sup> ـ فقال لي: يا خُرَاسانيُّ، لو كنتُ مِثْلك، كنتُ أحتاجُ أَنْ أُسَلْسَلَ<sup>(٥)</sup>.

- فلو كانت أرض مكة مباحة للناس، لقال النبيّ: أي موضع أدركنا في دار أي شخص نزلنا، فإن ذلك مباح لنا، على حدِّ قول داود بن علي الأصفهاني المذكور في: طبقات السبكي ٢٣٦/١، فراجعه. والحديث رواه الشيخان وغيرهما، فراجع سببه والكلام عليه في: أخبار مكة: ٢/ فراجع، والسنن الكبرى ٦/ ٣٤ و٩/ ١٢٢، وشرح مسلم ٩/ ١٢٠، والفتح ٣/ ٢٩١ ٢٩٣ و٦/ ١٠٦
   ١٠٠ و٨/ ١١، والمغني ٤/ ٣٠٥.
- (٧) هو ابن أبي طالب، أبو يزيد أو أبو عيسى الهاشمي المكي، المتوفّى في خلافة معاوية، أو في حدود الخمسين، أو في أول خلافة يزيد قبل الحرة، راجع: طبقات ابن سعد ١/٤/٨، وتهذيب الأسماء ١/٣٣٠، والاستيعاب ٣/١٥٧، وأسد الغابة ٣/٢٢٤، والإصابة ٢/٨٨، وتاريخ البخاري ٤/١/٥، والجرح ٣/١/١١، والتهذيب ٧/٤٥٢، والخلاصة ٢٢٨، وذخائر العقبى ٢٢١، ونكت الهميان ٢٠٠، وتاريخ الإسلام ٢/٣٣٢، والبداية ٨/٧٤.
- (١) كما في الجرح ١/ ١/ ٤٨٧، والتهذيب ١١٣/٢، وفي تاريخ الإسلام (٣٧) بمعظم الزيادة الآتية التي نرجح سقوطها من الأصل، وقد أضفنا إليها كلمة: (عنه).
- (٢) العمارة: ماء بموضع يسمى (السليلة)، بينه وبين (الربذة) ستة وعشرون ميلًا. انظر: معجم البلدان ٥/١١٧ و٦/٢١٤، والموضعان: بفتح أولهما.
- (٣) هو أبو عمر النخعي الكوفي، المتوقى سنة ١٩٤ أو ٩٥ أو ٩٦، راجع: طبقات الفقهاء ١١٥ والجواهر المضية ١/٢١، والفوائد البهية ٦٨، وطبقات ابن سعد ١/٢/٢١، وفهرست الطوسي ٦١، وإتقان المقال ٢٧٩، وتاريخ بغداد ١٨٨٨، وهدي الساري ١٥٤٦، ومفتاح السعادة ١/٩١. و(جعفر) هو: أبو عبد الله الصادق العلوي المدني، المتوقى سنة ١٤٦ أو السعادة ١٩٦٠، والحلية ٣/ ١٩٢، والصفوة ٢/٤٩، وطبقات القرّاء ١٩٦١، والتحفة ١٤٢، والإكمال ١٩، والرواة الثقات ١٤، والتجريد ٢٤، والوفيات ١/ ١٤٦، وأعيان الشيعة ١/٤/ ١٤٥، ونزهة الجليس ٢/ ٣٥، ولهما ترجمة في: الجرح ١/ ١/ ١٨٨٤ و٢/ ١٨٥، والجمع ١/ ٧٠ و٢٩، والتذكرة ١/ ١٥٠ و٣٧، وجامع المسانيد ٢/ ١٨٤ و٢٩، والتهذيب ٢/ ١٠٠ و١٤٥، والخلاصة ٥٤ و٥٠، وذيل الجواهر ٢/ ١٨٥ و٥٤، والميزان ١/ ١٩٢ و٢٦٦، والمعارف ٩٤ والخلاصة ٥٤ و٥٧، وذيل الجواهر ٢/ ١٨٥ و٥٤، والميزان ١/ ١٩٢ و٢٦٦، والمعارف ٩٤ و١٢٠، والبداية ١/ ٢٠٥، والشذرات ١/ ٢٢٠ و٣٤، والنجوم ٢/٨ و٢٤١.
- (٤) أي: تغيّر وتأثّر، وعبارة الأصل: «وقد احمرّتا عيناي ووجنتاي واختلطت»، وهي محرّفة عما ذكرنا، على ما نرجح.

<sup>(</sup>٥) حيث يحتج الشافعي عليه بالحديث، ويعارضه هو بقول جعفر ومن إليه من التابعين المجتهدين=

«قال إسحاقُ<sup>(۱)</sup>: وما رأيتُ رجلًا ـ كنتُ إذا حَرَّكْتُه (۲<sup>)</sup> يأتِي بإبراهيمَ بنِ أبي يَحْيَىٰ (<sup>۳)</sup> ودُونَه ـ إلَّا الشافعيَّ، [فقلتُ له]: وفي الدُّنيا أحدٌ يَحْتَجُ بإبراهيمَ بنِ أبي يَحْيَىٰ؟! [أو] فقلتُ: مَن إبراهيمُ بنُ أبي يَحْيَىٰ؟ وهل يُحْتَجُ بمِثْلِهِ؟!».

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، ثنا صالحُ بن أحمدَ بنِ حَنْبَلِ، قال (٤): قال أبي: «جلَستُ ـ أنا وإسحاقُ بن راهَوَيْهِ ـ يومًا إلى الشافعيِّ، فناظَرَه إسحاقُ في السُّكْنَى بمكّة، فعَلَا إسحاقُ ـ يَومئَذِ ـ الشافعيُّ»(٥).

/ (أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، ثنا محمدُ بن إسحاقَ بن راهَوَيْهِ (٢)، قال: [٨٥] سمِعتُ أبي، يقولُ: «ٱجْتمعَتُ معَ الشافعيِّ بمكّةَ، فسمِعتُه يَسألُ عن كِرَى بُيوتِ مكّةَ، فقلتُ له: أسألُكَ هذه المسألة، لا أُجاوِزُ بك إلى غيرِها».

«قال: ذاك أقْدَرُ لك».

<sup>=</sup> أمثاله؛ كعطاء وطاوس والحسن والنخعي، انظر: معجم الأدباء ٢٩٥/١٧، ومناقب الفخر ١٠٠، وطبقات السبكي ٢٣٦/١، والمعيد ١٢٤.

<sup>(</sup>۱) كما في التهذيب (١/ ١٦١) مختصرًا بمعناه، والزيادة الأولى عنه بتصرّف. أمّا الثانية، فلأن الظاهر أن النيسابوري شاكّ في روايته، وبعيد أن يكون ما بعدها من كلامه.

<sup>(</sup>٢) يعني: دفعته إلى المناظرة، وحملته على المحاججة، ولعلَّه محرّف عن: «جادلته».

<sup>(</sup>٣) ورد بالأصل - في المواضع الثلاثة - مصحفًا: «ابن اليحيئ»، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ، سمعان، أبو إسحلق الأسلمي المدني، شيخ الشافعي، المتوفّى سنة ١٨٤ أو ٩١، راجع: طبقات ابن سعد ١/٥/٤٣، والجرح ١/١/١/١، والتذكرة ١/٢٢، والتهذيب ١/ ١٥٨، والخلاصة ١٨، وفهرست الطوسي ٣، وإتقان المقال ١٥٦، وتنقيح المقال ١/٠٣ وسمائهم ٢، والميزان ١/٢١، والضعفاء الصغير ٣، وطبقات المدلسين ١٨، وتبيين أسمائهم ٢، وتهذيب الأسماء ١/٣٠١، ومناقب الفخر ١١، والشذرات ١/٣٠٦، وتعجيل المنفعة ٥٤٨ وتوضيح الأفكار ١/٣٠١، وسيأتي - في علل الحديث - بيان السبب في احتجاج الشافعي به.

<sup>(</sup>٤) كما في تاريخ بغداد ٦/ ٣٥١، وانظر ما تقدم (ص ٦١ و٨٣). استدراك:

قول أحمد: ﴿جلست﴾ الخ. . . مذكور في تهذيب ابن عساكر (٢/ ٤١١) في ترجمة إسحاق.

<sup>(</sup>٥) أي: غلبه، وقد ضبط في الأصل بالضم، وما قبله بالفتح، والظاهر ما صنعنا، بدليل أن الخطيب أورد النص في ترجمة إسحلق، نعم إن ثبت أن المناظرة بينهما في كراء دور مكة لم تتكرّر، تعين ضبط الأصل.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو الحسن المروزي، الشهيد في فتنة القرامطة سنة ٢٩٤، راجع: طبقات الحنابلة ١/ ٢٦٩، ومختصرها ١٩٩، والديباج المذهب ٢٤٤، وطبقات القرّاء ٢/ ٩٧، وجامع المسانيد ٢/ ٣٦٧، والميزان ٣/ ٢٤، واللسان ٥/ ٦٥، وتاريخ بغداد ١/ ٢٤٤، والمنتظم ٥/ ٦٣، والشذرات ٢/ ٢١٦، ولأبيه ترجمة فيما تقدم (ص ٣٣)، وفي الجرح ١/ ١/ ٢٠٩.

(أخبرنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، قال<sup>(١)</sup>: سمِعتُ أبا إسماعيلَ التَّرْمِذِيَّ بمكَّةَ ـ سَنةَ ستِّينَ ومِائتَيْن ـ فحدَّثَنا بأحاديثَ عن أيوبَ بنِ سُليمانَ بنِ بِلالٍ.

وقال أبو إسماعيلَ التُرمذيُّ: سمِعتُ إسحاقَ بنِ راهَوَيْهِ يقولُ: «جالَستُ الشافعيُّ بمكّة، فتَذَاكَرْنا في كِرَى بُيوتِ مكّةً ـ وكان يُرَخُصُ فيه، وكنتُ لا أُرَخْصُ فيه ـ فذكرَ الشافعيُّ حديثًا، وسكت، وأخذتُ أنا في البابِ أَسْرُدُه.

«فلمَّا فرَغتُ منه، قلتُ لصاحبِ لي - مِن أهلِ مَرْوَ - بالفارِسِيَّةِ: مَرْدَكُ مالَانِيسْت<sup>(٢)</sup> (قَرْيةٌ بمروّ)، فعَلِمَ أني راطُّنتُ صاحبي بسَيِّيء هُجْنَةٍ فيه، فقال لي: أتُناظِرُ؟ قلتُ: ولِلمُناظرةِ جنتُ»<sup>(٣)</sup>.

«قال: قال الله عزّ وجلّ: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ ۗ [الحَشر: الآية ٨] ، نَسَبَ الدارَ إلى مالكِها؟ أو غيرِ مالكِها؟».

«وقال النبيُّ (ﷺ) يومَ فَتْحِ مكّة (٤): «مَن أَغْلَقَ بابَه فهو آمِنٌ، ومَن دخَلَ دارَ أبي سُفيانَ (٥) فهو آمِنٌ»، و (هل تَرَكَ عَقيلٌ لنا من رِبَاعٍ»، نَسَب الدارَ إلى أربابِهَا؟ أو غيرِ أربابها؟».

<sup>(</sup>۱) قولاً تقدم صدره (ص ۳۲ ـ ۳۳) مع زيادة: ذكرت في معجم الأدباء ٢٩٣/١٧ ـ ٢٩٨، ومناقب الفخر ٩٩ ـ ١٢٠، وطبقات السبكي ٢٣٦/١ ـ ٢٣٧، والمعيد ١٢٣ ـ ١٢٤، وهامش تذكرة السامع ١٠٢ ـ ١٠٣، مع المناظرة الآتية باختلاف، وبزيادة: أشرنا إليها في آخر الرواية الأولى. انظر: هامش الانتقاء ٧٤، ولأيوب والترمذي ترجمة في: الجرح ٢٤٨/١/١ و٣/٢/١٩٠.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى (مالان)، وفي الأصل: «مالائي هست»، وهو مصحف كله على ما يظهر، وفي معجم الأدباء: «لا كما لانيست»، نسبة إلى (لاكمالان)، وكل منهما قرية بمرو، ينسب أهلها إلى الغفلة؛ كما قال في معجم البلدان ٧/ ٣١٥، و(مردك) تصغير (مرد)، وهو الرجل الصغير أو الحقير، كما في التاج ٧/ ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) كذا بسائر المراجع، وفي الأصل: «حيث»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في رمضان سنة ٨، على خلاف في تحديد اليوم، وحديث أبي سفيان مشهور، أخرجه مسلم وغيره، فراجع الكلام عن ذلك كلّه وما يتعلق به في: الفتح ١٣٠/٤ و٢٨٨ و٨٠٨ و١٦٠ و١٠٠ وفيره مسلم ١٣٠/٢ - ١٣٤، والبداية ٤/ ٢٧٨ و٢٨٥ و٢٩٢ و٢٩٧ ووات، والسيرة الحلبية ٣/٠٧ و٢٥٠ و٢٩٠ و٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) هو: صخر بن حرب الأموي، المتوفّى بالمدينة سنة ٣١ أو ٣٣ أو ٣٣، راجع: أسد الغابة ٣/ ١٢، والإصابة والاستيعاب ٢/ ١٧٢ و١٨٣، والإكمال ٥٠ و٥٨، والجمع ٢/ ٢٢، والتهذيب ٤/ ٤١١، والخلاصة ١٤٦، وتهذيب الأسماء ٢/ ٢٣٩، ونكت الهميان ١٧٢، وتهذيب ابن عساكر ٢/ ٣٨٨، وتاريخ الإسلام ٢/ ٩٧، وشرح البخاري للنووي ١/ ٨٨، وطرح التثريب ١/ ١٣٣٠.

«وقال لي: ٱشْتَرَى عمرُ بن الخَطَّابِ (رضي الله عنه) دارَ السِّجنِ (١) مِن مالكِ؟ أو مِن غير مالكِ؟».

«فلمّا علِمتُ أنَّ الحُجَّةَ قد لزِمَتْني قمتُ»(٢).

## «مَذْهَبُ الشافعيّ في أهلِ الكلام وسائرِ أهلِ الأهواءِ»

(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، ثنا يونُسُ بن عبد الأعلى المِصرِيُّ، قال (٣): سمِعتُ الشَّافعيُّ، يقولُ /: «لأَنْ يُبْتَلَى العبدُ بكلُّ ما نَهى اللهُ عنه \_ سِوَى الشَّركِ \_ خيرٌ له من [٥٩] الكلام، ولقد أَطَّلَغتُ من أصحابِ الكلام على شيءٍ، ما ظَنَنْتُ أنَّ مُسْلِمًا يقولُ ذلك».

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، وثَنا يونُسُ بن عبد الأعلَى (مَرَّةً أُخرى)، فقال: قال لي الشافعيُ (٤): «يَعْلَمُ اللهُ \_ يا أبا مُوسَى \_ لقد اَطلَعتُ من أصحابِ الكلامِ على شيءٍ لم أظنه يكونُ، ولأن يُبْتَلَى المَرْءُ بكلِّ ذنبِ نَهى اللهُ عنه \_ ما عدا الشّركُ به \_ خيرٌ له من الكلام».

#### آخر الجزء الثاني، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين

<sup>(</sup>۱) كما في السنن الكبرى ٦/ ٣٤، والمغني ٣٠٤/٣، وذكر في الفتح (٣/ ١٩٢): أن أثر عمر هذا سيأتي في البيوع، ولم نتمكن من البحث عنه.

<sup>(</sup>۲) قد ذكرنا فيما تقدم (ص ۷۷): أن منشأ الخلاف في هذه المسألة كون مكة فتحت صلحًا أو عنوة؛ كما صرّح به (أو أشار إليه) في: شرح مسلم ۲۹۲، وقد ذكر نحوه السهيلي في الروض الأنف (۲/۲۷۲)، والأبهري، كما في الفتح ۴/۲۹۲، ولم يرتضه الحافظ، وبين أن منشأه الخلاف في فهم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَٱلْسَجِدِ الْحَرَامِ اللَّهِ عَمَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ [الحج: الآية ۲٥]، هل المراد بالمسجد الحرام كلّه؟ أو مكان الصلاة فقط؟ وهل المراد بقوله: (سواء)، في الأمن والاحترام؟ أو فيما هو أعمّ من ذلك؟ ونقل عن ابن خزيمة كلامًا مفيدًا في المقام. وهذا هو الذي نظمئن إليه، ويؤيّده أن المانعين استدلوا بما روي: "من أن مكة كانت تدعى السوائب على عهد رسول الله، كما في المغني والروض الأنف والفتح (۲۹۱)، والسنن الكبرى ۶۵/۳.

<sup>(</sup>٣) كما في الحلية ١١١/، وتبيين كذب المفتري ٣٣٥، والإكمال ١٤٦، وذكر في صون المنطق والكلام (٦٦) عنه مختصرًا، وانظر: البداية ١٨١/٠٠.

<sup>(3)</sup> يوم أن ناظر حفصًا الفرد، كما صرح به في: جامع بيان العلم ٢/ ٩٥، والانتقاء ٧٨، والإحياء ١٩٣/، وتبيين كذب المفتري ٣٣٦ ـ ٣٣٧، ومناقب الفخر ٣، وحياة الحيوان ٢٤/١، وذكر كلام الشافعي ببعض اختصار، في: إعلام الموقعين ٣/ ٤٦٧، وراجع فيه وفي الإحياء، وتلبيس إبليس ٨٢ ـ ٩٨، والفتاوى الحديثية ١٧٥ ـ ١٧٧، وشرح العقيدة الطحاوية ١٣٤ ـ ١٤٠، والآداب الشرعية ١/ ٢٢٣ و٢/ ١٣٣، بعض ما ورد في هذه المسألة الخطيرة من كلام الأئمة، وما يجب أن يحمل عليه. وانظر: طبقات السبكي ١/ ٢٨١.

# الجزء الثالث مــن آداب الشافعي ومناقبه

لابن أبي حاتم الرازي [بتجزئة الأصل]

«رواية أبي الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك عنه» «رواية أبي محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري عنه» «رواية أبي محمد سعيد بن أحمد بن محمد الشيرازي عنه»



## بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ

(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان بن أبي حاتم الرَّازِيُّ، (أنا) الرَّبِيعُ بن سُليمانَ المُرادِيُّ، قال<sup>(١)</sup>: «رأيتُ الشافعيَّ وهو نازلٌ من الدَّرَجةِ، وقومٌ في المَجلس يَتكلَّمونَ بشيءٍ من الكلام، فصاحَ فقال: إمَّا أنْ تُجاوِرُونَا بخيرٍ، وإمَّا أنْ تَقُومُوا عنَّا».

(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمٰن، قال: ثنا أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبد الأعلى (رحمه الله)، قال (٢): «قلتُ للشافعيِّ: تَرْوِي ـ يا أبا عبدِ اللهِ ـ ما كان يقولُ فيه صاحبُنا؟ ـ أُرِيدُ اللّيثَ أو غيرَه ـ كان يقولُ: لو رأيتَه يَمْشي على الماءِ (يعني صاحِبَ الكلام) لا تَثِقْ به (أو لا تَغْتَرُ به)، ولا تُكلِّمُه» (٣).

«قال الشافعيُّ: فإنّه ـ واللهِ ـ قد قَصَّرَ [إنْ رأيتَه يَمْشِي في الهواءِ، فلا تَرْكَنْ إليه](٤)».

قال أبو محمّدِ<sup>(ه)</sup>: إني قد سمِعتُه من يونُسَ، ولم أجِذُهُ مَكْتُوبًا عِنْدي، فأنا أَرْوِيه عن أبي/، إلى أنْ أقَعَ عليه في كتابي. [٦٠]

<sup>(</sup>۱) كما في صون المنطق ٦٥، وذكره ابن عساكر في التبيين (٣٣٦)، وذيَّله بما ينبغي الرجوع إليه.

<sup>(</sup>٢) قولًا مرتبطًا بما تقدم عنه (ص ١٣٧)، وذكر بدون الشك، وببعض اختصار وزيادة في: تلبيس إبليس ١٤، والصون ٧٣، وشرح الطحاوي ٤٣٤، وذكر في الحلية (١١٦/٩) مختصرًا، بدون ذكر للشافعي.

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصل: «لا يثق به، ولا يغتابه، ولا يكلّمه»، وأصلها ما ذكرنا على ما يظهر، وعبارة الصون: «فلا تركن إليه»، وعبارة الشرح: «فلا تغترّوا به، حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنّة».

<sup>(</sup>٤) زيادة جيّدة مبينة عن الصون، وقد ذكرت بمعناها في التلبيس، وبلفظ أوسع في الشرح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل زيادة: «البوطي»، وهي من عبث الناسخ.

(أنا) أبو محمد، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال (١): «حضَرتُ الشافعيَّ، وكلَّمه رجلٌ في المسجدِ الجامعِ، فطالتُ (٢) مناظرتُه إيَّاه، فخَرَجَ الرجلُ إلى شيءٍ من الكلام، فقال له: دَعْ هذا، فإنَّ هذا من الكلام».

(قال) أبو محمد: قال الحسنُ بن عبدِ العزيز الجَرَوِيُ (٣): «كان الشافعيُّ يَنْهَى النَّهيَ الشديدَ عن الكلامِ في الأهواءِ، ويقولُ (٤) أحدُهم إذا خالَفه صاحبُه، قال: كفَرت، والعِلمُ إنّما يُقالُ فيه: أخطأتَ».

(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان بن أبي حاتم، قال (٥): ثَنا أحمدُ بن أَصْرَمَ المُزَنِيُّ (٦) أبو مُحمدٍ عبدِ الله بن المُغَفِّل (٧) \_ قال: قال أبو ثُورٍ: سمِعتُ الشافعيَّ المُزَنِيُّ (٦) \_ مِن وَلدِ عبدِ الله بن المُغَفِّل (٧) \_ قال: قال أبو ثُورٍ: سمِعتُ الشافعيِّ

<sup>(</sup>۱) كما في التبيين ٣٣٨، وذكر في الصون (٦٦): من طريق ابن أبي حاتم، عن بعض أصحاب الشافعي، وذكر في التوالي (٦٤) عنه ـ من طريق الحاكم ـ بلفظ أجود وأفود.

<sup>(</sup>٢) كذا بالصون، وفي الأصل: بالباء، وهو تصحيف، وفي التبيين: «فطال».

<sup>(</sup>٣) كما في التبيين ٣٣٨، وذكر في الصون (١١٩) ببعض تحريف، وللشافعي كلام نحو هذا، خاطب به المزني حين سأله عن مسألة في الكلام، فراجعه في: التبيين ٣٤٦ ـ ٣٤٣، والتوالي ٦٤، والجوهر اللمّاع ٤٥، وطبقات السبكي ٢/ ٢٤١، وهامش تذكرة السامع ١١٦، والصون ٢٢ ـ ٦٤، والآداب الشرعية ١/ ٢٢٥، وانظر في الحلية (٩/ ١١٣)، والصون (١٥٠) ما رواه حرملة عنه، وقد ذكر في مناقب الفخر (٣٤٣) من طريق الربيع. وانظر في التبيين (٣٤٣ ـ ٣٤٤) ما رواه محمد بن روح. و(الجروي) ورد بالأصل ـ هنا وفيما سيأتي ـ مصحفًا بالحاء، وقد سبق الكلام عنه (ص ٦٧).

<sup>(</sup>٤) بالأصل زيادة: "يقول"، وهي من الناسخ، وإلا كان قوله: قال، زائدًا.

<sup>(</sup>٥) كما في التبيين ٣٣٥، وكلام الشافعي ذكر من طريق أبي ثور وأبي داود وغيرهما، في: الحلية ٩ / ١١١ و١١٢، والتبيين ٣٣٦، والإكمال ٣٤٦، وسير النبلاء ١٤٩ و١٥١، ومناقب الفخر ٣٣، والعلو ٢٠٤، والصون ٦٤، والآداب ٢٢٥/١ ببعض اختلاف، أو بلفظ: «ارتدى»، والمعنى واحد كما في المختار، ولأحمد نحوه في: ترجمة الذهبي ٣٣ (أو المسند ٢/٨١)، وطبقات الحنابلة ٢/٢١، ومختصرها ٣٤، والصون ٢٧.

<sup>(</sup>٦) ابن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن مغفل (الصحابي، كما صرّح به في طبقات الحنابلة ٢٨١، ومختصرها ١٣)، أبو العباس المتوفّى بدمشق سنة ٢٨٥، وله ترجمة أيضًا في: الجرح ٢/١/١، والمنتظم ٣/٦.

 <sup>(</sup>٧) ابن عبد غنم، أبي سعيد أو أبي زياد المزني، المتوقى بالبصرة سنة ٥٧ أو ٥٩ أو ٦٠ أو
 (٦١، راجع: أسد الخابة ٣/٢٦٤، والاستيعاب والإصابة ٣١٦/٢ و٣٦٤ و٣١٢/٠ والتهذيب ٢/٢٤، والخلاصة ١٨٢. وفي الأصل: «المعقل»، وهو تصحيف على ما عرفت وإن كان عبد الله بن مغفل (لا مغفل، كما صحّف في الإصابة ٣/١٤٢) ابن مقرن، مزنيًا=

يقولُ: «ما تَرَدّى أحدٌ بالكلام، فأفْلَحَ»(١).

(أنا) أبو محمدِ عبدُ الرحمان، حدّثنا أبي قال: حدّثني أحمدُ بن خالدِ الخَلَّالُ<sup>(٢)</sup>، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ<sup>(٣)</sup>: «ما كلّمتُ رجلًا في بِدعةِ<sup>(٤)</sup>، إلا رجلًا كان يَتَشَيَّعُ».

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، قال: أخبرني يونُسُ بن عبد الأعلى، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ (٥٠): «قالتْ لي أُمُّ بِشْرِ المَرِيسِيِّ: كلِّمْ المريسيَّ، أَنْ يَكُفَّ عن الكلامِ والخَوْضِ فيه، فكلَّمتُه في ذلك، فدَعاني إلى الكلامِ».

(أنا) أبو محمدِ عبدُ الرحمان، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: أخبرَني مَن (٢) سمِعَ الشّافعيَّ يقولُ (٧): «لأَنْ يَلْقَى اللهُ (عزّ وجلّ) المَرْءُ، بكلِّ ذَنْبٍ ـ ما خَلَا الشّرْكَ باللهِ تبارك وتعالىٰ ـ خيرٌ له مِن أَنْ يَلْقاه بشيءٍ من الأهواءِ».

أيضًا، وهو أبو الوليد الكوفي، المختلف في صحبته، المتوفّى سنة بضع أو ثمان وثمانين أو بعدها. راجع: طبقات ابن سعد ١/٦/١١، والجمع ١/٩٥٦، والتهذيب ٦/٤، والخلاصة ١٨٢٠.

<sup>(</sup>١) في التبيين (٣٣٨ و٣٤٥) كلام جيد في تأويل هذا، وبيان المراد منه.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو جعفر البغدادي العسكري، قاضي الثغر، المتوفّى سنة ٢٤٦ أو ٤٧، لا ٦٣ كما ذكر مصحفًا في التهذيب ٢٧/١، وله ترجمة في: طبقات ابن أبي يعلى ٢/١٤، ومختصرها ٢٠، والسبكي ٢/١٨٦، والجرح ٢/١/١٤، والخلاصة ٥، والتحفة ٢٥٢، وتاريخ بغداد ١٢٦/٤، ومفتاح السعادة ٢/١٥٠، وانظر مناقب أحمد لابن الجوزي ٩١، والتوالي ٧٩.

<sup>(</sup>٣) كما في الصون (٦٥) مختصرًا، بلفظ: «ما ناظرت أحدًا علمت أنه مقيم على بدعة»، ويحسن أن تراجع في التبيين (٣٤٠ ـ ٣٤١) مناظرته لإبراهيم ابن علية في حجية خبر الواحد، وما حكاه الجروي عنه مما ذكر بهامش (ص ٦٧).

<sup>(</sup>٤) للشافعي في الحلية ١١٣/٩، والمبين المعين ٦٦ ـ تقسيم للبدعة، يحسن أن نقف عليه، ويجب أن تتمسك به، ولا تتأثر بغيره.

<sup>(</sup>٥) كما ذكر في تاريخ بغداد ٧/ ٥٩، وسير النبلاء ١٥١، والصون ٦٦، وتصدير رد الدارمي (ش) باختلاف أو اختصار، وذكر من طريق الكرابيسي ـ في الحلية ٩/ ١١٠ ـ ١١١، والتاريخ، والتصدير ـ بلفظ آخر، وبزيادة مفيدة، ذكرت في الصون ٣٠ و٣٣، والجواهر المضية ١/ ٦٥، وانظر ما قالته أم بشر للشافعي، لما نزل على ابنها ـ في التوالي ٧٢، والتاريخ، والتصدير.

<sup>(</sup>٦) الظاهر أنه يونس بن عبد الأعلى، على ما تقدم (ص ١٣٧).

<sup>(</sup>۷) كما في التوالي ٦٤، والمعيد ٢١، والبداية ٢٠/٢٥٤، وانظر: المبين المعين ٤٥، وقد أخرجه عن الربيع مباشرة في: الحلية ١١١٩، وتاريخ الإسلام ٣٦، وسير النبلاء ١٤٩، والآداب ١/ ١٢٥، وأخرجه عنه كذلك في: السنن الكبرى ٢٠٦/١٠، والحلية ١١٢، والتبيين ٣٣٧ ـ ٣٣٨، بزيادة بيّنت سببه.

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، ثنا أبِي، قال: أخبرني حَرْمَلَةُ بن يَخْيَىٰ، قال: سَمِعتُ الشَّافعيَّ يقولُ (١): «لم أرَ أحدًا ـ من أصحابِ الأهْواءِ ـ أشْهَدُ بالزُّورِ من الرَّافِضَةِ».

/ (ثنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، حدثني محمدُ بن أحمدَ، المعروفُ بأبي [٦٦] بكر الصَّوَّافِ (٢٠)، بمصرَ، وعِصامُ بن الفضل الرَّاذِيُّ، قالاً: سمِعنا إسماعيلَ بن يَحْيَىٰ المُزَنِيُّ، قال (٣٠): «كان مذهَبُ الشافعيُّ الكَرَاهِيَةَ في الخَوْضِ في الكلامِ» (٤٠).

وقال عَلَّانُ بنُ المُغيرة المِصريُ (٥): سمِعتُ المُزَنيَّ يقولُ (٦): «كان الشافعيُّ يَنْهانا عن الخَوْضِ في الكلامِ».

<sup>(</sup>۱) كما في الحلية ٩/١١٤، والسنن الكبرى ٢٠٨/١، وسير النبلاء ١٦٤، وذكر باختصار في: الصواعق المحرقة ٢٧، والتدريب ٢٠١، وشرح الترمسي ١٣٨، وذكر في فتح المغيث ٢٦٢، ومفتاح الجنة ٢٦، والآداب ٢٠٨/١، بلفظ: «ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة»، وفي الانتقاء (٧٩) بلفظ: «في أهل الأهواء أمة» الخ، وبأوّله نقص: «ما»، ولا يصححه تفسير (الأمة) بالخطابية، لأنهم فرقة من الرافضة، كما في مقالات الإسلاميين ١٠ (ط أولى ناقصة)، واعتقادات الفرق للفخر ٥٨، بل صرّح بذلك الشافعي، حيث يقول: «أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم»، انظر: الكفاية ١٢٠، وعلوم الحديث ١٢٧، والباعث الحثيث ١٨٠، وفتح المغيث ٢/٢٠، والتدريب ١١٩، والطرق الحكمية ١٥٤، بل روي هذا القول ـ من طريق يونس ـ بلفظ: «أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم الفخر ٥٢، ويحسن أن تراجع في قبول شهادة أهل الأهواء وروايتهم: الأم ٢/٠٠٠، والسنن الكبرى ٢٠٨/١، والسنة ٣/٢٠، والسنن الكبرى ٢٠/١، ١٠)، والسنن الكبرى ٢٠/١، ١٠)، وتوضيح الأفكار ٢/٩٨ - ٢٣٦. وأن تراجع: منهاج السنة ٣/٢٠، والسنن الكبرى ٢٠/١، ٢١، والسنة ٣/٢٠،

<sup>(</sup>۲) ليس أبا بكر البزار المعروف بابن الصواف، المذكور في تاريخ بغداد (۱/ ٣٧٩)؛ لأن الخطيب يروي عنه بواسطة واحدة، وليس أبا علي الصواف البغدادي، المولود سنة ٢٧٠، والمتوفّى سنة ٢٧٠، المذكور فيه (ص ٢٢٠)، وفي البداية ٢١/ ٢٦، واللباب ٢/ ٢١؛ لأنه مع قطع النظر عن الاختلاف في الكنية ولد بعد وفاة المزني، ولعلّه ابن الصواف الفقيه، الذي له قبر بمصر؛ كما في الكواكب السيارة ٢٢٠، و(الصواف) نسبة إلى بيع الصوف، و(عصام) لم نقف له على ترجمة له.

 <sup>(</sup>٣) كما في الصون ٦٤، وذكر نحوه عن الزعفراني، في: الانتقاء ٨٠، والصون ٦٥، وانظر: مفتاح
 دار السعادة ٥٦٧، والشذرات ٢/٩، وما روي عن الربيع في الصون ٦٦.

<sup>(</sup>٤) راجع في التبيين (٣٤٥ ـ ٣٤٨) كلام البيهقي عن بعض أسباب ذلك.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو الحسن علي بن عبد الرحمان بن محمد بن المغيرة المخزومي الكوفي، المعروف بعلان، المتوفّى سنة ٢٧٢. راجع: الجرح ٣/ ١٩٥١، والتهذيب ٧/ ٣٦٠، والخلاصة ١٣٣، وحسن المحاضرة ١/ ١٦٠، والتوالي ٥٠ و٨١، والتاج ٨/ ٣٤.

 <sup>(</sup>٦) كما في الصون ٦٥، وانظر: مفتاح السعادة ١٥٨/٢ ـ ١٥٩، وهامش ما تقدم (ص ١٤٢)،
 ومناقب الفخر ٣٤، ووصيته للربيع في التوالي ٧٣، والصون ٦٤.

(أنا) أبو محمدٍ، قال أبي: قال الرَّبِيعُ بنُ سُليمانَ: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ: «مَا رأيتُ قومًا أشْهَدَ للزُّورِ من الرَّافِضةِ»(١).

## «قَوْلُ الشافعيِّ (رحمه الله) في الخِلَافَةِ»

(أنا) أبو محمدِ عبدُ الرحمان، قال أبي (رحمه الله): ثَنا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ<sup>(٢)</sup>: «الخُلَفاءُ خمسةٌ: أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ، وعليُّ، وعُمرُ بن عبد العزيز<sup>(٣)</sup> رضي الله عنهم».

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا هارُونُ بن إسحاقَ الهَمْدَانِيُّ ، قال: سَمِعتُ قَبِيصةً (٥)،

<sup>(</sup>۱) وكان إذا ذكرهم عابهم أشدّ العيب، ويقول: «هم شرّ عصابة»، كما حكاه يونس. انظر: مناقب الفخر ٥٢، والتوالي ٦٤، وإنما سمّوا الرافضة؛ لأنهم رفضوا متابعة زيد بن علي في احترامه للشيخين، وعلم سبّهما، أو لرفضهم إمامتهما، انظر: المقالات ١٥، والاعتقادات ٥٢، وراجع بعض ما قيل فيهم في: الصواعق ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) كما في الانتقاء ٨٦ - ٨٣، وسير النبلاء ١٤٩، وتاريخ الإسلام ٣٦، وحياة الحيوان ١٨٨، وذكر في طبقات السبكي (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨) بلفظ: «أئمة العدل»، وأخرج عن الربيع - مقتصرًا على الأربعة - في: الانتقاء ٨٢، وجامع بيان العلم ١/٨٦، ومناقب الفخر ٤٧، والحلية ١/ ١١، والبداية ١٠٤، والبداية ١٠٤، وراجع في المناقب ٤٧ - ٤٩، والحلية ١١٥، استدلال الشافعي على إمامة الصديق، والتفضيل بين الخلفاء، والمسألة مشهورة في كتب الكلام والفرق، ولكن يحسن أن تراجع فيها: الإبانة ٧١، وشرح الطحاوي ٤٠٠ - ٤٣، والصواعق المحرقة ٥ - ١٧ و ١٤٨، والجواهر المضية ٢/ ٤١، وعمدة التحقيق ٤٤ و٣٦، والتدريب ٢٠٠، وفتح المغيث ٤/ ١٤، وشرح الترمسي ٢٩٩، وقوت القلوب ٢/ ١٢٤، ونزهة الناظرين ٣٩ - ٣٤، ومناقب أبي حنيفة الكردري ١٨٨١.

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو حفص الأموي التابعي، المتوفّى سنة ١٠١، راجع: طبقات ابن سعد ١/٥/٢٤١، والجرح ٣/١/٢٢، والإكمال ٩٤، والجمع ١/٣٣٩، والتهذيب ٧/٤٧٥، والخلاصة ٢٤١، والجرح ٣/ ٢٢١، وإسعاف المبطإ ٢٠٧، والحلية ٥/٣٥٠، والصفوة ٢/٣٢، وطبقات الفقهاء ٣٦، والقراء ١/٣٩، وتهذيب الأسماء ٢/٧١، وتاريخ الخلفاء ١٥١، وتاريخ الإسلام ٤/١٦، والبداية ٩/١٩١، والشذرات ١/١٩١، والمعارف ١٥٨، وحياة الحيوان ١/٥٨، ومفتاح السعادة ١/٣٥، وسيرته لابن عبد الحكم، ولابن الجوزي.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو القاسم الكوفي الحافظ، المتوفّى سنة ٢٥٨. راجع: طبقات ابن سعد ٢/٦/٢٨، والتهذيب ٢/١١، والخلاصة ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن عقبة أبو عامر الكوفي السوائي (بضم فتخفيف، نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة، كما في اللباب)، صاحب الثوري، وشيخ أحمد والبخاري، المتوفّى سنة ٢١٣ أو ٢١٥، لا ٢٠٥ كما حرّف في الجمع ٢/٢٢، راجع: تاريخ البخاري ٤/١/١٧، وطبقات ابن سعد ٢٨١/٦/١، والجرح ٣/٢/٢٢، والتذكرة ١/٣٣٩، والتهذيب ٨/٣٤، والخلاصة ٢٦٨،=

يَذَكُرُ عَنَ عَبَّادِ السَّمَاكِ<sup>(۱)</sup>، قال: سمِعتُ سُفيانَ يقولُ<sup>(۲)</sup>: «الأُمَراءُ: أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُمرُ، وعُمرُ، وعُمرُ، وعُمرُ، وعُمرُ، وعُمرُ بن عبد العزيز رضي الله عنهم».

(ثنا) أبو محمدٍ، ثَنا هارُونُ بن إسحاقَ الهَمْدانيُّ، قال: سمعتُ بعضَ أصحابِنا يذكُرُ [ه] عن قَبِيصةَ ـ بهذا الإسنادِ ـ وزاد فيه: «وسائرهم مُبْتَزُّونَ»<sup>(٣)</sup>.

(أنا) أبو محمد، ثنا محمدُ بن خالد اليَمَنِيُّ (٤)، قال: سمعتُ قَبِيصةَ، يقول: حدَّثني عَبَّادٌ السَّمَّاكُ \_ وكان يُجالِسُ سُفيانَ الثَّورِيَّ \_ قال: سمعتُ سُفيانَ، يقولُ: «الخُلفاءُ: أبو بكرٍ، وعُمرُ،/ وعُثمانُ، وعليَّ، وعُمرُ بن عبد العزيز، ومَن [٦٢] سِواهم فهو: مُبْتَزُّ ».

#### «مَذْهَبُ الشافعيِّ في الإيمانِ»

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، ثنا عبدُ الملكِ بن عبد الحميد المَيْمُونِيُّ، قال: حدِّثني أبو عُثمان محمدُ بن محمدِ الشافعيُّ، قال<sup>(٥)</sup>: سمعت أبي (يعني محمدَ بن إدريسَ الشافعيُّ) يقولُ ـ ليلةَّ<sup>(٦)</sup> ـ للحُمَيْدِيُّ: «ما يُحْتَجُّ عليهم (يعني أهلَ الإِرْجاءِ<sup>(٧)</sup>)

<sup>=</sup> والرواة الثقات ١٩، والميزان ٢/٣٤٤، وهدي الساري ٢/١٥٧، وشرح البخاري للنووي ١/ ١٩٣، والمعارف ٢٢٩، وتاريخ بغداد ٤٧٣/١٢، والشذرات ٢/٣٥، والنجوم ٢/١١٠.

<sup>(</sup>١) له ترجمة في: التهذيب ٥/١١١، والخلاصة ١٥٩، وذكر في الميزان (١٧/٢) مصحفًا بالنون.

<sup>(</sup>٢) كما في جامع بيان العلم ١٨٥/٢، ومختصره (٢٢٠) بلفظ: «الخلفاء»، وأخرج فيهما أيضًا بالزيادة الآتية، وبلفظ: «الأئمّة، وانظر ما رُوِيَ عنه في حياة الحيوان ١٩٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وهو ظاهر، أي: سالبون ومعتدون، وفي الجامع ومختصره: «منتزون»، وفسّر بالهامش بالمتغلبين، ولم نعثر على هذا التفسير في قواميس اللغة.

<sup>(</sup>٤) لعله الصنعاني الجندي (بفتح فتحريك، نسبة إلى «الجند»: بلدة مشهورة باليمن، كما في اللباب)، المؤذن بها، شيخ الشافعي، المذكور في: معجم البلدان ١٤٨/٣، والتوالي ٥٣، والتهذيب ١٤٣/٩، والخلاصة ٢٨٥، والميزان ٣/٠٥.

استدراك:

قول الثوري، أخرجه أبو داود في السنن. انظر: المعالم ٣٠٣/٤، وسبائك الذهب ٨٣ وراجع أيضًا \_ في مسألة الخلافة \_: منهاج السنة ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) كما في أحكام القرآن ٢/١، وطبقات السبكي ٢/٢٧، وذكر في التوالي (٦٤) باختلاف، وأشار إليه في: التبيين ٣٤١، وذكره الفخر في المناقب (٤٦) ثم وجه استدلاله، وضمّ غيره إليه مما ينبغي الوقوف عليه. وأخرج في الحلية (٩/ ١١٥) نحوه، من طريق الربيع.

<sup>(</sup>٦) في المسجد الحرام، كما صرّح به في التوالي.

<sup>(</sup>٧) المراد منهم هنا: من ينفون زيادة الإيمان ونقصانه، وهم فرق كثيرة، بين حقيقة مذاهبهم في: =

بآيةٍ أَحَجَّ (١) من قولِهِ تعالىٰ: ﴿وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا (٢) الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ ٥]».

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، قال: سَمِعتُ حَرْمَلَة بن يَخْيَى، قال (٣): «أَجْتَمَعَ حَفْصٌ الفَرْدُ (٤)، ومِضلاق (٥) الإباضِيُّ، عندَ الشافعيِّ في دارِ الجَرَوِيِّ (يعني بمِصرَ)، [فاخْتَصَما] (٢) في الإيمانِ، فاختَجَّ مِضلاقٌ في الزِّيادةِ والنُّقْصانِ، واختَجَّ حَفْصٌ الفَردُ في [أنَّ] الإيمانَ قولٌ، فعَلَا حَفْصٌ الفَردُ على مِصلاقٍ، وقَوِيَ عليهِ، وضَعُفَ مِصلاقٌ».

«فحَمِيَ الشافعيُّ، وتَقَلَّدَ المسألةَ - على أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ، يَزيدُ ويَنْقُصُ (٧) - فطَحَنَ حَفصًا (٨) الفَردَ، وقَطَعَه».

المقالات ۱۲٦ ـ ۱٤٧، والاعتقادات ۷۰ ـ ۷۱.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بأنه أحج»، وهو تصحيف، والتصحيح من الأحكام والطبقات.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأحكام والحلية والطبقات، وفي الأصل: «إلى قوله: (وذلك دين القيمة)».

<sup>(</sup>٣) كما في الحلية (٩/ ١١٥) ببعض اختلاف واختصار، وانظر: التبيين ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو عمرو المصري البصري، من أكابر المجبرة، وأصحاب أبي يوسف، راجع: الفهرست ٢٥٥، والجواهر المضية ١/٣٣٠، والكواكب السيّارة ١٦٧، واللسان ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) لم نجد ترجمة له، ونسبته إلى فرقة من الخوارج، تسمى الإباضية، وهم أصحاب الحارث الإباضي؛ كما في اللباب ١٧/١، أو أتباع عبد الله بن إباض كما في الاعتقادات ٥١، ويوجد بعضهم بالمغرب. وفي الحلية: «مصلان»، وهو تصحيف؛ إذ لم نعثر على مادة له، فضلًا عن التسمية به. أمّا المصلاق فيطلق على الخطيب البليغ، وعلى الضرب الشديد، كما في التاج ٦/ ١٤١٤.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة اقتبسناها من عبارة الحلية، التي نرجح أنها ناقصة.

<sup>(</sup>٧) وقد حكى الربيع عنه القول بذلك؛ كما في الانتقاء ٨١، وتهذيب الأسماء ٢٦،١، وسير النبلاء ١٥٢، وتاريخ الإسلام ٣٣، والتوالي ٦٤، والفتح ٢٦/١.

<sup>(</sup>۸) كذا بالحلية، وفي الأصل: «حفص»، وهو تحريف. وراجع في الحلية (٩/ ١١٠) مناظرة الشافعي لرجل من أهل بلخ، في هذه المسألة، ولتعلم أن الخلاف فيها لفظي (كما صرح به المحققون)؛ إذ إنهم ـ بعد أن اتفقوا على أن الإيمان يطلق على التصديق بما جاء به محمد (ﷺ)، ممّا علم من الدين بالضرورة، إجمالًا ـ اختلفوا في أنه أيطلق على الإقرار اللساني وعلى أعمال الجوارح؟ أم لا؟ ويكفي أن تراجع فيها: شرح البخاري للنووي ١١١١ ـ ١١٣، والكبائر للذهبي ١٥١، وطبقات السبكي ١٩٥١ - ٧٧ و٢/٤، وكشف الخفا ٢٣/١ و٢٢٤، ومسائل = ومناقب الفخر ٥٣ ـ ٥٥، وفتح المبين ٥٨ و٦٦، وشرح الطحاوي ٢٥٢ ـ ٢٧٤، ومسائل =

#### «مَذْهَبُ الشافعيِّ في القُرْآنِ»

(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، قال: حدّثني الرّبِيعُ بن سُليمانَ المُرَادِيُّ المِصريُّ، في أوَّلِ لَقْيَةٍ لَقِيتُه في المسجدِ الجامعِ، فسألتُه عن هذه الحكايةِ - وذلك أني كنتُ كتَبْتُها عن أبي بكرِ بن القاسم (١) عنه، قَبْلَ خُروجِي إلى مِصرَ - فحدّثني الرّبِيعُ، قال (٢): سمِعتُ الشّافعيَّ يقولُ: «مَنْ حَلَف باسمٍ - من أسماءِ اللهِ - فحنِثَ، فعليه الكَفَّارةُ؛ لأنَّ اسمَ اللهِ غيرُ مَخْلُوقٍ، ومَن حَلَفَ بالكَعْبَةِ أو بالصّفا والمَرْوَةِ،/[٦٣] فليس عليه الكَفّارةُ؛ لأنّه مَخْلُوقَ، وذاك غيرُ مخلوقٍ» (٣).

(أنا) أبو محمد، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثني مَن أثِقُ به، [فقال] (٤): «وكنتُ حاضرًا في المَجْلِسِ، فقال حَفْصٌ الفَردُ: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فقال الشافعيُ: كفَرتَ باللهِ العظيم» (٥).

<sup>=</sup> أحمد ٢٧٢ ـ ٢٧٤، وطبقات الحنابلة ٢٤/١ و٣١٣ و٣١٣، وما روي عن ابن عيينة في: الحلية ٧/ ٢٩٠ و٢٩٥، وانظر: اللآلي المصنوعة ١٨/١.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري (نسبة إلى «الأنبار» مدينة قديمة على الفرات، غربي بغداد، بينهما عشرة فراسخ؛ كما في معجم البلدان واللباب)، النحويّ، المتوفّى سنة ٣٢٣ أو ٢٧، راجع: طبقات الحنابلة ٢/٩٦، ومختصرها ٣٢٧، والقرّاء ٢/ ٢٣٠، والتذكرة ٣/٧٥، والمستطرفة ٥٩، والتحفة ١١٦، وإتقان المقال ٣٣٣، وفهرست الطوسي ١٤٧، وابن النديم ١١١، والنزهة ٣٣٠، والبغية ٩١، ومعجم الأدباء ١١٨/٣٠، والوفيات ١/ ١٨٠، وتاريخ بغداد ٣/ ١٨١، والمنتظم ٦/ ٣١١، والبداية ١١/ ١٩٦، والشذرات ٢/ ٣١٥، والنجوم ٣/ ٢٦٩، والكواكب السيارة ١٤٦.

<sup>(</sup>۲) كما في تاريخ الإسلام ٣٦، وسير النبلاء ١٤٩ و١٥٦، وأخرجه في الحلية (١١٣/٩) من طريق الساجي ببعض اختلاف، وأخرجه في الأسماء والصفات (٢٥٥ ـ ٢٥٦) من طريقين باختصار، وبزيادة مفيدة. وراجع: الأم ٥/ ٢٤٨ و٨٨٨ و٧/ ٥٥ ـ ٥٦، والمختصر ٢٢٣/٥، والسنن الكبرى ٢٦/٩ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) يعني: مسماه ومدلوله، فتنبّه.

<sup>(</sup>٤) قولاً مرتبطًا بالنص السابق، والزيادة للإيضاح، وقد أخرج نحوه عن الربيع مباشرة، في: السنن الكبرى ٢٠٦/١٠، والأسماء الصفات ٢٥٢، والتبيين ٣٣٩، وكشف الخفا ٩٤/٢، وذكره في: تاريخ الإسلام ٣٦، وسير النبلاء ١٥١، وفي مناقب الفخر (٤٠) مذيّلًا بفائدة جليلة، وانظر: الانتقاء ٨٢، والبداية ٢٥٤/١، واللآلي المصنوعة ٣/١.

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى (٢٠٧/١٠) كلام يفيد أن تكفير الأئمة للمبتدعة، إنما أرادوا به كفرًا دون كفر، فراجعه، وانظر: التدريب ١١٨، وشرح الترمسي ١٣٧ ـ ١٣٨.

(قال) أبو محمد: في كتابِي عن الرَّبِيعِ بن سُليمانَ، قال (١): «حضَرتُ الشافعيَّ، أو (٢) حدَّثني أبو شُعَيْبٍ، إلَّا أنّي أعلَمُ أنّه حضَر عبدُ الله بن عبد الحكم (٣)، وعفصٌ الفَردُ وكان الشافعيُّ يُسَمِّيهِ حَفصًا (٥) المُنَفَرَدَ ويوسُفُ بن عمرو بنِ يَزيدُ (١)، وحَفصٌ الفَردُ وكان الشافعيُّ يُسَمِّيهِ حَفصًا (٥) المُنَفَرَدَ فَسَأَل حَفصٌ عبدَ الله بن عبد الحكم، فقال: ما تقول في القُرآنِ؟ فأبَى أنْ يُجِيبَه، فسأل حَفصٌ عبدَ الله بن عبد الحكم، فلم يُجِبُهُ، وكِلَاهما أشار إلى الشافعيُّ».

«فسأل الشافعيّ، فاختَجَّ عليه الشافعيُّ، وطالتْ فيه المُناظرَةُ، فأقامَ الشافعيُّ الحُجَّةَ عليه، بأنَّ القُرآنَ كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ<sup>(٢)</sup>، وكفَّرَ حَفصًا الفَردَ».

«(قال الرَّبِيعُ): فَلَقِيتُ حَفصًا الفَردَ في المَجْلِسِ بعدُ، فقال: أراد الشافعيُّ قَتْلِي».

## «قَوْلُ الشافعيِّ في وَضفِ مالكِ بن أنسِ وأهلِ المَدِينَةِ»

(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، ثَنا يونُس بن عبد الأعلى المِصريُّ، قال: قال

<sup>(</sup>۱) كما في الأسماء والصفات ٢٥٢، والتبيين ٣٣٩ ـ ٣٤٠، وتاريخ الإسلام ٣٣، وسير النبلاء ١٥٢ مع اختلاف أو اختصار، وأخرجه في الحلية ١١٢/٩، والتوالي ٥٦ ـ من طريق الساجي عن أبي شعيب ـ بلفظ آخر مفيد.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وهو الظاهر، وفي الأسماء: «وحدثني»، وفي التبيين: «وحدثني أبو سعيد»، وهو تصحيف. و(أبو شعيب): من تلامذة الشافعي المصريين؛ كما في التوالي ۸۲.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو محمد المالكي المصري، المتوفّى سنة ٢١٠ أو ١٣ أو ١٤ أو ١٥، راجع: الانتقاء ٥٢ و ١١٣، والديباج ١٣٤، وشجرة النور ١٩٥، والتهذيب ١٨٩٥، والخلاصة ١٧٢، وتهذيب الأسماء ٢/٩٩، والوفيات ١/١٥، ودول الإسلام ١/١١، والشذرات ٢/٣٤، وحسن المحاضرة ١/٢١، والكواكب السيارة ٢١٣، والخطط التوفيقية ٥/٢٧، وسيرة عمر بن عبد العزيز له ١٣.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو يزيد الفارسي المصري، أحد من تبودلت الرواية بينه وبين الشافعي، المتوفّى سنة ٢٠٤ أو ٢٠٥، راجع: التوالي ٥٣ و ٨٢، والتهذيب ٢١/ ٤٢٠، والخلاصة ٣٧٨، وحسن المحاضرة ١/٩٥١.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ـ هنا وفي الموضعين الأخيرين ـ: «حفص»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) انظر ما كتبناه (ص ٨ ـ ٩) على قول ابن أبي حاتم المعلق بالبخاري، والمذكور في: الجرح ٣/ ١٩١، ثم راجع أيضًا: مسائل أحمد ٢٠٣ ـ ٢٧١، والإبانة ٢٠ و٣١، والتبيين ١٥٠ و ٣٥٠ ـ ٣٥٣، والعلو (ص ١٨١ و ١٨٨ وغيرها)، وكشف الخفا ٢/ ٩٤ ـ ٩٥، والصون ١٥، والغيث المنسجم ٢/ ٤٦، والكشكول ٢١٩، وما ذكر عن أحمد ومحنته في: البداية ٢/٧٣٠ و ٣٣٧.

الشافعيُّ (رحمه الله)(١): «ما في الأرضِ كتابٌ - من العِلمِ - أَكثَرُ صوابًا من مُوَطَّلٍ مالكِ»(٢).

(أنا) أبو محمد، قال: ثنا يونُسُ بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعيُّ (٣): "إذا جاءَ الأثرُ، فمالِكٌ النَّجُمُ» (٤).

(أنا) أبو محمد، ثَنا يونُسُ بن عبد الأعلى، قال: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ (٥٠): «ما أُرِيدُ إلا نُصْحَكَ، ما وجَدْتَ عليه مُتَقَدِّمِي أهلِ المدينةِ، فلا يَدْخُلُ قلبَكَ (٦٠) شكَّ، أنَّه الحقُّ».

(۱) كما في تقدمة الجراح ۱۲، وتهذيب الأسماء ۷۷/۷، وكشف المغطا ٥٧، وذكر فيه (٥٣ و٤٥)، وفي الحلية ٢٩ ٣٢٩ و٩/٠٧، وصحة مذهب أهل المدينة ٣٤ و٧٧، ومناقب الفخر ١٢ و٤١ و٨٣، ومناقب مالك للزواوي وللسيوطي ١٦ و٣٤، وعلوم الحديث ١٤، والباعث الحثيث ١٧، وفتح المغيث ١٦/١، والتدريب ٢٥، وشرح الترمسي ٢٤، وتوضيح الأفكار ١/٨ و٩٤، وشرح النخبة للقاري ٢١، وشرح الموطأ ١/٨، وهدي الساري ١/٦، والمبين المعين ٣٣، والفتوحات الوهبية ١١١، ومقدمة المصفي للدهلوي ٢٠، وشجرة النور ١/٥٠، والنجوم ٢/٢، - من طرق عدّة بألفاظ مختلفة.

(۲) هذا القول إنما كان قبل وجود الصحيحين، فهو صحيح بالنظر إلى زمان صدوره؛ كما صرّح به
 ابن الصلاح وغيره، وفي حجّة الله البالغة (١/١٣٣) كلام عن الموطأ جمّ الفائدة.

(٣) كما في التقدمة ١٤، وشرح البخاري للنووي ١/٣٥، ومناقب السيوطي ٨، والتهذيب ١/٨، وفتح المغيث ٢/٢، ومناقب الفخر ١٣ و١٧ و٨٣، وذكر فيه (ص ١٠٦)، وفي البداية ١٠/ ١٧٤ بلفظ: «الحديث»، وذكره في كشف المغطا (٥٦) مع نحو القول السابق، وبزيادة ستأتي قريبًا، وذكر باختلاف في: الحلية ٢/٣١٨ و٩/ ٧٠، وطبقات السبكي ١/٢٨١، والشذرات ١/ ٢٩١، والفتوحات ٢٦٨، والشجرة ١/٣٥، وذكر في الانتقاء ٢٣، والإكمال ١٤١، وحياة الحيوان ٢/٣٨٣ ـ ٣٨٤، ومناقب السيوطي ١١ ـ بزيادة: «وما أحد أمن عليّ ـ في علم الله من مالك بن أنس»، وذكره الفخر في المناقب (١٢) بلفظ: «إذا ذكر الإسناد في الحديث»، ثم بين ما يدور عليه إسناد مالك، وانظر: تهذيب الأسماء ٢/٢٨، وطرح التثريب ١/٤٩، ومفتاح السعادة ٢/٢٨، والنجوم ٢/٢٩.

(٤) قال في مقدمة المصفى (١٤): «هذا التشبيه من جهة علق المنزلة، وظهور النور». وقال الزواوي في المناقب (١٤): «يعني قوله تعالى: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النّحل: الآية ١٦]». استدراك:

قول الشافعي، ذكر في التحفة (٦٨) بلفظ: ﴿إِذَا ذَكُرِ الْعَلْمَاءُ: فَمَالُكُ النَّجُمِ ﴾.

(٥) كما في الحلّية ١٣٨/٩، وصحة مذهب أهل المدينة (١٩) مختصرًا، وذكر في مناقب الفخر ١٦ ـ ١٧، ومناقب الزواوي (٥٢) باختلاف، وبزيادة سيأتي نحوها.

(٦) كذا بالحلية والصحة ومناقب الفخر، وفي الأصل: «قبلك» (بكسر ففتح)، أي: جهتك وناحيتك والظاهر ـ مع صحة معناه ـ أنه مصحف.

قال يونُسُ: «هذه ـ والله ـ/ وَصِيَّتُه، كَانَتْ لِي<sup>(١)</sup>». [٦٤]

(أنا) أبو محمد، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: (٢): «إذا جاءَ الحديثُ عن مالكِ، فشُدَّ به يدَيْكَ».

(أنا) أبو محمد، ثنا محمدُ بن عبد الله بنِ عبد الحكَم، قال (٣): سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: قال مالكُ: «الحُبْسُ الذي جاء محمدٌ بإطلاقِهِ البَحِيرَةُ (٤)، والسَّائِبَةُ، والوَصِيلَةُ، والحام».

[قال أبو محمد]<sup>(٥)</sup>: فسمِعتُ محمدَ بن عبد الله بنِ عبد الحَكَم، قال: سمِعتُ الشّافعيَّ (رحمه الله) يقولُ: «ٱجْتَمَعَ مالكٌ وأبو يوسُفَ يَعْقُوبُ ـ عندَ أميرِ المؤمنين<sup>(١)</sup> ـ فتَكَلَّمُوا، في الوُقُوفِ وما يُحَبِّسُه الناسُ، فقال يَعقوبُ: هذا باطِلٌ، قال شُرَيْحُ (٧): جاء محمدٌ بإطلاق (٨) الحُبْسِ».

<sup>(</sup>١) وذلك عقب مناظرة بينهما، على ما في مناقب الفخر.

<sup>(</sup>٢) كما التقدمة ١٤، والحلية ٦/ ٣٢٢، والانتقاء ٢٣، والإكمال ١٤١، ومناقب السيوطي ٨، والزواوي ١٤ باختلاف تافه.

<sup>(</sup>٣) كما في السنن الكبرى (٦/ ١٦٣) من طريق الأصم، بزيادة مشيرة إلى النص الآتي.

<sup>(</sup>٤) عبارة السنن: «هو الذي في كتاب الله: ﴿ مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَمِيلَةِ وَلَا حَارِكَ اللهِ الله: ﴿ وَمَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَايَبَةِ وَلَا وَلَا حَارِكَ اللهِ الله المقام به، فراجع: الأم ٣/ ٢٧٥، و٤/ ٩ و٦/ ١٨٠ ـ ١٨٥، وأحكام القرآن ١/ ١٤٢ ـ ١٤٥، والسنن الكبرى ٦/ ١٦٣، والفتح ٨/ ١٩٦ ـ ١٩٨، وسيرة ابن هشام ١/ ٩٥ ـ ٩٨، وحياة الحيوان ٢/ ١٩ ـ ٩٧ و ٤٢٤ ـ ٤٢٥، واللسان ١/ ٤٦٠ و ٥/ ١٠٥ و١ ٢٥٦/ ٢٥٦ و ٢/ ٢٢٠، وصبح الأعشى ١/ ٤٠٤، والمستطرف ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) كما في السنن الكبرى ٦/ ١٦٣، وذكر كلام الشافعي في: مناقب الفخر ١٤/١٣، وراجع في الأم (٣/ ٢٧٥ ـ ٢٨١) الرد على منع الصدقات الموقوفات عامة، أو المحرمات خاصة، ورأي أبي يوسف، ثم راجع المغني ٦/ ١٨٥، والمحلى ٩/ ١٧٥ ـ ١٨٢، وشرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٩، وانظر بتأمّل: فتوى ابن عبد الوهاب في إبطال وقف الجنف والإثم.

<sup>(</sup>٦) هو هارون الرشيد، كما صرّح به في المناقب.

<sup>(</sup>۷) هو: ابن الحارث أبو أمية الكندي الكوفي التابعي القاضي، المتوفّى سنة ۷۸ على أشهر الأقوال، راجع: طبقات ابن سعد ٢١٦/١، والجمع ٢١٦١، والتذكرة ١٥٥، وجامع المسانيد ٢/٦٧، والتهذيب ٤/٣٦، والخلاصة ١٤٠، والتحفة ٢٢١، والحلية ٤/٣٢، والصفوة ٣/٧، وطبقات الفقهاء ٥٩، وتهذيب الأسماء ٢٤٣، والوفيات ١/٧٣، وتاريخ الإسلام ٣/٠١، والبداية ٩/٢٢ و٧٤، والشذرات ١/٥٨.

 <sup>(</sup>٨) في رواية مستقلة في السنن: "يمنع" أو "ببيع"، ثم إن (الحبس) روي بإسكان الباء، فهو من
 باب تخفيف الضمة، مرادًا به: الحبس (بالضم) جمع (حبيس)، أو من باب إرادة الواحد، =

«فقال مالكُ: إنَّما جاءَ محمدٌ بإطْلاقِ ما كانوا يُحَبِّسُونَه لآلِهَتِهِم من البَحِيرَةِ والسَّائِبَةِ (١)، فأمَّا الوُقُوفُ فهذا وَقْفُ عمرَ بنِ الخطَّابِ (رضي الله عنه) حَيْثُ (٢) ٱسْتَأْذَنَ النبيَّ (ﷺ)، فقال: «حَبِّسْ أَصْلَها، وسَبِّلْ ثَمرَتَها» (٣)، وهذا وَقْفُ الزُّبَيْرِ» (٤).

«فَأَعْجَبُ الخَلِيفَةَ ذلك منه، ونَفَى (٥) يَعقُوبَ».

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ المُرَادِيُّ، قال: قال الشَّافعيُّ (٢): «كان مالكُ إذا شَكَّ في بعضِ الحديثِ طَرَحَه كلَّه».

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبِي، ثنا أحمدُ بن خالدِ الخَلَّالُ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ قال: سمِعتُ الشافعيَّ قال (٧٠): "قيل لمالكِ بن أنسٍ: إنَّ عندَ ابنِ عُييْنَةَ عن الزُّهْرِيِّ أشياءَ لَيْسَتْ عندَك، فقال

<sup>=</sup> انظر: النهاية ١/ ١٩٥، واللسان ٧/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥.

<sup>(</sup>۱) قال في الأم (۳/ ۲۸۰) مبيئا ذلك: «ما علمنا جاهليًا حبس دارًا على ولده، ولا في سبيل الله، ولا على مساكين، وحبسهم كانت ما وصفنا من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، فجاء رسول الله (ﷺ) بإطلاقها، والله أعلم. وكان بيّنًا في كتاب الله إطلاقها، ثم ردّ على ما قد يرد على ذلك بما يحسن الرجوع إليه.

<sup>(</sup>٢) كذا بالسنن، وهو الظاهر. وفي الأصل: «حين»، ولعلَّه مصحف عنه.

<sup>(</sup>٣) أي: اجعله وقفًا حبسًا (بضم الحاء والباء)، ومعنى تحبيسه أن لا يورث، ولا يباع، ولا يوهب، ولكن يترك أصله، ويجعل ثمره في سبل الخير؛ كما في اللسان. وانظر: النهاية، ثم راجع: السنن ١٥٨ ـ ١٦، والفتح ٥/٤٥٢ و٢٥٩ ـ ٢٦٣، وشرح مسلم ١٦/٢٨، وسنن أبي داود ٣/٢١ (التجارية أولى)، ونيل الأوطار ١٨/١ (الحلبي).

استدراك:

حديث: «حبس أصلها»، راجعه في سنن الشافعي (٩٢)، مع كلام الطحاوي المتعلق به لفائدته.

(٤) حيث تصدق بداره بمصر ومكّة، وأمواله بالمدينة على ولده، كما قال الحميدي، انظر: السنن ١٦١، والمغني ١٨٦، وهو: ابن العوام أبو عبد الله القرشي، المتوفّى سنة ٣٦، راجع: الرياض النضرة ٢/٢٦، وأسد الغابة ٢/١٩١، والاستيعاب والإصابة ١/١٥ و٢٦٥، والحلية ١/٩٨، والصفوة ١/٣١، وطبقات ابن سعد ١/٣/٠، والجرح ١/٢/٨٥، والجمع ١/٩٤، والتهذيب ٣/٩١، والخلاصة ١٠٠، وتهذيب الأسماء ١/١٩٤، والجواهر الحسان ٢٣٣، وتهذيب ابن عساكر ٥/٥٥٥، وحسن المحاضرة ١/١١، وتاريخ الإسلام ٢/٣٥، والبداية ٧/٨٤، والمعارف ٩٦.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمناقب، وفي السنن: «وبقي»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) كما في التقدمة ١٤، ومناقب السيوطي ٨، والزواوي ١٤، وفي الحلية ٢/٣٢٦، والانتقاء ٢٣، وتهذيب الأسماء ٢/٢٦، والديباج ٢٤، ومناقب الفخر ٢٣، والكواكب الدرية ١٥٧/١، ماختلاف.

<sup>(</sup>٧) كما في الحلية ٦/٣٢٢، ومناقب السيوطي (١٦) ببعض اختصار.

مالكُ: وأنّا كلُّ ما سمِعتُ \_ مِنَ الحديثِ \_ أُحَدّثُ به؟! أنّا \_ إِذَنْ \_ أُريدُ أَنْ أَطْلِمَهم»(١).

/ (أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبي، ثنا حَزْمَلَةُ، قال: [٦٥]

«لم يَكنْ الشافعيُّ (٢) يُقدِّمُ على مالكِ \_ في الحديثِ \_ أحدًا».

(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، ثنا يونُسُ بن عبد الأعلى، قال (٣): سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: «واللهِ لو صحَّ الإسنادُ - من حَدِيثِ العِراقِ - غايةَ ما يكونُ من الصَّحةِ، ثم لم أجِدُ له أضلًا عندنا (يعني بالمَدِينَةِ ومكّةً) - على أيِّ وجهِ كان - لم أَكُن أُغنَى بذلك الحدِيثِ، على أيِّ صِحَّةٍ كان».

(أنا) أبو محمد، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ (٤): «إذا جاوَزَ الحَديثَ الحَرَمين، فقد ضَعُفَ نُخَاعُه».

قال أبو محمد: قال بعضُ أهلِ المَدينةِ: «(النُّخاعُ)(٥): الخَيْطُ الذي في الصَّلْبِ ـ بين الفَقارِ ـ أبيضَ شِبْهَ المُخُ».

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، ثنا يونُسُ بن عبد الأعلى، قال: قال لي الشافعيُّ: «كان مالكٌ إذا شَكَّ لم يَتقدَّمْ، إنَّما يَهْبِطُ في الحَدِيثِ أبدًا، إذا كان مُسْندًا، إنَّما يَنْزِلُ دَرَجةً»(٦).

<sup>(</sup>۱) وكان يقول: «سمعت من ابن شهاب، أحاديث كثيرة، ما حدّثت بها قط، ولا أحدّث بها»، وقد وجد ابنه الكثير منها ـ ضمن كتبه ـ بعد وفاته. انظر: الديباج ٢٤.

 <sup>(</sup>۲) وكذلك ابن القطان، كما في الحلية ٦/ ٣٢١، وابن مهدي كما في التهذيب ١٠/٧، ومقدمة المصفى ١٥، وابن نهيك كما في مناقب السيوطى ٩.

<sup>(</sup>٣) كما ذكر بمعناه مختصرًا ـ مع ما تقدم عنه ص ١٥٠، في: كشف المغطا ٥٢، ومناقب الفخر ١٧، والزواوي ٥٢، وذكره الذهبي في السير (١٥٠)، وقال: «ثم إن الشافعي رجع عن هذا، وصحح ما ثبت إسناده لهم»، يعني: أهل العراق. وانظر: صحة مذهب أهل المدينة ٢٩ و٤٩، ورفع الملام ٢٨ ـ ٢٩، وميزان الشعراني ٦٦/١، وما تقدم (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٤) كما في التدريب (٢٣) بلفظ: «إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصل ذهب نخاعه»، وذكر فيه وفي مناقب الزواوي (٥٢) عن مالك، نحو ما هنا.

<sup>(</sup>٥) قال في اللسان (٢٢٦/١٠): «النخاع (مثلث الأول) عرق أبيض في داخل العنق، ينقاد في فقار الصلب، حتى يبلغ عجب (بفتح فسكون) الذنب، وهو يسقي العظام»، ثم نقل من طريق ابن الأعرابي نحو ما في الأصل بمزيد فائدة.

<sup>(</sup>٦) يعني: إذا شكّ في الشيخ العالي ترك الرواية عنه، وروي عن الشيخ القريب ـ بالشرط المذكور ـ=

(أنا) أبو محمد، ثنا محمدُ بن عبد الله بنِ عبد الحَكَم المِصريُّ، قال: سمِعتُ الشافعيُّ، يقولُ: «قال لي محمدُ بن الحسَن: أَيُهما أَعْلَمُ: صاحِبُنا؟ أو صاحِبُكم؟» يَعْني: أبا حَنيفةَ، ومالكَ بن أنسِ.

وقد تَقدَّمَتْ بكمالِها في مُناظرةِ الشافعيِّ مع محمدِ بن الحسنِ (١).

(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، ثنا أبي، ثنا يونُسُ بن عبد الأعلى، قال (٢٠): سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ: «قلتُ لمحمدِ بن الحسنِ يومًا \_ وذكرَ مالكًا وأبا حنيفةً، فقال لي محمدُ بن الحسنِ: ما كان يَنْبَغِي لِصاحبِنا أَنْ يَسكُتَ (يعني أبا حنيفةً)، ولا لي محمدُ بن الحسنِ: ما كان يَنْبَغِي لِصاحبِنا أَنْ يَسكُتَ (يعني أبا حنيفةً)، ولا لي محمدُ أَنْ يُفْتِيَ (يُريدُ مالكًا) \_ قلتُ: نَشَدْتُك/ [الله] أتَغلَمُ أَنَّ صاحبَنا (يعني [٦٦] مالكًا) كان عالمًا بكتاب اللهِ؟ قال: ٱللَّهُمَّ نَعَمْ».

«قلتُ: فنَشَدْتُكَ الله، أَتَعْلَمُ أَنَّ صاحبَنا كان عالمًا بحَدِيثِ رسولِ اللهِ (ﷺ)؟ قال: اللَّهُمَّ نَعَمْ».

«قلتُ: وكان عالمًا باختِلَافِ أصحابِ رسول الله (ﷺ)؟ قال: نعمُ».

«قلت؛ أكانَ عاقلًا؟ قال: لا».

«قلتُ: فنَشَدْتُك الله، أتَعْلَمُ أنَّ صاحبَك (يعني أبا حنيفةً)، كان [جاهلًا]<sup>(٣)</sup> بكتاب الله (عزّ وجلّ)؟ قال: نعمْ».

«قلتُ: [وكان جاهلًا] بحديث رسول الله (ﷺ)، [وجاهلًا] باختلافِ أصحابِ رسول الله (ﷺ)؟ قال: نعمُ».

<sup>=</sup> مكتفيًا به، فهو لا يحدّث إلا عن الثقة؛ كما قال ابن عيينة. انظر: مناقب السيوطي ١١، والزواوي ١٤.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۹ ـ ۱۲۰، وانظر: التهذيب ۱/۸.

<sup>(</sup>٢) كما في تاريخ بغداد (١/ ١٧٧ ـ ١٧٨)، مع زيادة تقدمت (ص ١٢٠)، بلفظ مختلف مختصر، نرجح أنه قد سقط بعضه، وذكره في الانتقاء (٢٤ ـ ٢٥) مع تلك الزيادة، مقتصرًا على بعض القسم الثاني من كلام الشافعي، وذكر قول محمد ـ من طريق ابن عبد الحكم ـ ضمن مختصر المناظرة السابقة. وانظر: بلوغ الأماني ١٢ و٢٧.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن تاريخ بغداد، موضعها \_ هي وما سيأتي \_ بياض بالأصل، به آثار كشط، وهو عبث من قارئ خطير العصبية، حقير العقلية، قد فاته أن الجهل هنا نسبي، وأن هذا رأي محمد والشافعي، وليس بالرأي الإجماعي.

«قلتُ: أكانَ عاقلًا؟ قال: نعمُ».

"قلتُ: فتَجْتَمِعُ في صاحبِنا ثلاثُ لا تَصْلُحُ الفُتْيا إِلَّا بها، ويُخِلُّ واحدةً، ويُخطِئ صاحبُك ثلاثًا، ويكونُ فيه واحدةً - فتقولَ: لا(١)، يَنْبَغِي لصاحبِكم أَنْ يَتكلَّمَ، ولا لصاحبِنا أَنْ يَشْكُتَ ؟!.

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، ثنا أبي، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال (٢): قال الشافعيُ: «إذا قلتُ: قال بعضُ أصحابِنا، فَهُمْ أهلُ المَدينةِ».

«وإذا قلتُ: قال بعضُ الناس، فهُمْ أهلُ العِراقِ».

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبد الأعلى، يقولُ: سمِعتُ الشافعيَّ [يقولُ]: «عاتَبَ رَجاءُ بنُ حَيْوَةً (٣) الزُّهْرِيَّ - في الإنفاقِ (٤) والدَّيْنِ - فقال: لا تأمَنْ مِنْ أَنْ يُمْسِكَ عنكَ هاؤلاءِ القومُ، فتكونَ قد حَمَلْتَ على أمانَتِك، فوعَدَه أَنْ يُقْصِرَ».

«فَمَرَّ بِهِ رَجَاءُ بِن حَيْوَةَ يُومًا \_ وقد وَضَعَ الطَّعامَ، ونَصَب مَوائدَ العَسلِ \_ فقال له رَجَاءُ: هذا الذي أَفْتَرَقْنا عليه؟!».

«فقال له الزُّهريُّ: آنْزِلْ، فإنَّ السَّخِيِّ لا تُؤَدِّبُه التَّجارِبُ»(٥).

<sup>(</sup>١) عبارة الأصل: «فنقول لم»، وهي مصحفة عن نحو ما ذكرنا.

<sup>(</sup>٢) كما في الأم (٦/ ١٥٩) بلفظ: «إذا قال بعض الناس، فهم المشرقيّون، وإذا قال بعض أصحابنا، أو بعض أهل بلدنا، فهو مالك».

<sup>(</sup>٣) هو: أبو المقدام، أو أبو نصر الكندي الأردني أو الفلسطيني التابعي، المتوفّى سنة ١١١، راجع: طبقات ابن سعد ٢/٧/١٦، والجرح ١/٢/٥٠، والجمع ١/١٣٩، والتذكرة ١/١١، والتهذيب ٣/ ٢٦٥، والخلاصة ٩٩، والحلية ٥/١٧، والصفوة ٤/١٨، وتهذيب الأسماء ١/ ١٩٠، والوفيات ١/٢٢، وتهذيب ابن عساكر ٥/٣١٢، وتاريخ الإسلام ٤/٤٩، والبداية ٩/٤، والشذرات ١/١٤٥، والنجوم ١/٢٧١، والمعارف ٢٠٨. وانظر: الوزراء والكتّاب ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) قال عمرو بن دينار \_ كما في الحلية ٣/ ٣٧١ \_: «ما رأيت أحدًا أهون عليه الدينار والدرهم من ابن شهاب، وما كانت عنده إلا مثل البعرة»، وانظر في الصفوة (٧٨/٣) ما حكاه عقيل بن خالد في صفة إنفاقه واستدانته، وانظر ما تقدم (ص ٤١)، ثم راجع في الإشارة إلى محاسن التجارة (٥٨)، الفصل الخامس بما يجب الحذر منه في إنفاق المال.

<sup>(</sup>٥) ورد في الحلية (٣/ ٣٧١) مصحفًا، بلفظ: ﴿وجدنا السخي لا تنفعه التجارة﴾.

/ (أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، ثنا أبي، ثَنا حَرْمَلةُ، قال: [٦٧]

سمِعتُ الشافعيَّ، قال: «كان على أهلِ المَدينةِ الهاشِمِيُّ (١)، فأَرْسَلَ إلى مالكِ، فقال: أنتَ الذي تُفْتِي في الإِكْراةِ (٢)، وإبطالِ البَيْعةِ؟! فضرَبه م مُجَرَّدًا م مِائةً (٣)، حتى أصابَ كتِفَه خَلْعٌ (٤)، وكان لا يَزُرُ أَزْرارَه بِيَدِهِ ».

قال حَرْمَلَةُ: «هو (٥) جَدُّ جَعْفَرِ القاضي».

قال حَرْمَلَةُ: قال ابن وَهْبِ: «مكَثَ مالكُ بن أنس ـ حتى ماتَ ـ لا يَقْدِرُ أَنْ يَزُرَّ ذِرَّه بيدِهِ اليُسْرَى، من شِدَّةِ ما مُدَّ [تْ]، حيثُ ضُرِبَ».

<sup>(</sup>۱) هو: جعفر بن سليمان بن علي (السالف الذكر، ص ٣٧)، كما صرّح به في: الحلية ٢/٣١، والفلاكة ١٢٣، وتاريخ أبي الفدا ٢/٤، وابن الوردي ٢/٥٠١، والوفيات ٢٦٠١، ومناقب الزواوي السيوطي ١٢ - ١٣، وفي إحدى روايات الانتقاء ٤٤، والشذرات ٢/٠٩، ومناقب الزواوي ٢٦، وهذا هو الأشهر؛ كما قال الطبري على ما في الديباج ٢٧ - ٢٨، وكان ذلك في عهد المنصور سنة ١٤٦، كما في شرح الإحياء ٢٠٣١، أو ١٤٧ كما في الوفيات. وقيل: إن المنصور منع مالكًا من التحديث بحديث: «ليس على مستكره طلاق»، ثم دس عليه من يسأله عنه، فحدّث به، فضربه. انظر: الانتقاء ٤٣ - ٤٤، والإحياء ٢٧٧، والديباج، وحياة الحيوان عنه، فحدّث به، وضابه الزواوي. وانظر: إعلام الموقعين ٣٦٣، ١٧٧، والتهذيب ١٩/١، والصحيح أن ٢٨٤٨، ومناقب الزواوي. وانظر: إعلام الموقعين ٣٦، ٢٧٦، والتهذيب ١٩/١، والصحيح أن المانع هو جعفر؛ كما قال الزبيدي. وحكي في الشذرات: أن مالكًا استقدم إلى بغداد، وطلب الوالي إليه أن يفتي بجواز نكاح المتعة، فأبى فانتقم منه، ولعل ذلك في عهد الرشيد، على قول ضعيف مذكور في الديباج.

<sup>(</sup>۲) أي: في الطلاق، وكان مالك لا يجيز طلاق المكره، وقد اختلف فيه، فأجازه أبو قلابة والشعبي والنخعي، والزهري والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، خلافًا للجمهور على تفصيل في ذلك عند الشافعية وبعض الأثمّة، فراجع: المحلى ۲۰۲،۲۰، والمغني ۸/۲۸۹، والإشراف ٢/ ١٣١، وبداية المجتهد ٢/٧، والسنن الكبرى ٧/٣٥، ومعالم السنن ٣/٢٤٢، والفتح ٩/٣١، وشرح معاني الآثار ٢/٢٥، وإعلام الموقعين ٣/٣٥، وانظر: أحكام القرآن ١/ ٩/٣١، والأم ٧/١٠، والمهذب ٢/٣٨، وفي الأم ٣/٢٠١ و٧/٢٩، والمختصر ٥/٢٢ عن حد الإكراه عظيم الفائدة، جدير بالمعرفة.

<sup>(</sup>٣) كما في ألف با ١/ ٤٨١، أو ثلاثين، أو ستين، أو سبعين على بعض الروايات.

<sup>(</sup>٤) فكان إذا مشى، اتكأ على معن بن عيسى، كما في ألف با.

<sup>(</sup>٥) أي: الهاشمي، وحفيده هو: ابن عبد الواحد، قاضي القضاة في «سرّ من رأى»، المتوفّى سنة ٢٥٨. راجع: تاريخ بغداد ٧/١٧٣، والمنتظم ٥/١١، والتهذيب ٢/١٠٠، والميزان ١٩١/١، واللسان ٢/١٠٠، والميزان ١٩١/١،

## «قولُ الشافعيِّ في وَضْفِ سُفْيانَ بنِ عُيَيْنَةَ [وأهل مكَّة]»

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، ثنا يونُسُ بن عبد الأعلى الصَّدْفِيُّ المِصريُّ، قال (١٠): قال الشافعيُّ: «مالكُّ وسُفيانُ قَرِينانِ»(٢).

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي ـ عن يونُسَ بنِ عبد الأعلى ـ في هذه الحِكايةِ زيادةً لم أَسْمَعُها من يونُسَ، قال: قال الشافعيُ (٣): «مالكُ وسُفيانُ القَرِينانِ (٤)، في إسْنادِ الحِجَاز».

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبي، ثنا أحمدُ بن خالدٍ الخَلَّالُ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ (٥٠): «لَوْلا مالكُ وسُفيانُ لذهَبَ عِلْمُ الحِجازِ».

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبي، ثنا أحمدُ بن خالدِ الخَلالُ، قال (٢٠): سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: سمِعتُ الأحاديثَ من يقولُ: سمِعتُ هذه الأحاديثَ من الزُّهْريِّ، بعَقْل ابنِ عُينَنَةَ، لا بعَقْلي».

«(قال): وذلك أني كنتُ أُجلِسُ إلى الزُّهريِّ، فيقول: ما أسمُ هذا الجَبَلِ<sup>(٧)</sup>؟ ما اسمُ هذا الجَبَلِ (١٠)؟ ما اسمُ هذا الشِّغبِ؟ (قال): وجاء سُفيانُ، فسألهُ عن هذه [الأحاديثِ]، فسمِعتُها بعَقْلِهِ، لا بعَقْلِي».

<sup>(</sup>۱) كما في التقدمة ٣٣، والحلية ٣١٨/٦، والانتقاء ٢٢، والتهذيب ١١٩/٤ و٨/١٠، ومناقب السيوطي ٨، ومقدمة المصفى ١٤.

<sup>(</sup>٢) في الحلية والتهذيب: «القرينان»، وكذلك في الانتقاء والمقدمة، بزيادة: «ولولا مالك»، أو: «لولاهما»، إلى آخر ما سيأتي، وورد بالأصل ـ في الموضعين ـ مصحفًا بالباء.

<sup>(</sup>٣) كما في مناقب الفخر (٨٣) مصحفًا، بلفظ: «هما العربيان في علم الحجاز».

<sup>(</sup>٤) قال المزي ـ على ما بهامش التهذيب ١١٩/٤ ـ: «يعني: في الأثر».

<sup>(</sup>٥) كما في التقدمة ١٢ و٣٢، وترتيب مسند الشافعي (١٩٨/٢) من طريق الربيع، وفي الحلية (٦/ ٣٢٢ و٩/ ٧٠) من طريق محمد بن الربيع ويونس، وذكر في: مناقب الفخر ١٣، والزواوي ١٣، والتذكرة ٢/ ٢٤٢، والتهذيب ١١٩/٤، ومفتاح السعادة ٢/ ٤١٣، والشذرات ٢/ ٣٥٤، وفي: تهذيب الأسماء ٢/ ٢٧، وشرح الإحياء ٢/ ٣٠، والنجوم الزاهرة ٢/ ٩٦، مع زيادة تقدّمت (ص ١٥٠)، وانظر: الإكمال ٥٣.

استدراك:

وكذلك في مسنده (بهامش الأم: ٦/٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) كما في التقدمة (٣٢) باختلاف يسير.

<sup>(</sup>V) بالأصل: «الخيل... فسمعته»، وهو تصحيف، والتصحيح والزيادة من التقدمة.

/ (أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبي، حدثَنا يونُسُ بن عبد الأعلى، قال: [٦٨]

سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ<sup>(١)</sup>: «ما أدرَكْتُ أحدًا ـ جمَعَ اللهُ فيه من أدَاةِ الفُتْيا، ما جَمَعَ في سُفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ ـ أوْقَفَ عن الفُتْيا منه».

(أنا) أبو محمدِ عبدُ الرحمان بن أبي حاتم، ثنا أبي، ثنا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَىٰ أبو حَفْصِ التَّجِيبِيُّ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ (۴): «ما رأيتُ أحدًا ـ من النّاسِ ـ فيه من آلَةِ العِلْمِ، ما في سُفيانَ بن عُيَيْنَةَ، وما رأيتُ أحدًا أكفَّ عن الفُتْيا منه، وما رأيتُ أحدًا أكفَّ عن الفُتْيا منه، وما رأيتُ أحدًا أحسنَ لتفسير الحديثِ منه».

(أنا) أبو محمد، ثنا محمدُ بن مُسلمِ (المعروفُ بابنِ وَارَةً)، قال: سمِعتُ بعضَ أصحابِ الشافعيِّ يَحْكِي عن الشافعيِّ، قال<sup>(٣)</sup>: «ليس من التَّابِعينَ أحدٌ أكثرَ اتِّباعًا للحديثِ من عَطاءِ».

(أنا) أبو محمد، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: قال الشافعيُّ<sup>(٤)</sup>: «قيل لِسفيانَ بن عُينْنَةَ: إنَّ قَوْمًا ـ يَأْتُونكَ أَنْ يَذْهَبُوا ويَتْرُكوك».

«قال: هُمْ حُمْقَى \_ إِذَنْ \_ مِثْلَكَ، أَنْ يَتْرُكُوا مَا يَنْفَعُهم لِسُوءِ خُلُقِي».

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا محمدُ بن خالدِ بن يَزِيدَ الشَّيْبانِيُّ (٦)، قال: حدَّثني أحمدُ

<sup>(</sup>۱) كما في المجموع ١/١٤، وتاريخ الإسلام ٣٧، وسير النبلاء ١٦٠، ونزهة الناظرين ٩ ببعض اختلاف، وانظر ما رواه أبو داود عن أحمد في المسائل ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) كما في التقدمة ٣٢ ـ ٣٣، وتهذيب الأسماء ٢/٢٤، والتذكرة ٢/٢٤، وذكر في مناقب الفخر (١٧) باختلاف، وفي معرفة علوم الحديث ٦٥، والتهذيب ١٢٠/٤، والمعيد ٨٤، والشذرات ٢/٥٥١ باختصار.

<sup>(</sup>٣) كما في تهذيب الأسماء (١/ ٣٣٣)، بلفظ: «ليس في...».

<sup>(</sup>٤) كما في تذكرة السامع ٩١ ـ ٩٢، والمعيد ٦٦ باختلاف يسير، وذكر في مناقب الفخر (١٢٩ ـ ١٣٠) ببعض تصرّف، وانظر ما سيأتي عن الأعمش في أخبار السلف.

<sup>(</sup>٥) كذا بالتذكرة والمعيد، وفي الأصل: «يأتوك»، وهو خطأ وتحريف.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو بكر القلوصي (نسبة ـ على ما يظهر ـ إلى «قلوص» بالضم: قرية من أعمال البهنسا بمصر، كما في التاج ٥/٤٢/١)، أحد الرواة عن أحمد وذي النون، انظر: الجرح ٣/٢/٢٤، وطبقات الحنابلة ١/٢٩٦، ومختصرها ٢١٤، وليس: أبا جعفر البردعي المكي، المتوقّى سنة ٣٢٧، المذكور في اللسان ٥/١٥٣.

(يعني ابنَ أبي الحَوَارِيِّ)<sup>(۱)</sup>، ثنا محمدُ بن قَطَنِ<sup>(۲)</sup>، عن الشافعيِّ، قال<sup>(۳)</sup>: قال فُضَيْلُ (يعني ابنَ عِيَاضٍ): «كَمْ مِمَّن يَطُوفُ بهذا البَيْتِ، وآخَرُ بَعِيدٌ منه، أَعْظَمُ أجرًا منه».

قال أبو محمد: قلتُ أنّا: «أراد الشافعيُّ بحكايتِهِ وضْفَه (٤) فُضَيْلًا، وما ٱسْتَحْسَنَ من كلامِهِ».

## «قولُ الشافعيِّ في وَضْفِ أَهْلِ العِراقِ»

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان بن أبي حاتم الرَّازِيُّ (قِراءةَ عليه، وأنا أَسْمَعُ)، قال: ثنا محمدُ بن عبد الله بنِ/ عبد الحَكَم المِصَريُّ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ، [٦٩] يقولُ (٥): «الشَّعْبِيُّ (٦) ـ في كثرةِ الرِّوايةِ ـ مِثلُ عُرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ».

<sup>(</sup>۱) كالحواري: واحد الحواريين، وضبطه بعض الحفاظ وصاحب القاموس: بفتح الراء (كسكارى)، والأول أدقّ وأصح، كما قال الحافظ وغيره، وهو: أحمد بن عبد الله بن ميمون أبو الحسين التغلبي الدمشقي، المتوقّى سنة ٢٤٦، لا ٢٣٠. انظر: طبقات الحنابلة 1/4، ومختصرها 1/4 واللباب 1/4 والفيل المرتقى سنة 1/4 والفيل المتوقّى بمكة سنة 1/4 أو 1/4 أو 1/4 انظر: طبقات ابن سعد 1/4 والمتذكرة 1/4 المتوقّى بمكة سنة 1/4 أو 1/4 أو 1/4 انظر: طبقات ابن سعد 1/4 والمتذكرة 1/4 والميزان 1/4 والرواة الثقات 1/4 والوفيات 1/4 والمعارف 1/4 وجامع المسانيد 1/4 والميزان 1/4 والمواهر المضية 1/4 والمقات السلمي 1/4 والمعارف وال

<sup>(</sup>٢) ذكر بالأصل مصحفًا بالراء، ولم نعرف عنه أكثر من أنه شيخ ابن أبي الحواري، كما في التوالي ٨٢، وهو غير محمد بن قطن الخرقي التابعي، المذكور في التاج ٣١٣/٩.

<sup>(</sup>٣) كما في بستان العارفين للنووي (٣٩)، بلفظ: «... وأعظم...».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بدون الهاء، والنقص من الناسخ. استدراك:

قوله: «وما»، ورد هكذا بالأصل. والظاهر أن أصله «بما».

<sup>(</sup>٥) كما في تهذيب ابن عساكر ١٣٩/٧.

<sup>(</sup>٦) هو: عامر بن شراحيل بن عبد أبو عمرو الحميري الكوفي التابعي، المتوفّى سنة ١٠٤ على الأشهر، انظر: التحفة ٢٢٤، وإتقان المقال ٣٠٣، وتاريخ بغداد ٢٢٧/١٢، وتهذيب ابن عساكر ١٧٨/١. و(عروة) هو: أبو عبد الله الأسدي المدني التابعي، المتوفّى سنة ٩٤ على الأصح، انظر: تاريخ البخاري ٤/ ١/٣، وتهذيب النووي ١/ ٣٣١، وطبقات المناوي ١/ ١٣٧، وإسعاف المبطإ ٢٠٥، والشجرة ١/ ٢٠، وطرح التتريب ١/ ٨٣، ومواسم الأدب=

(ثنا) أبو محمد، ثنا أبي، حدّثني حَرْمَلَةُ بن يَخْيَىٰ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ: «لَوْلَا شُغْبَةُ (٢) ما عُرِفَ الحديثُ بالعِراقِ؛ كان يَجِيءُ إلى الرَّجلِ (٣)، فيقولُ: لا تُحَدِّث، وإلَّا اسْتَعْدَيْتُ عليك السُّلْطانَ».

(أنا) أبو محمد، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: «كان الشافعيُّ إذا قاسَ إنسانُ فأخطَأ، قال: هذا قياسُ شُعْبَةَ».

«قال الشافعيُّ: وكان شُعبةُ إذا أتاهُ الرجلُ يَسْأَلُه عن المسألةِ، سألَه عن أَسْمِهِ ومَوضعِهِ وصِناعتِهِ، ثم يُجيبُه في مسألتِهِ، ويَجِيءُ أصحابَه فيُلْقِيها على أصحابِهِ، فإنْ

#### استدراك:

<sup>=</sup> ١/٩٦، ولهما ترجمة في: طبقات ابن سعد ١/٥/١٣١ و٢/١/ و٢/٢/ ١٣٤، والجرح ٣/١/ ٤٩٦ و٣٩٥، والجمع ١/٧٧ و٣٩٤ و٢/١٦، والإكمال ٥٦ و٩٧، وجامع المسانيد ٢/٩٤٤ و٣٢٥، والتذكرة ١/٨٥ و٧٤، والتهذيب ٥/٥٦ و٨/١٨، والخلاصة ١٥٥ و٢٢٤، وشرح البخاري للنووي ١/٨٦ و٢٦١، وطبقات الفقهاء ٢٦ و٦١، والقرّاء ١/٤٣١ و٥١١، والحلية ٢/٦٧١ و٤/٣١، والصفوة ٢/٧٤ و٣/٠٤، وطبقات الشعراني ٥/٣٣ و٤٧، والوفيات ١/٣٥٦ و٩٩٤، وتاريخ الإسلام ٤/١٣ و١٣٠، والبداية ٩/١٠١ و٢٣٠، والشذرات ١/٣٠٣ و٢٢١، والنجوم ١/٢٨٢ و٣٥٣، والمعارف ١٩٨/٨٤، ومفتاح السعادة ١/٧٥٣ و٤٢.

هو «عامر بن شراحيل» النح. . . ونسبته إلى «شعب»، وهو بطن من همدان، أو حي من اليمن. وقال الجوهري: جبل باليمن ذو شعبين. انظر: الصحاح ١/ ٦٧، واللسان ١/ ٤٨٤، والتاج ١/ ٣١، ومعجم البلدان ٥/ ٢٧١ ـ ٣٧٣، واللباب ٣/ ٢١، وضبط الأعلام ٨٢، والتحفة ٢٢٥.

<sup>(</sup>۱) كما في التقدمة ۱۲۷، وتهيب الأسماء (۱/ ۲٤٥) ببعض اختلاف، وذكر مفرّقًا في: سير النبلاء ٢/١/٧٦ و٧٠، وذكر صدره في: شرح البخاري للنووي ١/٧٧، والتذكرة ١/١٨٢، والتهذيب ٤/٤٤، والكواكب الدرّية ١/ ١٢٠، والشذرات ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>۲) هو: ابن الحجاج أبو بسطام الأزدي العتكي (بالفتح نسبة إلى عتيك بن النضر بن الأزد؛ كما في اللباب ٢/ ١٢٠)، الواسطي التابعي، المتوقّى سنة ١٦٠، راجع: طبقات ابن سعد ٢/ ٣٨/، والجمع ١/ ٢١٨، والتذكرة ١/ ١٨١، والتهذيب ٣٣٨/٤، والخلاصة ١٤٠، والتحفة ٢٢٢، والحلية ١/ والمستطرفة ٨٥، وجامع المسانيد ٢/ ٤٧٨، وشرح البخاري للنووي ١/ ١٢٧، والحلية ٧/ ١٤٤، والصفوة ٣/ ٣٢٣، وطبقات الشعراني ١/ ٣٣، والمناوي ١/ ١٢٠، وتهذيب الأسماء ١/ ٤٤٢، وسير النبلاء ٦/ ١/ ٥٥، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٥٥، والشذرات ١/ ٢٤٧، والمعارف ٢١٩، ومفتاح السعادة ١/ ٢١٠.

قول الشافعي: «لولا شعبة: ما عرف الحديث بالعراق»، مذكور في دول الإسلام ١/٨٣، والبداية ٩/ ١٣٣، والتحفة ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) يعنى: الذي ليس أهلًا للحديث؛ كما قال النووي في التهذيب.

أصابَ فذاكَ، وإنْ أخطأ ذهَبَ إليه، فقال: يا هذا، الذي أَفْتَيْتُكَ ليس كما أفتيتُك، الأمرُ كذا وكذا (أو كما قال)».

(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، ثنا الرَّبِيعُ بأشْبَعَ من هذا الكلامِ، قال: سمِعتُ محمدَ بن إدريسَ الشافعيَّ، يقولُ: «كان الرَّجلُ إذا سأل شُعْبةَ عن مسألةَ سألَه عن السَمِهِ واسمِ أبيهِ، وصِناعتِهِ ومَنْزِلِهِ، ثم يُفْتِيهِ في ذلك، ثم يَجِيءُ إلى أصحابِهِ، فيُذاكرُهم بالمسألةِ، فيقولون: هو كذا وكذا (خلافَ ما أفتَى)، فيقولُ: مِن أيْنَ قلتُم هذا؟ فيقولون: أليس حُدِّثنا بكذا وكذا؟! فيقولُ: نعم [حُدِّثنا]، فيأخُذُ بِيَدِ بعضِ أصحابِهِ، فيَذْهَبُ إلى الرجلِ، فيقولُ: ليس هو كما أفتَيْتُكَ، هو كذا وكذا؟

«(قال): ثم لا يَمْنَعَهُ بعدَ ذلك أن يُسْتَفْتَى في ذلك، فيُفْتِيَ فيه (١) بذلك».

/(أنا) أبو محمدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بنِ سُليمانَ المُرَادِيُّ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ، [٧٠] يقولُ: «ما أحدٌ في الرَّأْيِ، إلَّا وهو عِيَالٌ على أهلِ العِراقِ».

(قال) أبو محمد: وقال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ (مرَّةً أُخْرَى)(٢): سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: «الناسُ عِيالٌ على أهلِ العِراقِ، في الفِقْهِ».

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، ثنا أبي، ثنا أحمدُ بن خالدِ الخَلَّالُ، قال: سَمِعتُ الشَافعيَّ، يقولُ (٣): «سُئِلَ مالكُ عن ابنِ شُبْرُمَةَ (٤)، فقال: كان يُقارِبُ (٥).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «به»، ولعله مصحف عما ذكرنا، أو زائد من الناسخ. وقوله: بذلك، أي: برأي أصحابه الذي أصبح رأيًا له، فلا غضاضة في الإفتاء به، إذ هو المتعيّن عليه. أو: برأيه الأول، فيكون مراد الشافعي: الإخبار عن كثرة تردّده، وسرعة تحوّله. ولعلّ في تصريح الشافعي بضعف قياسه، وتعبيره بلا يمنعه ـ ما يؤيد ذلك ويرجحه، فتأمّل.

<sup>(</sup>۲) كما في تاريخ بغداد ١٣٦/١٣، والانتصار والترجيح ٧، ومناقب أبي حنيفة للسيوطي ١٨، والهيثمي ٣١ ـ بلفظ: «... أبي حنيفة...»، وهو موافق لما روي ـ من طريق حرملة، أو يونس، أو أبي عبيد ـ في التاريخ، ومناقب الهيثمي، والسيوطي ١٨ و٢٤، والانتقاء ١٣٦، وطبقات الفقهاء ٦٧، والجواهر المضية ٢/٢١ ـ ٢٩، ومناقب الموفق ٢/٣ و٢٧، والكردري ١/٩٠ و٢٠، وانظر: مناقب الذهبي ١٨ ـ ١٩، وميزان الشعراني ١/٧١ و٢٩، وطبقات المناوي ١/١٧٥، وذيل الجواهر ٢/٢٥٤، والإكمال ١٤٣، ومفتاح السعادة ٢/٠٧ و٧٠، وشرح الترمسي ٤٠٤، وحياة الحيوان ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) كما في التقدمة (٢٥)، بدون ذكر للسؤال الثالث وجوابه.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن الطفيل (أو حسان) أبو شبرمة الضبي الكوفي التابعي، المتوفّى سنة ١٤٤. و(الشبرمة) تطلق ـ في أصل اللغة ـ: على السنورة، وعلى ما انتثر من الحبل والغزل، وسمي=

«وسُئِلَ عن البَتِّيِّ، فقال: كان يُقارِبُ».

«فقيل له: أبو حنيفة؟ فقال: لو جاء إلى أسَاطِينِكُم (١) هذه لَقَايَسَكم، حتى انجَعَلها من خَشَبِ»، يعني: وإن كانت من حِجَارَةٍ.

(أنا) أبو محمد، أخبرني أبي، قال: سمِعتُ هارُونَ بن سَعيدِ الأَيْلِيَّ، قال: قال الشّافعيُّ: «ما يُريدُ أصحابُنا إلّا أَنْ يَضَعُوا على أبي حنيفة في كثيرٍ من قوله، وإنَّ مَعْرِفَتَهم له كافِيَتُهم (٢)».

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، حدثنا ابنُ أبي سُرَيْجٍ، قال (٣): سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ: «سمِعتُ مالكًا، وقيل له: أتغرِفُ أبا حنيفةَ؟ فقال: نعم، ما ظَنْكم برجلٍ، لو قال هذه السَّارِيَةُ من ذهبٍ، لقام دُونَها، حتى يَجعلَها من ذهبٍ، وهي من خَشبٍ أو حِجارةٍ؟».

قال أبو محمد: «يَعْنِي أنّه كان يَثْبُتُ على الخطإِ ويَخْتَجُ دُونَهُ، ولا يَرْجِعُ إلى الصوابِ، إذا بانَ له»(٤).

بها رجل من الصحابة؛ كما في التاج ٨/ ٣٥٥، راجع: طبقات الفقهاء ٢٤، وتهذيب الأسماء ١/ ٢٧١، والجمع ١/ ٢٧٤، وإتقان المقال ٣١٢، ودول الإسلام ١/ ٣٧، والشذرات ١/ ٢١٥، والمعارف ٢٠٠. و(البتي) ـ نسبة إلى «البت»: موضع بنواحي البصرة أو قرية بالعراق قرب راذان، أو: الطيلسان أو الكساء الغليظ؛ لأنه كان يبيع البتوت ـ هو: عثمان بن مسلم (أو أسلم، أو سليمان) أبو عمرو البصري أو الكوفي التابعي، شيخ أهل الرأي بالبصرة، كما قال ابن عيينة، الممتوفّى سنة ١٤٣، انظر: الجرح ٣/ ١/ ١٤٥، ومسائل أحمد ٢٧٥، والتاج ١/٣٢٥، واللباب، ومعجم البلدان، وضبط الأعلام، ولهما ترجمة في: طبقات ابن سعد ١/ ٢/ ٢٤٤ و٢/٧، والتهذيب ٥/ ٢٥٠ و٧/ ١٥٠، والخلاصة ١٧٠ و٢٢٢، والميزان ٢/ ٥٥ و١٩٠.

<sup>(</sup>٥) في التقدمة: «مقاربًا»، والمقارب من كل شيء: الوسط؛ كما قال الفرّاء.

<sup>(</sup>١) الأساطين والأسطوانات: جمع (الأسطوانة)، بالضم، وهي: السارية.

<sup>(</sup>٢) فتدعوهم إلى احترامه وتقديره، وتمنعهم من التحامل عليه والاستخفاف بأمره، وتجعلهم ينظرون إلى آرائه، نظرة صادقة بريئة، مجرّدة عن الهوى والعصبية، فيردون عليها متى تبين لهم بطلانها أو ضعفها؛ وذلك أمر لا يعيبهم، فهو الواجب عليهم؛ كما أنه لا يعيبه، فالمعصوم الله ورسوله.

<sup>(</sup>٣) كما في تاريخ بغداد ٢١/١٣، وذكر مختصرًا فيه (ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨)، وفي الانتصار والترجيح ٧، ومناقب الموفق ١٠٧/١ و٢٦/٢، والكردري ٣٨/١، والذهبي ١٩، والسيوطي ١٩، والهيشمي ٣١، وطبقات الفقهاء ٦٧، والإكمال ١٤٣، والجواهر المضية وذيلها ٢٩/١ و٢/ ٤٥٦، وانظر: ميزان الشعراني ٢٧/١ و٢٩.

<sup>(</sup>٤) لقد أسرف أبو محمد (رحمه الله) في تقريره، وأخطأ في تفسيره ـ متأثرًا بظاهر العبارة؛ كما تأثر=

(أنا) أبو محمد، ثنا حَرْمَلَةُ: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ: «رأيْتُ أبا حنيفةَ ـ فيما يَرى النَّائِمُ ـ وعليه ثِيابٌ (١) وَسِخَةُ، فقال لي: ما لِي ولكَ؟ أيَّ شيءٍ تُريدُ منيً؟».

/(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، حدّثني الرَّبِيعُ بن سُليمانَ: سمِعتُ الشافعيَّ [٧١] يقولُ (٢): «دخَل سُفيانُ الثَّوْرِيُّ على أميرِ المؤمنين، فجعَل يَتَجانُ (٣) عليهم، ويَمْسَحُ البِساطَ، ويقولُ: ما أَحْسَنَهُ، ما أَحْسَنَه! بكَمْ أَخَذْتُمْ هذا؟ ثم قال: البَوْلَ، البَوْلَ، حتى أُخْرِجَ».

قال أبو محمد: «يعنِي أنّه آختَالَ بما فَعَلَ، ليَزْهَدُوا فيه، فيَتَبَاعَدَ منهم، ويَسْلَمَ من بِرُّهم» (٤).

(ثنا) أبو محمد، ثنا الحُسَيْنُ بن الحسن الرَّازِيُّ(٥)، ثنا عبدُ الله بن الحسن

ت من علق على تاريخ بغداد ـ فأبو حنيفة أجلّ من ذلك، وهذا المعنى غير مراد لمالك، إنما أراد الإخبار عن قوّة عقليته، وسِعة معرفته، وكمال استعداده واجتهاده، وطول نفسه، في مناظرته واحتجاجه.

<sup>(</sup>۱) في الأصل زيادة: «دسمة»، وهي تكرار مصحف من الناسخ، وانظر ما تقدم (ص ١٣١)، ولتعلم أن ذكر ابن أبي حاتم لذلك لم يقصد به إلّا جمع ما قيل في الرجال، كما هي عادة المؤرخين، على حد قول ابن حجر الهيثمي في الخيرات الحسان (٧٦)، المتعلق بما نقله الخطيب في التاريخ، وهو يؤكّد ما ذكرناه (ص ٤).

<sup>(</sup>٢) كما في التقدمة (١٠٦ ـ ١٠٧) ضمن ما ذكر عن الثوري، من دخوله على السلطان، ومناصحته إيّاه في أمر الأمّة، وذكره النووي في البستان (٤٩ ـ ٥٠)، ببعض اختصار، وذكرت هذه الحكاية في ألف با (١/ ٤٨١ ـ ٤٨٢) ـ من طريق أبي عمرو الشيباني ـ بلفظ آخر، أفاد أنها في عهد المهدى.

<sup>(</sup>٣) في البستان ونسخة من التقدمة: «يتجانن»، أي: يتظاهر بالجنون.

<sup>(</sup>٤) في نسخة من التقدمة: «شرهم»، وفي البستان: «أمرهم»، والكل صحيح المعنى. والثوري قد اشتهر بالنفرة من السلطان، والجرأة عليه، وله حوادث مع المنصور والرشيد أيضًا، تجد بعضها في: حياة الحيوان ٢/ ٢٥٤ ـ ٢٥٦، وقد عقد ابن عبد البرّ في الجامع (١٦٣/١) بابًا في ذمّ العالم على مداخلة السلطان الظالم، يفيد في المقام، وفيما سبق (ص ٩٥ و١٢٥)، وراجع: الإحياء ٢/ ١٣١ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو معين الحافظ، المتوقّى سنة ٢٧٢، وزعم الحاكم أن اسمه: محمد بن الحسين، وابن أبي حاتم أخبر به؛ كما قال الذهبي في التذكرة ٢/١٦٤، وانظر: الشذرات ٢/١٦٢.

السّجِسْتانِيِّ (۱): سمعتُ إسماعيلَ الطَّيَّانَ (۲) الرَّازِيَّ، يقولُ: «قدِمتُ مكّة، فلَقِيتُ السَّخِسْتانِيِّ الْعَوْفُ موسى الرَّازِيُّ؟ ما قَدِمَ علينا - من ناحِيةِ المَشْرقِ - أَنْزَعُ (۲) الشّافعيِّ، فقال لي: أتغرِفُ موسى الرَّازِيُّ؟ ما قَدِمَ علينا - من ناحِيةِ المَشْرقِ - أَنْزَعُ (۲) لكتابِ اللهِ منه، فقلتُ له: يا أبا عبدِ اللهِ، صِفْهُ لي، فقال: كَهْلٌ قَدِمَ علينا من الرَّيُّ، فوصَفَه لي - فعرَفتُه بالصّفةِ، أنّه أبو عِمْرانَ الصَّوفِيُّ - فقلتُ: أغرِفُه، هو أبو عِمْرَانَ الصُّوفِيُّ - فقلتُ: أغرِفُه، هو أبو عِمْرانَ الصُّوفِيُّ - فقلتُ اللهُ وهُوَ اللهُ عَلَى اللهُ وهُوَ اللهُ وهُوَ اللهُ وهُوَ اللهُ وهُوَ اللهُ وهُو اللهُ وهُ اللهُ وهُو اللهُ وهُ اللهُ وهُو اللهُ وهُ وهُ اللهُ وهُ وهُ وهُ اللهُ وهُ اللهُ وهُ وهُ اللهُ وهُ وهُ وهُ وهُ اللهُ وهُ وهُ اللهُ وهُ اللهُ وهُ اللهُ وهُ وهُ اللهُ وهُ اللهُ وهُ اللهُ وهُ وهُ اللهُ وهُ وهُ اللهُ وهُ اللهُ وهُ وهُ اللهُ اللهُ وهُ اللهُ وهُ اللهُ وهُ اللهُ اللهُ اللهُ وهُ اللهُ وهُ الهُ اللهُ الله

(أنا) أبو محمد، ثنا يونُسُ بن عبد الأعلى، قال: قال لي الشافعيُّ: «ناظَرْتُ بعضَ أهلِ العِراقِ، فلمَّا فرَغْتُ قال: زَلَفْتَ يا قُرَشِيُّ».

قال بعضُ أهلِ العَربيَّةِ: «يَعْنِي: قَرُبتَ (٥) من أفهامِهِم؛ لفصاحته».

# «قَوْلُ الشافعيِّ في عِلَلِ الحديثِ»(٦)

(أنا) أبو محمد، (أنا) محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم (قراءة)، قال: قال الشافعيُ (٢٠): «غلِطَ سُفيانُ في إسنادِ هذا الحديثِ»، حديثِ ابنِ الهادِ.

<sup>(</sup>۱) لم نهتد إلى شيء عنه، ولا تظن أنه مصحف عن عبد الله بن الحسين أبي حريز (بالفتح) الأزدي البصري، قاضي سجستان ـ المذكور في: الميزان ۲/ ۳۰، والتهذيب ٥/ ١٨٧، والخلاصة ١٦٥ ـ: لأنه متقدم يروي عن الشعبي والنخعي، وقد سبق الكلام (ص ٦٩) عن (سجستان)، وراجع في التاج (٤/ ١٦٥) الكلام عن كون أوّلها مكسورًا، أو مفتوحًا.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى: «عمل الطين»، كما في اللباب. وذكره في التوالي (٨٠) بنحو ما هنا، ولا يبعد أن يكون إسماعيل بن يحيئ بن كيسان الرازي (المذكور في الجرح ٢٠٤/١/١) رفيق أبي مسعود الرازي، المتوقى سنة ٢٥٨، المذكور في التذكرة ٢/٣/١، وانظر: الجرح ١/١/١/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبرع»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) المذكور في: طبقات الحنابلة ١/ ٤٢٥، ومختصرها ٢٨٥، ولم يذكر اسمه، وذكرا أنه روي عن أحمد أشياء، وبعيد جدًا أن يكون: موسى بن حزام الترمذي الفقيه، الذي كان يحدّث سنة ٢٥١، المذكور في: التهذيب ١٠/ ٣٤٠، والخلاصة ٣٣٤، وطبقات القرّاء ٣١٨/٢، أو: موسى بن ناصح البغدادي، الذي حدّث بمصر عن ابن عيينة، المتوفّى سنة ٢٤٤، المذكور في: تاريخ بغداد ٣٩/١٣.

<sup>(</sup>٥) أو: تقدمت، على ما في اللسان (٣٨/١) من أن الأصل فيه القرب والتقدّم.

<sup>(</sup>٦) في علوم الحديث ٩٦ ـ ١٠٣، والباعث الحثيث ٥٨ ـ ٦٩، وفتح المغيث ١٠٤/١ ـ ١١٣، والمعلل، والطرق الموصلة إلى علله، والتدريب ٨٨ ـ ٩٣، كلام جامع عن معرفة الحديث المعلّل، والطرق الموصلة إلى علله، وانظر: المعرفة للحاكم ١١٢ ـ ١١٩، والآداب الشرعية ٢/١٣٥ ـ ١٣٧، وكلام ابن عبد الحكم عن خبرة الشافعي بنقد الحديث المذكور في التوالي ٥٩.

<sup>(</sup>٧) كما في السنن الكبرى (٧/١١) من طريق الأصم عن ابن عبد الحكم مختصرًا، وذكر في=

يَعْني الحديثَ الذي حَدَّثَنا محمدُ بن عبد الله بن يَزيدَ المُقْرِي<sup>(۱)</sup>، ويونُسُ بن عبد الله بن يَزيدَ المُقْرِي<sup>(۱)</sup>، ويونُسُ بن عبد الأعلى، قالا<sup>(۲)</sup>: حدثَنا سُفيانُ، عن يَزيدَ بنِ أُسامَةَ بن الهادِ/ عن عُمَارَةَ [۷۲] ابن خُزَيْمَةَ بنِ ثابِتٍ، عن أبيهِ<sup>(۳)</sup>، عن النبيِّ (ﷺ)؛ أنّه قال: "إنَّ اللهَ (عزّ وجلّ) لا يَسْتَحْيِي من الحقِّ، لا تَأْتُوا النِّساء في أَذبارِهِنَّ».

(أنا) أبو محمد، قال: سمِعتُ أبِي، يقولُ<sup>(٤)</sup>: «الصَّحيحُ ابنُ الهادِ، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عبد الله، عن خُزَيْمَة، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عبد الله بن الجُصَيْنِ، عن هَرَمِيِّ بن عبد الله، عن خُزَيْمَة، عن النبيِّ ﷺ».

<sup>=</sup> تلخيص الحبير (٣٠٥) بلفظ: «غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة».

<sup>(</sup>۱) هو: أبو يحيئ بن أبي عبد الرحمان القرشي، المتوفّى بمكّة سنة ٢٥٣ أو ٢٥٦، لا ٢٥٠، انظر: الجرح ٣/٢/٢، وطبقات القرّاء ٢/ ١٨٨، وكنى الدولابي ٢/ ١٦٥، أما ابن الهاد، فهو: أبو عبد الله يزيد بن عبد الله الليثي، المتوفّى بالمدينة سنة ١٣٩، راجع: تاريخ البخاري ٤/٢/٤ وتهذيب النووي ٢/ ٣٠٤، والتذكرة ١/٩١، والميزان ٣/٤٣، وتجريد التمهيد ٢٠٥، وإسعاف المبطأ ٢١٨، ولهما ترجمة في: التهذيب ٩/٤٨٢ و١١/ ٣٩٩، والخلاصة ٢٨٤، وهم ٢٨٢، ولهما ترجمة في: التهذيب ١/٤٨٤ و٢١٨ و٣٩٩، والخلاصة

<sup>(</sup>٢) كما في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٥) من طريق يونس، والسنن الكبرى (٧/ ١٩٧)، من طريق الحميدي. وانظر: المعرفة للحاكم ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عمارة الأوسي، ذو الشهادتين، المقتول بصفين سنة ٣٧. راجع: الاستيعاب والإصابة ١٢/١ و٢٤١ و٢٤١، والصفوة ٢٩٣١، وجامع المسانيد ٢/ ٤٤١، والجمع ١/١٢٨، وإتقان المقال ١٨٦، وتهذيب الأسماء ١/١٧٥، وتهذيب ابن عساكر ٥/ ١٣٢، والبداية ٧/ ٣١٠، وابنه هو: أبو عبد الله أو أبو محمد المدني، المختلف في صحبته، المتوفّى سنة ١٠٥، راجع: تاريخ الإسلام ٤/ ١٦١، والشذرات ١/ ١٣١، ولهما ترجمة في: طبقات ابن سعد ١/٥/١٥ و٦/ ٩٠، والجرح ١/ ٢/ ٢٨١ و٣/ ١/ ٣٦٥، والإكمال ٣١ و٥١، والتهذيب ٣/ ١٤٠ و٧/ ٢٤٠، والخلاصة ٨٩ و٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) كما في تاريخ الإسلام ٣٦، وحكى عنه ابنه ـ في العلل ٤٠٣/١ ـ طريقًا آخر فيه تصحيف، يصحّح من شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥، وذكر البيهقي في السنن (١٩٧/٧): أن مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله، وأخرجه عنه من طرق عديدة، ذكر أكثرها البخاري في التاريخ ٤/٢/٢٥٢ ـ ٢٥٧. وانظر: التلخيص ٣٠٥، واعتراض صاحب الجوهر النقي، على البيهقي.

<sup>(</sup>٥) أو: عبد الله أبو ميمون الخطمي (بفتح فسكون)، نسبة إلى بطن من الأوس، هو: بنو خطمة بن جشم؛ كما في اللباب) المدني التابعي، أحد الرواة عن جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو. راجع: تاريخ الإسلام ٢٧٦/٤، والميزان ١٦٨/٢. و(هرمي) هو: ابن عبد الله (أو عتبة أو عمرو) الخطمي الواقفي، التابعي، على الصحيح، وهو غير هرم أو هرمي بن عبد الله بن رفاعة الواقفي الصحابي، أحد البكائين في غزوة تبوك (المذكور في أسد الغابة ٥/٧٥ و٥٨، والإصابة الواقفي الصحابي، أحد البكائين في غزوة تبوك (المذكور في أسد الغابة ٥/٧٥ و٥٨، والإصابة على الواقفي المدابي، أحد البكائين في غزوة تبوك (المذكور في أسد الغابة ٥/٧٥ و٥٨،

(أنا) أبو محمدٍ، (أنا) ابنُ عبد الحَكَم (قراءةً)، قال<sup>(۱)</sup>: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ: «ليس فيه (يعني في إثيانِ النساءِ في الدُّبُرِ) عن رسولِ اللهِ (ﷺ) - في التَّخرِيمِ والتَّخلِيلِ - حديثُ ثابِتٌ، [والقياسُ أنّه حَلالً]».

(أنا) أبو محمد، أخبرني أبي - عن ابنِ عبد الحَكَم، عن الشافعيِّ - أنّه قال: «إنْ لم يَثبُتْ فيه خَبَرٌ، يَصِحُّ - غيرُ ما نَعْلَمُ - فليس فيه شيءٌ صحيحٌ (٢).

(أنا) أبو محمدٍ<sup>(٣)</sup>، ثنا ابنُ عبد الحَكَم، سمِعتُ الشافعيَّ، وذُكِر له حَرَامُ<sup>(٤)</sup> بن

(٣) بالأصل بعد ذلك بياض يتسع لنحو: عبد الرحمان، أو ثنا أبي.

والاستيعاب ٣/٥٧٠ و٥٧٥)، على ما حقّقه الحافظ. راجع: تاريخ البخاري ٢/٢/٢٥٦،
 والتاج ٢/٢، ولهما ترجمة في: التهذيب ٢٢/٧ و٢١/٢٩، والخلاصة ٢١٣ و٣٥٥.

<sup>(</sup>۱) كما في الشرح الكبير للرافعي، بمعناه مع الزيادة المذكورة، على ما في التلخيص ٣٠٦، وأخرجه الذهبي في التاريخ (٣٦) من طريق ابن أبي حاتم والساجي، وذكره في الميزان (٣/ ٨٦)، ثم ذكر أنه منكر من القول، وأن القياس التحريم، وأن الحديث قد صح فيه، وأن الربيع \_ كما قال الساجي وغيره \_ كذب ابن عبد الحكم، بأن الشافعي ذكر التحريم فيه ستة كتب من كتبه. وقد تعقبه الحافظ بأن كلام الشافعي في الإباحة، إنما جرى في مناظرته لمحمد بن الحسن، على جهة الإلزام، وأن القياس ليس على دبر الغلام المحرّم بالاتفاق، بل على الاستعمال تحت إبطها أو بين فخذيها، على أن من الجائز أن يكون للشافعي قول قديم بالإباحة؛ كما قال الحاكم وغيره. انظر: الفتح ٨/ ١٣٢، والتهذيب ٩/ ٢٦١ \_ ٢٦٢، والتلخيص بالإباحة؛

<sup>(</sup>۲) قد أخرج الشافعي حديث خزيمة - بمزيد فائدة - من طريق عمّه، عن ابن السائب، عن ابن الجلاح، وصححه. ثم صرّح بأنه ينهي عن الوطء في الدُّبر، ولا يرخّص فيه. انظر: الأم ٥/ ١٩٦ و ١٩٦٨ و السبكي ٢٧٢١، وقد بين الحافظ - في التلخيص ١٩٠٥ - ٣٠٦، والفتح ٨/ ١٩٣٢ - ١٣٣ - طرق هذا الحديث، وأن مجموعها صالح للاحتجاج به. هذا، والقول بالتحريم هو مذهب الجمهور، وقد اختلفت الرواية عن مالك، والصحيح أنه يقول بالإباحة. انظر: التلخيص ٢٠٠٧ - ٣٠٩. وراجع: أحكام القرآن ١٩٣١ والصحيح أنه والمختصر ٣/ ٢٩٣ - ١٩٣١، والمغني ٨/ ١٠١، وشرح مسلم ١٠٢٠، ومعالم السنن ٣/ ٢٢٧، والمعرفة للحاكم ٦٥، والكبائر للذهبي ٥٩ - ٢٠، والزواجر ٢/٨٤١ ومعالم السنن ٣/ ٢٢٧، والمعرفة للحاكم ٦٥، والكبائر للذهبي ١٥ - ٢٠، والزواجر ٢/٨٤١ و٣٣، وإغاثة اللهفان ٢/ ١٤٤٤، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٦٠، وألف با ٢/٣٣٧ و٣٣، وإغاثة اللهفان ٢/ ١٤٤١، وما سيأتي عن الربيع في مسائل الفقه.

<sup>(</sup>٤) بفتح أوّله، كما في المؤتلف والمختلف ٣٨، والتاج ٢٤٨/٨، لا بكسره؛ كما ضبطه مصحح تاريخ بغداد ٢٧٧/٨، وانظر: اللسان ١٧/١٥، ومقدمة ابن الصلاح ٢٣٦، وهو: ابن عثمان بن عمرو الأنصاري السلمي، المدني الشيعي، المتوفّى بالأنبار سنة ١٣٦ أو ٤٩ أو ٥٠. له ترجمة أيضًا في:الضعفاء الصغير ١٠، وفي غير الحلية ومناقب الفخر، مما سيذكر.

عُثمَانَ؛ فقال(١): «الحَديثُ عن حَرَامِ بن عُثْمَانَ حَرامٌ»(٢).

قال أبو محمد: "يعني: أنه ليس بصَدُوقٍ؛ فالتَّخديثُ عمَّن يَكْذِبُ على رسولِ اللهِ (ﷺ) حَرامٌ».

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا ابنُ عبد الحَكَم: سمِعتُ الشافعيَّ، وذُكِرَ له أبو جابرٍ البياضيُّ، فقال<sup>(٣)</sup>: «بَيَّضَ الله عَيْنَيْ مَنْ يَرْوِي عنه».

يُريدُ بذلك: تَغُلِيظًا على مَنْ يَكْذِبُ على رسولِ اللهِ ﷺ.

واسمُه: محمدُ بن عبدُ الرحمان (٤)، رَوى عن سعيدِ بن المُسَيِّب.

(أنا) أبو محمد، ثنا ابنُ عبد الحَكَم: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: قالَ شُغبةُ (٥): «حدَّثني حَمَّادٌ بحديثِ عن إبراهيمَ (٢)، فقلتُ: مَن أخبرَك؟ سمِعتَ هذا من إبراهيمَ؟ قال: لا، فقلتُ: مَن أخبرَك؟/ قال: أخبرَني مَنْصورٌ». [٧٧]

<sup>(</sup>۱) كما في الجرح ٢/٢/٢/١، وذكر في مناقب الفخر (٨٣)، بلفظ: «حديث حرام كاسمه حرام»، وفي الحلية ٩/٢٠١، والمعرفة للبيهقي ـ على ما بهامش الضعفاء ٢٨ ـ والميزان ١/٢١٧، والتهذيب ٢/٣٢٣، بلفظ: «الرواية».

<sup>(</sup>٢) وذكر في اللسان عن ابن معين نحوه، وضعّفه أحمد وأبو زرعة، وقال مالك: «ليس بثقة»، كما في الجرح، والتقدمة ٢٤، وانظر: السنن الكبرى ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) كما في كنى الدولابي ١/١٣٧، والمعرفة للبيهقي (على ما تقدم)، والحلية ١٠٨/٩، ومناقب الفخر ٨٣، بمعناه. وذكر في الميزان (٨٩/٣)، بزيادة: «... عن سعيد بن المسيب»، وفي الجرح ٣/٢/٣٠، واللسان ٢٤٤/٩، مع تفسير ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) المدني، وقد أنكر أحمد حديثه، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، واتهمه مالك وابن معين بالكذب، له ترجمة في: الضعفاء ٢٨، والكنى، والجرح، والميزان، واللسان. و(البياضي) نسبة إلى «بياضة بن عامر الخزرجي»، أو إلى لبس أو بيع الثياب البيض، كما في اللباب. وانظر: التاج ١١/٥ و١٥.

<sup>(</sup>٥) قولًا ذكر بعض الخاص بحماد منه، في طبقات المدلسين (ص ٩).

<sup>(</sup>٦) هو: ابن يزيد أبو عمران النخعي (بفتح فتخفيف، نسبة إلى: «النخع»، إحدى قبائل مذحج الكبيرة؛ كما في اللباب)، الكوفي، المتوقّى سنة ٩٥ أو ٩٦. راجع: الوفيات ١/٤، وتنقيح المقال ١/٣٤، وشرح البخاري للنووي ١/١٨٨، وطرح التثريب ١/٣٣، والمراد بحماد: ابن أبي سليمان مسلم، أبو إسماعيل الأشعري الكوفي، المتوقّى سنة ١١٩ أو ٢٠. راجع: ذيل الجواهر ٢/٤٧، وأخبار أصبهان ٢/٨٨، والنجوم ١/٨٤، ولهما ترجمة في: الجرح ١/١/١٤ و٢/١٤، وطبقات المدلسين ٨ ـ ٩، وتاريخ الإسلام ٣/ ٣٣٥ و٤/٣٤٢. والمراد بمنصور: ابن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي، المتوقّى سنة ١٣٢. راجع: إتقان المقال ٢٨٥، وله ترجمة مع النخعي في: الحلية ٤/٢١ و٥/٤٠، والصفوة ٣/٧٤ و٢٢، وطبقات

«(قال): فَجِئْتُ إلى مَنصورٍ، فقلتُ: أَخبَرني حَمَّادٌ عنك بحديثٍ عن إبراهيم، أسمِعْتَه من إبراهيم؟ قال: لا، أخبرني مُغِيرَةُ عن إبراهيمَ».

«فلَقيتُ مُغيرةً، فقلتُ: رَوَيْتَ عن إبراهيمَ كذا وكذا؟ قال: نعم، قلتُ: سمِعتَه منه؟ قال: لا، أخبَرَني حَمَّادٌ».

«(قال): فحرَضْتُ أَنْ أَغْرِفَ مِمَّن خَرَجَ أُوَّلَ الحديثِ؟ فلم أَقْدِرْه».

فذكَرتُ هذا الحديثَ لأبي، فقال: هذا حديثُ إبراهيمَ عن النبيّ (ﷺ): «أنَّ أُعرابِيًّا ضَحِكَ في الصَّلاةِ، فأمَره النبيُّ (ﷺ) أنْ يُعيدَ الوُضوءَ، والصلاةَ»(١).

(أنا) أبو محمد، قال: حدّثني ابنُ عبد الحَكَم، قال: قال الشافعيُ (٢): «كُتبُ الواقِدِيِّ كَذِبٌ» (٣).

الشعراني ١/٥٥ و ٤٨، والمناوي ١٩/١ و ١٩١١، وتهذيب النووي ١/٤/١ و ١٠٤/١، والمراد بمغيرة بن مقسم (بكسر أوّله) أبو هاشم أو هشام الضبي الكوفي الأعمى، المتوفّى سنة ١٣٣ أو ٣٦ أو ٣٦ (لا ابن حكيم الصنعاني؛ كما فهم خطأ ـ في بحث آخر ـ واضع فهرس تقييد العلم)، راجع: هدي الساري ١٦٦/١، ونكت الهميان ٢٩٥، وله ترجمة مع منصور في: تاريخ البخاري ١/٢٢٣ و٣٤٦. ومع حماد في: الفهرست ٢٨٥ و٣١٦، والإكمال ٢٧ و٢٢١، ومع منصور والنخعي في: التذكرة ١/٩١ و ١٣٤ و ١٣٥، وطبقات القرّاء ١/٩١ و٢/ و٢٠ و ١٣٠ و ٢٠١، ومع الثلاثة في: من النخعي وحماد في: الميزان ١/٥٥ و ٢٧٩ و٣/٣١، ومع الثلاثة في: طبقات ابن سعد ١/٦/٨١ و ١٣٦ و ٢٥٠، والجمع ١/٨١ و ١٩٠٤ و ١٩٥٩ و ١٩٩٩، والتهذيب ١/٧١ و٣/٢١ و ١/٢١ و ١/٩٠١، والخلاصة ٢٠ و ٨٧ و ٣٣٠، وطبقات الفقهاء ٢٢ والشذرات ١/١٦١ و١٩٥ و ١٨٩ و١٩١، والمعارف ٢٠٤ و ٢٠٨.

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه في الرسالة ٤٦٩، والأم ٦/ ٩٠، عن الزهري مرسلًا أيضًا، وبيّن في السنن الكبرى (١/ ١٤٧) أن كليهما راجع إلى مرسل أبي العالية الآتي قريبًا، وانظر: نصب الراية ١/ ٥١ - ٥٢، وشرح الترمسي ٦٢ و ١٠١، وصحة مذهب أهل المدينة ٩٠، ومسائل أحمد ١٣، وما تقدم (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) كما في تاريخ بغداد ٣/١٤، والتهذيب ٣٦٦٦، وكشف الخفا ٢/٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) وقد استقر الإجماع على وهنه؛ كما قال الذهبي. ولكن في غير السير والمغازي، فهو فيها ثقة بالإجماع، كما قال ياقوت. ويؤيده أن الشافعي اعتمد عليه فيها، على ما في الأم ١٧٦/٤، وهو: محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الأسلمي المدني، المتوفّى سنة ٢٠٦ أو ٧ أو ٩، راجع أيضًا: طبقات ابن سعد ٢/٧/٧، وابن الجزري ٢/٢١، والضعفاء ٢٩، وجامع المسانيد ٢/٣٧، والميزان ٣/١١، والتذكرة ١/٣١٧، والخلاصة ٢٩١ - ٢٩٢، والمستطرفة ٨١، والتوالي ٥٣، والديباج ٢٣٠، ومعجم الأدباء ٢٧٧/١، والشذرات ٢/٨١، واللباب ٣/ ٢٥٠، والمعارف ٢٢٦، والفهرست ١٤٤.

- (أنا) أبو محمد، قال: حدّثني ابنُ عبدِ الحَكَم، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: «لا تَثْبُتُ الرِّوايةُ عن بَشِير بن نَهِيكِ» (١).
- (أنا) أبو محمد، ثنا ابنُ عبدِ الأعلى، يقولُ: سمِعتُ الشافعيَّ، واحتَجَّ عليه رجلٌ بحديثٍ عن أبي الزُّبَيْرِ (٢)، فغَضِبَ وقال (٣): «أبو الزُّبَيْرِ يَحتاجُ إلى دِعَامة».
- (أنا) أبو محمد، ثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: قال الشافعيُ: «أبو سَلمةَ لم يُعْقِبْ».

فذكَرتُ [ذلك] لأبِي، فقال: «لا أغرفُ (أبو سَلَمةَ لا عَقِبَ له)، أمَّا أبو سَلَمة وَ لا عَقِبَ له)، أمَّا أبو سَلَمة (٤) بنُ عبدِ الأسدِ، فابنُه عُمرُ الذي زَوَّجَ أُمَّه من النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) ولم يحتج أبو حاتم بحديثه، ووثقه أحمد والنسائي والعجلي، وهو: أبو الشعثاء السلولي أو السدوسي، البصري التابعي، أحد الرواة عن أبي هريرة. راجع: الجرح ١/١/٣٧٩، والجمع ١/٥٥، والتهذيب ١/٤٧٠، والخلاصة ٤٣، والميزان ١/٤٥١، وهدي الساري ١١٩/٢.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن مسلم أو أسلم بن تدرس الأسدي المكّي التابعي، صاحب جابر، المتوفّى سنة ١٢٦ أو ٢٨. راجع: طبقات ابن سعد ١/٥/٣٥٤، وتجريد التمهيد ١٥٥، وجامع المسانيد ٢/ ٣٥٥، والإكمال ٤٢، والجمع ٢/٤٩٩، والتذكرة ١/٩١، وطرح التشريب ١٠٨/١، والتهذيب ٩/٤٤، والخلاصة ٣٠٦، وهدي الساري ٢/٣٢١، والميزان ٣/١٢٤، وتبيين أسماء المدلسين ١٦، وإسعاف المبطإ ٢١٣، وإتقان المقال ٢٤٧، وشجرة النور ١/٤٧، وتهذيب الأسماء ٢/٣٢١، والشذرات ١/٥٠١.

 <sup>(</sup>٣) كما في الحلية (٩/ ١٠٧) من طريق الربيع، بمعناه. وانظر في التقدمة (٤٢) قول ابن عيينة،
 وانظر في الحلية (٧/ ١٥٢) كلام شعبة.

<sup>(3)</sup> هو: عبد الله بن عبد الأسد (لا: الأشد، كما صحف بالأصل) ابن هلال المخزومي البدري، المتوقى سنة ٣ أو ٤، راجع: طبقات ابن سعد ٢/١/١١، والحلية ٢/٣، وابنه: ربيب النبيّ ( المتوقى سنة ٨٠، راجع: الجرح ٣/١/١١، والإكمال ٢٥، وتاريخ بغداد ١/١٩٤، وأمّه: هند أو رملة بنت أبي أُميّة سهيل أو حذيفة بن المغيرة المخزومية، المتوفاة سنة ٥٩ أو ٢٠، والأشهر الأثبت أن الذي زوجها هو: ابنها سلمة المتوفّى أيام عبد الملك، ولعل عمر تمّت الخطبة عن طريقه، لها ترجمة في: السبط الثمين ٨٦، وتهذيب الأسماء ٢/ ٣٦١، والشذرات ٢/٩١، ومع أبي سلمة في: الصفوة ١/١٤١ و٢/ و٢٠، ومعه هو وعمر في: الجواهر الحسان ٣٣١ و٢٩٢ و٣٠٩، ومع ابنيها في: تاريخ الإسلام ٣/٧٩ و٢٥١ و١٩٤ و٢٨٠، ولعمر ترجمة مع أبيه في: التهذيب ٥/٨٧ و٧/ و٥٥، والخلاصة ١٧٢ و٤٢٠، ومع الجميع في: أسد الغابة ٢/٣٣٧ و٣/٩١ و٤/٩٠ و٤/٩٧

«وأمَّا أبو سَلَمَة بنُ عبدُ الرحمان بنِ عَوْف، فابنُه عُمَرُ اللهُ ، ولا أَذْرِي مَنْ عَنَى ؟ (٢).

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، ثنا حَرْمَلَةُ: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ<sup>(٣)</sup>: «حَديثُ أبي العَالِيَةِ/ الرِّياحِيِّ<sup>(٤)</sup>: رِيَاحٌ». [٧٤]

قال أبي: يعني الذي يُرْوَى عن النبيِّ ( اللهِ عني الضَّحِكِ في الصَّلاةِ ( اللهُ عني الصَّلاةِ ( اللهُ عني الفَّاحِكِ الوُضوءَ ».

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، قال: سمِعتُ الرَّبِيعَ بن سُليمانَ يقولُ<sup>(١)</sup>: «كانَ الشَّافعيُّ يُبَيِّنُ أَمْرَ إبراهيمَ بنِ [أبي] يَحْيَىٰ، ويقولُ: كان قَدَرِيًّا» (٧).

(۱) المقتول بالشام سنة ۱۳۲ أو ۳۳. راجع: الجرح ۳/۱/۷۱، والتهذيب ۲/۶۵۱، والخلاصة ۲٤۰، والشذرات ۱/۹۸۱، والمعارف ۱۰۵، وأبوه تقدمت ترجمته (ص ۱۱۰).

(٢) وهناك: أبو سلمة بن سفيان بن عبد الأسد، وله عقب. انظر: الإصابة ٩٤/٤، وقد راجعنا الأم كلّها وما إليها غير مرّة رجاء العثور على الحديث، أو الأثر الذي يرتبط به، فلم نجد أثرًا له، ولعلّه أحد المجهولين المذكورين في الإصابة وغيرها.

استدراك:

ويحسن أن تراجع: الكنى للبخاري ٣٩.

(٣) كما في مناقب الفخر ٨٣، والميزان ١/ ٣٤٠، والتهذيب ٣/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦، وذكره الحاكم في المناقب، والبيهقي في المعرفة ـ على ما في نصب الراية ١/ ٥٣ ـ بلفظ: «أخبار»، وذكرا أنه إنما أراد حديث القهقهة فقط؛ لأنه ثقة فيما يوصله. وبين الزيلعي طرق مرسلة (ص ٥٠)، والبيهقي في السنن ١/ ١٤٦ ـ ١٤٧، وانظر ما تقدم (ص ١٦٨).

- (٤) نسبة إلى بطن من تميم، وهو: رياح بن يربوع؛ كما في اللباب، وهو: رفيع (بالتصغير) ابن مهران (بالكسر) البصري، المخضرم التابعي، المتوفّى سنة ٩٣ على الأصح، راجع أيضًا: طبقات ابن سعد ١/٧/١٨، والجرح ١/٢/٥، والجمع ١/١٤، والإكمال ٩٩، والتذكرة المالب ١٨٥، والخلاصة ١٠١، والتحفة ٢٤، والحلية ٢/٢١٧، والصفوة ٣/١٣٥، وتذكرة الطالب ٢٤، وهدي الساري ٢/١٢٧، وطبقات الفقهاء ٧٠، والقراء ١/١٨٤، وتهذيب الأسماء ٢/ ١٠٥، وتاريخ الإسلام ٣/٩١٣ و٣٥٥ و٤/٩٧، والشذرات ١/٢١، وتهذيب ابن عساكر ٥/٣، والمعارف ٢٠٠، والمعارف ٢٠٠٠.
  - (٥) تعرّض في ألف با (٣٤٧/١) لهذا البحث خاصة، والضحك عامّة، بما تضمن فوائد هامّة.
- (٦) كما في التهذيب (١/٩٥١) باختصار، وانظر ما روي في التقدمة (١٩ و٤١) عن مالك وابن عيينة، وفي المعرفة للحاكم (١٠٧ و١٣٥) عن ابن معين.
- (V) ذكر القاضي عبد الجبار في طبقات المعتزلة أنه أخذ المذهب عن عمرو بن عبيد، وزعم: أن الشافعي معتزلي من أجل أخذه العلم عنه، فراجع كلامه، ورد الفخر عليه في المناقب ٥٠ -

قال أبو محمد: «لم يَبِنْ له أنّه كان يَكْذِبُ<sup>(۱)</sup>، وكان يَحْسَبُ أنه طَعَنَ الناسُ عليه، من أُجْلِ مَذْهَبِهِ في القَدَرِ»<sup>(۲)</sup>.

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبي، ثَنا حَرْمَلَةُ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: «كان أبو عبدِ اللهِ الجَدَلِيُّ (٣) جَيِّدَ الضربِ بالسيفِ، وكان داودُ بن شابُورِ من الثقاتِ (٤)، وكان الرَّبِيعُ بن صَبِيحِ رجلًا غَزَّاءً (٥)، وإذا مُدِحَ الرجلُ بغيرِ صِناعتِهِ فقد وُهِصَ »، قال أبو محمدِ: يعني دُقُّ [عُنْقُه].

(قال أبو محمد): قال المُزَنِيُّ (٦): سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: «صَحَفَ مالكٌ في

<sup>(</sup>۱) بل كان يقول: «لأن يخرّ إبراهيم من الجبل أحبّ إليه من أن يكذب، كان ثقةً في الحديث، و وإنه أحفظ من الدراوردي، انظر: التهذيب ١٥٩/١ و١٦١، ومناقب الفخر ٨٥، فبدعته لا تستوجب ردّ روايته، وقد ظهر أمره، وثبت صدقه، فلا تتأثر بتكذيب من كذّبه، ولا بقول الذهبي في الميزان (٢٨/١): «الجرح المقدم»؛ لأن القاعدة ليست على إطلاقها، كما حقّقه ابن السبكي وغيره. وترجمة إبراهيم تقدمت (ص ١٣٥).

استدراك:

قول الشافعي: «إنه أحفظ من الدراوردي»، مذكور أيضًا في اختلاف الحديث ٢٩٤، ومسند الشافعي (بهامش الأم: ١٧٦/٦).

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي للمزني \_ كما في الحلية ١١٣/٩ \_: «تدري من القدري؟ القدري الذي يقول: إن الله لم يخلق الشرّ حتى عمل به».

<sup>(</sup>٣) أو: الجديلي، نسبة إلى «جديلة»: بطن من قيس عيلان، انظر: اللباب ٢١٤/١ ـ ٣١٥، وهو: عبد بن عبد، أو عبد الرحمان بن عبد الكوفي التابعي الشيعي، شيخ النخعي والسبيعي. راجع: إتقان المقال ٨٦ و ٣١٨، وتاريخ الإسلام ١٨٤. و(ابن شابور) ـ لا سابور، كما صحف بالأصل ـ هو؛ أبو سليمان (لا ابن سليمان) المكّي، تلميذ عطاء وعمرو بن شعيب، وشيخ ابن عيينة. راجع: الأم ٢/٧٦، والتاج ٣/٢٨٩، وتهذيب الأسماء ١/٢٨١. و(الربيع) هو: أبو بكر أو أبو حفص السعدي البصري، المتوفّى سنة ١٦٠، راجع: الحلية ٢/٤٠، والضعفاء ١٢، والشذرات ١/٢٤٧، وله ترجمة مع الجدلي في: طبقات ابن سعد ١/٦/١٥ و٢/٧/٣، والميزان ١/٤٣٣ و٣/٣٦٧، ومع داود في: الجرح ١/٢/١٨ و١٤٤، ومعهما في: التهذيب ٣/١٨١ و٤٢٧ و٢٤٧، والخلاصة الجرح ٨/٢٥.

<sup>(</sup>٤) كما في المعرفة للبيهقي، على ما في التهذيب ١١٧/٣.

<sup>(</sup>٥) كما في الجرح ٢/١/ ٤٦٥، والميزان ٢/ ٢٣٤، والتهذيب ٢٤٧/٤ (والزيادة الآتية عنه) أي: كثير الغزو؛ كما في التاج ٢٦٦/١٠، وفي الأصل: «رجل غزا»، ولعله محرّف عنه، أو عن: «غزو».

<sup>(</sup>٦) كما في المعرفة للحاكم (١٥٠)، من طريق ابن خزيمة، باختلاف مشكل.

عُمرَ بن عُثمانً (١) ، وإنَّما هو: عَمْرُو بن عُثمانَ (٢) ...

«وفي جابرِ بن عَتِيكٍ<sup>(٣)</sup>، وإنَّما هو جَبْرُ بن عَتِيكِ».

«وفي عبدِ الملكِ بن قُرَيْرٍ (٤)، وإنَّما هُوَ عبدُ الْعَزِيزِ بن قُرَيْرٍ » (٠).

- (۱) الراوي عن أسامة حديث: «لا يرث المسلم الكافر»، المذكور في الموطأ، وشرح مسلم ۱۱/ ٥٥، والسنن الكبرى ٢١٧/١، والأم ٢/ ٢٣٢ و ٢/٤ ع و٢/٢١ من طريق مالك وغيره، وقد روجع مالك في ذلك، فقيل: عدل عن رأيه، والمشهور أنه أبى، وقال: إن لعثمان ابنا اسمه عمر، وهذه داره، ولكن هذا لا يفيده، فإنه لا خلاف في أن لعثمان ابنين، إنما الخلاف في الراوي هنا: أهو عمرو؟ أو عمر؟ والذي أجمع عليه الثقات أنه عمرو، راجع: شرح الموطأ للسيوطي ٢/٥، وللزرقاني ٣/١١، وعلوم الحديث ٨٨ ـ ٨٩، وفتح المغيث ١٢/٩، والتدريب ٨٣ ـ ٨٤، والتهذيب ٧/٨، والفتح ٢١/٥٤، وهامش الرسالة ١٦٩ ـ ١٧٠.
- (٢) ابن عفان، أبو عثمان لأموي المدني، راجع: الجمع ٣٦٧/١، والتهذيب ٧٨/٨، ولأخيه ترجمة في: إسعاف المبطإ ٢٠٧، ولهما ترجمة في: طبقات ابن سعد ١١١/٥/١ ـ ١١٢، والخلاصة ٢٤١ و٢٤٧.
- (٣) الراوي حديث الترخيص في البكاء على المحتضر، المذكور في الأم ٢١٨١، ومسند الشافعي بهامشها ٢/٢٧، والسنن الكبرى ٢٩/٤، وتجريد التمهيد ٩١، وشرحي الموطأ ٢/٣٢ و٢/ ١٥، وذكره في الإصابة (٢١٦١) مع طرق أخرى له، ومال إلى أن الراوي جابر، ثم نقل عن الدمياطي تصحيح أنه جبر، وعن البغوي الجزم بأن جبرًا أخوه، وارتضى في التهذيب (٢/٥٩) أن الراوي جبر، ولم يرتض أنه أخ لجابر؛ إذ جد هذا النعمان، وجد ذاك قيس. واتفق الرواة على أن كليهما أوسي، ثم اختلفوا في أن كليهما بدري، توفي سنة ٦١، وقال الواقدي: إن جبرًا توفي سنة ٢١، وكلامهم مضطرب بسبب الاختلاف السابق، وتعدّد المسمى بجابر بن عتيك، بين الصحابة. فراجع أيضًا: طبقات ابن سعد ٢/٣/٣، والجرح ١/١/٩٩٤ و٣٥٠، والتهذيب ٢/٣٤، والخلاصة ٥٠ ـ ٥١، وإسعاف المبطإ ١٨٥، وأسد الغابة ١/٥٩١، والبداية ٨/١٢٠، والإصابة ١/٢٢٢، والاستيعاب ١/٢٢٢ و٢٣٠، وتاريخ الإسلام ٣/٢، والبداية ٨/١٢٠،
- (٤) الراوي عن ابن سيرين: قضاء عمر وابن عوف بشاة، على المحرم الذي أصاب ظبيًا؛ كما في الأم ٧/ ٢٢٣، وشرحي الموطأ ١/ ٣٦٤ و٢/ ٣٨٢، لا قريب؛ كما صحف في الأصل والأم ٢/ ١٧٥، لأن الاعتراض على مالك إنما هو في عبد الملك بن قرير؛ كما صرح به الزرقاني، ولا يعارض هذا كلام ابن معين الآتي؛ لأنه اعتراض على التصحيف في عبد العزيز، كما سنبيّنه، وله اعتراض آخر (موافق لاعتراض الشافعي) على ما يؤخذ من شرح الزرقاني، إلا أن كلامه هنا متعلّق بحديث آخر، في إسناده ثابت بن أسلم، ولم نتمكّن من البحث عنه،
- (٥) رواه الحاكم بلفظ: «وفي عبد العزيز بن قرير، وإنما هو: عبد الملك بن قريب»، ثم رد على الشافعي بنحو ردّ أبي حاتم على ابن معين، وذكر أن مالكًا لا يروي عن الأصمعي، وهو يدفع=

فذكَرتُ ذلك لأبي، فقال: «صدَقَ الشافعيُّ، وهو كما قال».

قال أبو محمد: وسمعتُ أبي يقولُ: قال يَحْيَىٰ بنُ مَعِينِ (١) عبدِ العزيزِ بنَ قُرَيْرِ (٣) ، وإنّما هو: عبدُ العزيزِ بنَ قُرَيْرٍ هذا (٢) عبدُ الملكِ بنُ قُرَيْرٍ هذا أَنْ عَنه مالكُ، فحدَّثَ عنه مالكُ، فحدَّث عنه مالكُ، ولعلَّه حدَّث عن شيخٍ عن ثابِتٍ، فأَسْقَطَ مالكُ الشيخَ من الحديثِ، وقال: عن ثابتٍ، نفسِه».

<sup>=</sup> كلام ابن معين الذي تأثر به البخاري، وتعقبه غير واحد، بأن الذي روى عنه مالك، هو: عبد الملك بن قرير أخو عبد العزيز، وأنه روى عن ابن سيرين؛ كما في التهذيب ٢/٤١٠. وأمّا الأصمعي فلو يروِ عن ابن سيرين؛ كما صرّح به الزرقاني، ولم نقف لعبد الملك هذا على ترجمة، إلا في طبقات ابن سعد ٢/٧/٣، مصحفًا باسم: «عبد الملك بن قرير».

<sup>(</sup>۲) كما في التهذيب (٦/ ٣٥٢) بمعناه، إلى قوله: الأصمعي، وهو موافق لرواية الحاكم عن الشافعي، وقد رد يحيى بن بكير وغيره - على ابن معين - بما يتّفق مع رد أبي حاتم، وكلام الحاكم كما في التهذيب، بل والتقريب (على ما بهامش الخلاصة ٢٠٤)، رغم أن عبارته فيه: ٤٠٠٠ وإن كان مالك غلط في اسمه، توهم أن ابن بكير ردّ على مالك؛ لأنها قد تكون محرفة، وعلى فرض صحتها يمكن حملها على نسبة الغلط إليه، أو صدوره منه، لا بمعنى: أن عبد العزيز هو الأصمعي، بل بمعنى أنه عبد الملك بن قرير، فتأمّل. والمسألة محتاجة إلى إفاضة وشرح، ونحن مضطرون إلى الاختصار والضغط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿فهرِ ﴾، وهو تصحيف سخيف.

(أنا) أبو محمد: سمِعتُ أبي يقولُ: «غَلِطَ يَحْيَىٰ بنُ مَعِينٍ، وما يقولُ الشافعيُّ أَشْبَهُ، فإنَّ عبدَ العزيز بنَ قُرَيْرٍ<sup>(١)</sup> شيخٌ بَضرِيٌّ، ليس بالقَوِيُّ، قَدِمَ عليهم المَدينَةَ، فحَدَّثَ عن ثابتٍ».

/(أنا) أبو محمد، أخبرني أبي، ثنا أحمد بن أبي سُريْج، ثنا يونُسُ بن [٥٧] عبد الأعلى (قراءة)(٢)، ثنا سُفيانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عبدِ الرحمان بنِ عبدِ القَارِيِّ، قال: «صلَّى عُمرُ بن الخَطَّابِ (رضي الله عنه) الصُّبْحَ بمكَّة، ثمَّ طافَ بالبَيْتِ سَبْعًا، ثم خَرَجَ، وهو يُريدُ المَدينة، فلمًا كانَ بِذِي طُوِّى ـ وطَلَعتْ الشمسُ ـ صلَّى ركعَتَيْن».

قال أبو محمد: قال يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى: قال لي الشافعيُ - في هذا الحَدِيثِ -: «أَتَّبَع سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ - في قوله عن الزُّهريُ، عن عُروةَ، عن عبدِ الرحمان - المَجَرَّةَ»، يُريدُ: لَزِم الطريقَ (٣).

قال أبو محمد: «وذلك أنَّ مالكًا، ويونُسَ بنَ يَزِيدَ، وغيرَهما ـ روَوَا [الحديث](٤) عن الزُّهْرِيِّ، عن حُمَيْدِ بنِ عبدِ الرحمان (٥) (يَعْني عن عبدِ الرحمان بنِ

<sup>(</sup>۱) العبدي تلميذ عطاء وابن سيرين؛ كما في التهذيب ٢/٣٥٢، لا: «قريب»، كما صحّف في: الأصل والخلاصة (٢٠٤)، وإن زعم الخزرجي أنه أخو الأصمعي، ولا: «قدير»، كما صحف في: طبقات ابن سعد ٢/٧/٧.

<sup>(</sup>٢) كما في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٣ ـ ٤٦٤ (مع كلام الشافعي وابن أبي حاتم الآتي، بالزيادة الآتية، وبنقص: يعني عن عبد الرحمان بن عبد)، وفي شرح معاني الآثار (٣٩٦/١) مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) أي: أنه لما وجد أن الزهري يكثر من الرواية عن عروة، ظن أن هذا عنه. وفي السنن الكبرى ٢/ ١٤ النوع، و(المجرة) تطلق في اللغة على: السمنة الجامدة، والبياض المعترض في السماء، والنسران من جانبيها، والموضع المعترض في السماء، واللسان ١٩٩/٥.

<sup>(</sup>٤) كما في شرح معاني الآثار، بنقص في الإسناد؛ وفي السنن الكبرى ٢/٣٦٣ و٥/ ٩١، وشرح الموطأ ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن عوف، أبو عبد الرحمان أو أبو عثمان أو أبو إبراهيم الزهري المدني التابعي، المتوفّى سنة ٩٥ أو ١٠٥، راجع: الجرح ٢٢٥/٢، وإسعاف المبطأ ١٨٧، والبداية ٩٥. و(القاري) ـ نسبة إلى «القارة»: قبيلة مشهورة بالرمي، من ولد الهون بن خزيمة بن مدركة، على ما في اللباب، والتاج ٣/١٥٠، وغيرهما \_ هو: أبو محمد بن عبد أو ابن عبد الله بن عبد التابعي (لا الصحابي)، المتوفّى بالمدينة سنة ٧٨ أو ٨٠ أو ٨١ أو ٥٨ أو ٨٨، راجع: طبقات ابن سعد=

عَبْدِ القارِيِّ)، عن عُمَرَ، فأرادَ الشافعيُّ أنَّ ابنَ عُيَيْنَةَ وَهِمَ (١)، وأنَّ الصَّحِيحَ ما رَواهُ مالِكَ».

(أنا) أبو محمد، (أنا) أبي، ثَنا أحمدُ بنُ أبي سُرَيْجٍ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ: «إنّهم يقولون: إنا نُحَابِي»، وقد تقدَّمتْ (٢) في بابِ علم الشافعيُّ.

(أنا) أبو محمد، قال: حُدِّثتُ عن هارونَ بنِ سَعيدِ الأَيْلِيِّ، قال (٣): «سُئِلَ الشَافعيُّ عن عبدِ الرحمان بنِ زَيْدِ (٤) بنِ أَسْلَمَ، فضَعَّفَه، وقال: إنه أتاهُ رجلٌ، فقال له: أَحَدَّثَكَ أبوكَ أنَّ سَفينةَ نُوحٍ طافتُ بالبَيْتِ سَبْعًا، وصلَّتْ خَلْفَ المقامِ ركعَتَيْنِ؟! فقال: نعمُ ».

ا/٥/١٤، والاستيعاب ٢/ ٤٤١، وأسد الغابة ٣/ ٣٠٧، والإصابة ٣/ ٧٧، ولهما ترجمة في:
 الجمع ١/ ٨٨ و٢٨٥، والإكمال ٢٧ و٩١، والتهذيب ٣/ ٤٥ و٦/ ٢٢٣، والخلاصة ٨٠ و١١٩، وتاريخ الإسلام ٣/ ١٨٦ و٣٦٠، والشذرات ١/ ٨٨ و١١١٠.

<sup>(</sup>۱) وقد وافقه أحمد على ذلك، ولا يعترض بأن الأثرم أخرجه من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة (كما في شرح الموطأ)، وأن غيره أخرجه من طريق أسامة بن زيد الليثي عنهما أيضًا، فكلاهما خطأ؛ كما يؤخذ من كلام أبي حاتم، المذكور في: العلل ٢٨٢، هذا وقد ذكر الشافعي أثر عمر في: الرسالة ٣٢٦ ـ ٣٢٧، واختلاف الحديث ١٣٣ ـ ١٣٤، والأم ١٨٢١، ورد على من احتج به ـ كمالك وأبي حنيفة ـ فيما ذهب إليه، من أنه لا يصلّي أحد للطواف بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فراجع كلامه؛ ثم راجع: المحلى ٣/١، والمغني ١٩٤١، والمجموع ٤/١٧١، والشرح الكبير للرافعي ٣/ راجع: المحلى ٣/١، والفتح ٣/١٤١، والمجموع ٤/١٧١، والشرح الكبير للرافعي ٣/

<sup>(</sup>۲) روايته بتمامها (ص ۸۲)، ونقول: إن الشافعي ـ مع تقديره للزهري، واعتذاره عنه في كونه يروي عن سليمان بن أرقم (كما في الرسالة ٤٦٩ ـ ٤٧٠) الذي أجمع على ضعفه وترك حديثه، ولكنه لم يتهم بالكذب، ولا بالوضع؛ كما في اللآلى المصنوعة ٧/١٠ ـ لم يقبل أن يحابيه، فيحتج بمراسيله، لجواز أن يكون قد أرسل عن مثل سليمان في ضعفه، وانظر في التدريب (٧٠)، كلام البيهقى المتعلق بهذا؛ لفائدته.

<sup>(</sup>٣) كما في التهذيب (١٧٩/٦) من طريق الربيع بمعناه، وذكر كذلك في الميزان (١٠٦/٢) ما رواه مصحفًا، بلفظ: ٤... وصلّى...»، وانظر فيهما وفي الحلية (١٠٨/٦ و١٠٨/٩)، ما رواه الشافعي عن مالك في هذا.

<sup>(</sup>٤) العمري المدني، المتوفّى سنة ١٨٢، لا: «يزيد» كما صحّف في الأصل والإكمال ٩٢، راجع أيضًا: طبقات ابن سعد ١/٥/٦٠، والضعفاء ١٩، والخلاصة ١٩٢، ومفتاح السعادة ١/ ٤١٢، والشذرات ١٩٧١.

[أنا أبو محمد]، قال أبي: ثنا أحمدُ بنُ أبي سُرَيْج، قال: «قلتُ للشافعيِّ - في حديثِ بَرْوَعَ (١) -: سُفيانُ عن مَنْصورِ، عن إبراهيمَ، عَن عَلْقَمَةَ (٢)، عن عبدِ اللهِ، وسُفيانُ عن فِرَاسٍ، عن الشَّغبِيِّ، عن مَسْرُوقٍ، عن عبدِ اللهِ، فقال: وهذا عندَكُ ثَبْتُ؟! كالمُنْكِرِ».

«فقلتُ: وأيُّ شِيءٍ أَثْبَتُ/ من هذا؟! قال: إنْ كانَ عندَك ثَبْتًا (٣٠)، فأنتَ [٢٦] أَغْلَمُ».

قال أبو محمد: «لم يُنكِرُ الشافعيُّ هذا الإسنادَ وصِحَّتَه، وإنَّما كان في فلبِهِ [شَكُّ] من خبَرِ الرجالِ الذينَ قاموا إلى عبدِ الله، فأخبَرُوه عن النبيِّ (ﷺ) في قِصَّةِ بَرْوَعَ، والرجالُ هم غيرُ مَغرُوفِين بالصَّحْبَةِ، كانوا قومًا من أشْجَعَ»(٤).

<sup>(</sup>۱) بفتح الباء، والمحدثون يكسرونها، انظر: مقدمة ابن الصلاح ۳۸۱، وتهذيب الأسماء ۳۲۲/۲، والتاج ٥/ ٢٧٣، وهي: بنت واشق الكلابية أو الأشجعية، زوج هلال بن مرة، وقصّتها أنها نكت رجلًا وفوّضت إليه، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقضى لها النبيّ (ﷺ) بمثل صداق نسائها، راجع: الإصابة والاستيعاب ٤٤٤/٤ و٢٤٤، وأسد الغابة ٥/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «ثبت»، وهو تحريف، أي ثابتًا؛ كما في اللسان ٣٢٣/٢، والتاج ٥٣٣/١، وإن كان يطلق على: ثابت القلب؛ وكذلك على: المتثبت في أموره، كما في المصباح. والثبت (بفتح الباء): الثبات، أو الحجّة، أو العدل الضابط، وكذلك الفهرس، على ما في التاج ٥٣٤، ولم يرد بالكسر، وإن ورد اللفظ الأول ـ في الأصل ـ مضبوطًا به.

<sup>(</sup>٤) منهم: جراح، وسلمة بن يزيد، ومنهم: معقل بن سنان الصحابي المشهور، أو ابن يسار=

«وقد قال الشافعيُّ في كتُبِهِ (١): إنْ صَحَّ حديثُ بَرْوَعَ، قلتُ به».

## «قُولُ الشافعيّ في أُصُولِ العِلْم»

(أنا) أبو محمد، ثنا أبِي: سمِعتُ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى، قال: قال محمدُ بن إدريسَ الشافعيُ (٢): «الأضلُ قُرْآنُ أو سُنَّة، فإنْ لم يكن، فقِياسٌ عليهما» (٣).

«وإذا اتَّصَلَ الحديث عن رسولِ اللهِ (ﷺ)، وصَحَّ الإسْنَادُ [به]، فهو سُنَّةً» (٤). «والإَجْمَاعُ (٥): أَكْبَرُ من الخَبَر المُنفَردِ».

<sup>=</sup> المذكوران في: الإصابة ٣/ ٤٢٥ و٤٢٧، وأسد الغابة ٤/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>۱) كما في تلخيص الحبير (۳۱۰) من طريق حرملة، وقد صرّح الشافعي بذلك في: الأم ٥/١٠، والمختصر ٤/٢، ونقل كلامه السبكي في شرح (إن صح الحديث فهو مذهبي) ١٠٠، وصاحب إعلام الموقعين ٢/٣٤ ـ ٣٦٥ ، وإيقاظ الهمم ١٠٤، والبيهقي في السنن (٧/٤٤)، وقد أخرج فيها الحديث من الطريقين المذكورين وغيرهما، كما أخرجه صاحب العلل ٢/٢٢٤، وقد صححه أحمد (كما في المسائل ١٦٥)، والأصم والحاكم والبيهقي. وانظر: ألف با ١/ وقد صححه أحمد (كما في المسائل مشهور، ذكره الشافعي في الأم (١/٣٣٧ و٧/٨ و٣٣٠)، وله فيها قولان، أحدهما: عدم وجوب المهر، قياسًا على ما لو طلقت؛ كما في المهذب ٢/٤٢، وراجع: معالم السنن ٣/١٣، والمغني ٨/٥، والأشراف ٢/٧٠١ ـ ١٠٨، وبداية المجتهد وراجع: معالم السنن ٣/٢١، والمغني ٨/٥، والأشراف ٢/٧٠١ ـ ٢٠٨، وبداية المجتهد

 <sup>(</sup>۲) كما في الحلية ٩/ ١٠٥، والكفاية ٤٣٧، وإعلام الموقعين ٣/ ٤٦٥، وسير النبلاء (١٥٠) بزيادة أبي حاتم الآتية، مع بعض اختلاف. وذكر بعضه في: اجتماع الجيوش ٥٩، وأخرج في تاريخ الإسلام ٣٦، والسير ١٥٦ ـ من طريق البويطي ـ كلامًا آخر عن أصول الأحكام.

<sup>(</sup>٣) سأل أحمد الشافعي عن القياس، فقال: «عند الضرورات»، كما في سير النبلاء ١٦١، وصون المنطق ٤٤، وإيقاظ الهمم ٩، وانظر ما ذكرنا (ص ١١٩)، والرسالة ٤٠.

<sup>(</sup>٤) أي: يجب الأخذ به، والعمل بموجبه، انظر: الأم ١٧٧/٧، وللشافعي ـ في صدر جماع العلم، واختلاف الحديث ٣ ـ ٢٨، والرسالة ٣٦٩ و٤٠١ ـ كلام عن حجية الأخيار، ورد على المنكرين، منقطع النظير، فراجعه هو ومفتاح الجنة ٣ ـ ٢٤، وقواعد التحديث ١٢٩ ـ ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر على حكم شرعيّ، وهو حجّة عند الشافعي، سواء أكان ذلك الحكم معلومًا من الدين بالضرورة، أم لا. وإن كان كلامه ـ في جماع العام ٦٥ ـ ٣٦، والرسالة ٥٤٣، واختلاف الحديث ١٤٧ ـ يوهم أو يفيد أنه لم يقع إلا في النوع الأول؛ لأن ذلك لا يستلزم عدم وقوعه في النوع الثاني، ولا عدم قوله بحجيّته، إذا ما وقع فلا تهتم بكلام الشيخ شاكر في هامش جماع العلم، ولابن تيمية في معارج الوصول (٦٥ ـ ٣٦) كلام عن الإجماع، يحسن أن تراجعه بتأمّل وحذر، مع الرسالة ٤٧١.

استدراك:

وله ايضًا في منهاج السنة (٤/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦) كلام جدير بالمراجعة مع التأمّل والحذر.

«والحديث على ظاهِرِهِ، وإذا اختَمَلَ المعانِيَ فما أَشْبَهَ منها ظاهرَ الأحاديث، أَوْلاها به، وإذا تَكافَأَتُ الأحاديث (١)، فأصحُها \_ إسنادًا \_ أَوْلاها».

«وليس المُنْقَطِعُ بشيءٍ، ما عدًا مُنْقَطِعَ ابنِ المُسَيَّبِ»(٢).

(أنا) أبو محمد، ثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى نَفْسُه، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ (٣): «لا يُقاسُ أَصْلُ على أَصْلِ، ولا يُقاسُ على خاصٌ»(٤).

«ولا يُقالُ لِلأَصْلِ: لِمَ<sup>(٥)</sup>؟ و[لا] كيفَ؟»، زاد أبي \_ في حديثِه عن يونُسَ عن الشافعيِّ \_: «إنَّما يُقالُ للفَرْعِ: لِمَ؟ فإذا صَحَّ قِياسُه على الأَصْلِ<sup>(٦)</sup> صَحَّ، وقامَتْ به الحُجَّةُ».

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا يونُسُ نَفْسُه، قال: سمعتُ الشافعيَّ يقولُ<sup>(٧)</sup>: «ليس الشَّاذُّ

<sup>(</sup>١) يعنى: التي سيحمل الحديث الأول عليها، ويفسر بمعناها.

<sup>(</sup>۲) لأنه عرف من عادته أن لا يروي إلا عن عدل، كما في شرح جمع الجوامع ١١٧/٢ (حلبي مع البناني)، والمراد بالمنقطع هنا: المرسل في اصطلاح الفقهاء، والأصوليين وبعض المحدثين، وهو: «قول غير الصحابي ـ تابعيًا كان أو من بعده ـ قال النبيّ ( على المختصر (٢/ ١٨٥): وبين النبيّ النبيّ عما يدلّ عليه كلامه في الرسالة (٣٦١ ـ ٤٠٥)، وقوله في المختصر (٢/ ١٨٥): «وإرسال ابن المسيب حسن عندنا»، الذي اختلف أصحابه في أنه باقي على إطلاقه، أو مشروط بتعضيد غيره له، فراجع الكلام عنه ـ مع كلام آخر له ـ في: الكفاية ٤٠٤ ـ ٤٠١، والتدريب ٢٦ ـ ٧٠، وشرح الترمسي ٢٥، وقواعد التحديث ١٢١ ـ ١٢٢، ثم راجع: المدخل للحاكم ٢١، والمعرفة ٢٥، وعلوم الحديث ٥٥، والباعث الحثيث ٣٧، وفتح المغيث ١/٤٠، وتوضيح الأفكار ١/ ١٩٠ و ٢٨٣ و ٢٨١ و ٢٨١، وشرح النخبة للقاري ٥٠ و ١١٠، وتوجيه النظر ١٦٠، ورسالة أبي داود في وصف السنن ٥، وشرح مسلم ١/٣، وجامع العلوم والحكم ٢٢٠، وإيقاظ الهمم ١١٧، والمبين المعين ١٨٥، والمجموع ١/ ٢ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) كما ذكر (أيضًا) بمفرده، في العلق ٢٠٤، وفي الصون (٦٢) بزيادة: «إنما هو التسليم له»، وفي تاريخ الإسلام (٣٦) بلفظ: «لما صحّ عن رسول الله»، فإثبات الحكم بالنصّ لا يتوقف على معرفة علّته، إنما الذي يتوقف على ذلك إثباته في الفرع.

<sup>(</sup>٤) لأن شرط القياس أن لا يكون على خلاف النص، فضلًا عن الترجيح بلا مرجح، في الصورة الأولى.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «الأصل لما»، وهو تصحيف. والتصحيح والزيادة من المراجع الثلاثة.

<sup>(</sup>٦) بأن ثبت الجامع، وانتفى المانع؛ كالخصوصية، وانظر: الرسالة ٤٧٦.

<sup>(</sup>۷) في صدد الرد على ممن رد الحديث المنفرد، بسبب تفرّد الراوي به، قولًا مذكورًا في: الكفاية ١٤١، وذكر بمعناه أو باختصار في: المعرفة للحاكم ١١٩، وعلوم الحديث ٨٣، والباعث الحثيث ٤٩، وفتح المغيث ١/٩، والتدريب ٨١، وتوضيح الأفكار ١/٣٧٧، وذكر في إغاثة=

- من الحديثِ - أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حديثًا لَم يَرْوِهِ غيرُه، إِنَّمَا الشَّاذُ من الحديثِ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حديثًا، فَيَشِذَّ عنهم واحدٌ، فيُخَالِفَهم».

/ (أنا) أبو محمدٍ، قال: وثَنا أبي: حدّثنا يونُس بهذا ـ عن الشافعيِّ ـ وزاد [٧٧] فيه، قال: «إِنَّما الشَّاذُ أَنْ يَرْوِيَ الثُّقاتُ حديثًا على نَصِّ، ثم يَرْوِيهِ ثِقَةٌ خلافًا لروايتِهم، فهذا الذي يُقالُ: شَذَّ عنهم».

(أنا) أبو محمد، ثنا أبِي، ثنا يونُسُ، قال: قال الشافعيُّ (۱): «وَكُلَّا قد رأيتُه اسْتَعْمَلَ المنفرِدَ، اسْتَعْمَلَ أهلُ المدينةِ حديثَ التَّفْليسِ، (قولَ النبيِّ ﷺ: «إذا أَذْرَكَ الرجلُ ما له بعَيْنِهِ، فهو أحَقُّ به من غيره»)، واسْتَعْمَلَ أهلُ العِراقِ حديثَ العُمْرَى» (۲).

«وكلُّ قد اسْتَعْمَلَ الحديثَ المنفَرِدَ، هلؤلاءِ أَخَذُوا بهذا، وتَرَكُوا الآخَرَ، وهلؤلاءِ أخذوا بهذا، وتَرَكُوا الآخَرَ»(٣).

(أنا) أبو محمد، ثنا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعلى نَفْسُه، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقول: «إذا جاء عن أصحابِ النبيِّ (ﷺ) أُقَاوِيلُ مُخْتَلِفةٌ، يُنْظَرُ إلى ما هو أَشْبَهُ بالكتابِ والسُّنَّةِ، فيُؤْخَذُ به (٤).

<sup>=</sup> اللهفان (١/ ٢٩٦) بلفظ يتفق مع زيادة أبي حاتم، وانظر: شرح النخبة للقاري ٨٢ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>۱) كما في سير النبلاء (۱۵۰) باختصار، وفي الحلية (۹/ ۱۰۰) بتصحيف واختلاف، وبدون نص حديث التفليس الذي زاده ابن أبي حاتم، ورواه الشافعي ومالك والشيخان وغيرهم، وقد ردّ الشافعي على زعم العراقيين أن البائع يشارك؛ كسائر الغرماء، فراجع: الأم ١٧٦/٣ و١٨٩، والمختصر ٢/ ٢١٩، وشرح الموطأ ٣/ ٣٣٠، ومعالم السنن ٣/ ١٥٦، وشرح مسلم ٢٢١/١٠، والفتح ٥/ ٣٩ ـ ٤٢، والسنن الكبرى ٢/ ٤٤، وتلخيص الحبير ٢٤٧، والمغني ٤/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>۲) هو \_ كما في شرح مسلم ٢٩/١٦ \_: «من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه»، وقد ردّ الشافعي على أهل المدينة في زعمهم: أن العمرى تمليك منفعة، لا تمليك رقبة، والمسألة فيها تفصيل، وللشافعي فيها قولان، فراجع: الأم ٣/ ٢٨٥ و٧/ ٢٠١، والمختصر ٣/ ١٢٠، وشرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٦، والسنن الكبرى ٦/ ١٧١ \_ ١٧٢، ومعالم السنن ٣/ ١٧٤، والفتح ٥/ ١٥٠، وشرح الموطأ ٤/ ٤٨، والتلخيص ٢٦٠، والمغنى ٦/ ٣٠، والإشراف ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) في اختلاف الحديث (٣٢ ـ ٣٧)، كلام مفيد في المقام كله.

 <sup>(</sup>٤) قد ذكر نحو هذا وما بعده مع مزيد فائدة \_ في الرسالة ٥٩٦ \_ ٥٩٨، وإنما كان الأمر كذلك؛
 لأن أقاويلهم المختلفة بمثابة الأدلة المتعارضة، فيرجح أحدها بمرجح. انظر: شرح جمع
 الجوامع ٢/٧٢٢، والكلام عن حجية قول الصحابي مشهور، وقد نقل ابن الصلاح وابن القيم=

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، ثنا يونُسُ بنِ عبدِ الأعلى، قال: قال الشافعيُ (۱): «وإذا اخْتَلَفُوا (يعني أصحابَ النبيِّ ﷺ)، نُظِرَ أَتْبَعَهُم للقياس؛ إذا لم يوجَدْ أصلٌ يُخَالِفُهم، أَتَّبِعَ أَتْبَعُهم للقياس».

«قد اختَلَفَ عُمَرُ وعليٌّ (رضي الله عنهما) في ثلاثِ مَسائلَ: القياسُ فيها معَ عليٌّ، وبقولِهِ آخُذُ».

«منها: المفقودُ، قال عمرُ (٢): يُضْرَبُ له أَجَلُ أَرْبَعُ سِنينَ، ثم تَغْتَدُ (٣) أَرْبَعَ أَشَهُرٍ وعَشْرًا، ثم تَنْكِحُ، وقال عليَّ: مُنْسَأَةً (١)، لا تُنْكَحُ أبدًا \_ وقد اخْتُلِفَ فيه عن عليًّ \_ حتى / يَصِحَّ مَوْتُ أو فِراقٌ». [٧٨]

«وقال عمرُ - في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه في سفَر، ثم يَرْتَجِعُها، فيَبْلُغها الطَّلاقُ ولا تَبلغُها الطَّلاقُ ولا تَبلغُها الرَّجْعَةُ حتى يَحُلُ وتَنْكِحَ -: إنَّ زَوْجَها الاَّخَرَ أَوْلَى بها، إذا دَخَلَ بها، وقال عليُّ: هيَ للأَوَّلِ أبدًا، وهو أَحَقُّ بها» (٥).

«وقال عمرُ - في الَّذي يَنْكِحُ المرأةَ في العِدَّةِ، ويَدْخُلُ بها -: إنَّه يُفَرَّقُ بَيْنَهما، ثم لا يَنْكِحُها أبدًا، وقال عليَّ: يَنْكِحُها بعدُ»(٦).

من كلام الشافعي في الرسالة القديمة وغيرها ـ ما كله فائدة، فراجع: المقدمة ٢٦٣، والإعلام
 ٢/ ٣٣٥ و ٣٤٥ و ٣/ ٣٧٩، والأم ٢/ ٢٤٦ ـ ٢٤٦، وكذلك الكلام عن حد الصحابي، وفي التدريب (٢٠٢ ـ ٢٠٤) كلام جامع عنه.

(۱) كما في الحلية (٩/ ١٠٥ ـ ٦٠٥) بزيادة قبله، هي: «والذي لزم قرآن وسنة، وأنا أظلم في إلزام تقليد أصحاب النبيّ (ﷺ)، فإذا اختلفوا نظر» الخ، مع اختلاف وتحريف. وذكر التاج السبكي في الطبقات (١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢) المسائل الثلاث بتصرّف وتوجيه مفيد، وبيّن أن للشافعي في الأولى والثالثة قولاً قديمًا، يوافق قول عمر. وفي جامع بيان العلم (١/ ٦١ و ٨٢)، كلام يتصل بأصل البحث.

(۲) وعثمان، كما حكاه الشافعي. راجع الكلام عن المسألة وما يتعلق بها، في: الأم ١/٢٣٢ و٢ ٢٣٢، والسغني ٩/ ١٣١، والسنن الكبرى ٧/ ٤٤٥ و ٤٤٥ و ٤٤٥، وتلخيص الحبير ٣٢٧ و٣٢٨.

(٣) كذا بالحلية وغيرها، وفي الأصل: «تعيدا، وهو تصحيف.

(٤) أي: مؤجّلة، وعبارة الأصل مصحفة هكذا: «مسلاه»، وفي الحلية: «امرأته... يتضح بموت...».

(٥) راجع: الأم ٥/٢٢٦، والمغني ٨/٨٤، والسنن الكبرى ٧/١٤٠ و٣٧٢.

(٦) وحكى البيهُقي وغيره أن عمر رجع إلى رأي علي. راجع: الأم ٥/٢١٤ ـ ٢١٥، والمغني ٩/ ١٢٠ ـ ١٢٣، والسنن الكبرى ٧/ ٤٤١، والتلخيص ٣٢٨. "واختَلَفوا في الأقراءِ، وأصَحُّ ذلك: أنَّ الأقراءَ الأطْهارُ (١)؛ لقولِ النبيِّ (عَيْقُ) لَعُمرَ: "مُزهُ (يعنِي ابنَ عمرَ) يُطلِّقُها في طُهْرِ لم يَمَسَّها فيه، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أَنْ يُطلِّقَ لها النساءُ»، فلمَّا سَمَّاها رسولُ اللهِ (عَيْقُ) عِدَّةً، كان أصحَّ القَوْلِ فيها؛ لأن النبيَّ (عَيْقُ) سمَّاها ([يعني] الأطهارَ) العِدَّةَ (٢).

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، ثنا يونُسُ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يَعْتِبُ على مَن يقولُ: لا يُقاسُ المُطْلَقُ من الكتابِ على المنصُوصِ، وقال: «يَلزَمُ من قال هذا أن يُجيزَ شهادةَ العبيدِ والسُّفَهاءِ (٣)؛ لأنَّ اللهَ (عزّ وجلّ) قال: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو﴾ يُجيزَ شهادةَ العبيدِ والسُّفَهاءِ (٣)؛ لأنَّ اللهَ (عزّ وجلّ) قال: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو﴾ [الطلاق: الآية ٢]، [فقيّد]؛ وقال في مَوضِعِ [آخرَ]: ﴿وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمُ ﴾ [البقرة: الآية ٢٨٢]، فأطلَقَ (٤)، ولكنَّ المُطلَقَ يُقاسُ على المَنْصُوصِ، مثلَ هذا؛ ولا يجوزُ إلَّا العَدلُ».

«وكذلك قولُه في كَفّارةِ القَتلِ: ﴿ مُؤْمِنَةِ ﴾ [النّساء: الآية ٩٢]، ولم يَقُلُ في الظّهارِ: مُؤْمِنةٌ ، ولا يَجوزُ في الظّهارِ إلّا: مُؤْمِنَةٌ ».

<sup>(</sup>۱) كما هو رأي زيد وابن عمر وعائشة، لا: الحيض، كما هو رأي الخلفاء الأربعة. وقد ذكرنا بهامش أحكام القرآن (۱/ ۲۲۰ ـ ۲۲۱ و ۲۲۲ ـ ۲۲۸) بعض المراجع التي أخرجت حديث ابن عمر، وشرحت هذه المسألة، وبينًا وجه استدلال الشافعي، ودفعنا اعتراض بعض المعاصرين عليه، فراجع أيضًا: السنن الكبرى ٧/ ٣٦٧، والتلخيص ٣١٦ و٣٢٧، والتوالي ٢٦، ومسائل أحمد ١٨٤، وشرح معاني الآثار ٢/ ٣٤، والإشراف ٢/ ١٦٦، والمحلى ١/ ٢٥٧، والمغني ١٨٣٨، وقوت القلوب ٢/ ٢٥٨، ومناقب الفخر ٩٥ ـ ٩٦، والغيب المنسجم ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) في الأم ١٣٣/١ ـ ١٣٦، وجامع بيان العلم ٢/ ٨٥ و١٠٧، والإنصاف للدهلوي ٤، والحجة البالغة (١٠٤٠)، بعض مسائل أخرى اختلف فيها الصحابة.

 <sup>(</sup>٣) راجع: الأم ٧/١٤ ـ ٤٤ و ٨٠، والمهذب ٢/ ٣٤٢ ـ ٣٤٣، والمغني ٢١/ ٢٧ و ٧٠ - ٧٧، والسنن الكبرى ١٦١/١٠ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مطلق»، ولعلَّه مصحف، والزيادة السابقة للإيضاح.

<sup>(</sup>٥) بل أطلق، فقال: ﴿ فَتَحَرِيرُ رَفَبَةٍ مِن فَبُلِ أَن يَتَمَاّسَاً ﴾ [المجَادَلَة: الآية ٣] ، راجع في المقام كله: أحكام القرآن وهامشه ١/٣٣٧ ـ ٢٣٧ و١٢١ و١٢٣ و ١٢٣، والسنن الكبرى ١/٣٨٧، والمغني ٨/٥٨٥، وفي اختلاف الحديث (٣٨ ـ ٥٨) مسائل تناسب أصل البحث، وتعين على فهمه، وانظر: الرسالة ٥٦ ـ ٥٨ و ٩١ و١٦٧.

استدراك:

وراجع أيضًا: مناقب الفخر ١٠٨.

# «بابُ قَولِ الشافعيِّ في وَضفِ الشَّجَاجِ»(١)

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: «(الدَّامِيَةُ): إذا ضَرَبَ رأسَه فأَدْمَاهُ، و(الباضِعَةُ): إذا بَضَعَ اللَّحْمَ، وإنَّما في [٧٩] ذلك: حُكُومَةُ (٢). و(السُمْحاقُ): التي يكونُ بَيْنَها وبَيْنَ العَظْمِ جِلْدةٌ رَقِيقةٌ، وفيها: حُكومةٌ، وقد قيل: فيها بَعِيرانِ ونِصْفُ (٣)، و(المُوضِحَةُ): التي تُوضِحُ عن العظمِ، حتى يُرى، أو يَقْرَعَه المِرْوَدُ، ففيها: خمسٌ من الإبِلِ (٤).

(أنا) أبو محمد، ثنا الرَّبِيعُ بنُ سليمانَ نفسُه، قال: قال الشافعيُّ (٥): «و(المُوضِحَةُ) على الاسمِ: فما أوضَحَ - من صغيرِ أو كبيرِ - عن (٦) العظمِ، ففيه خمسٌ من الإبل».

«و(الهاشِمَةُ): التي تُوضِحُ، ثم تَهْشِمُ العَظْمَ، وفيها عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ» (٧٠). «و(المُنَقِّلةُ): التي تَكْسِرُ عظمَ الرَّأْسِ، حتى يَتَشَظَّى (٨)، فتُسْتَخْرَجَ عِظامُه من

<sup>(</sup>۱) جمع «شج» و«شجة»، وهي: الجراحة، وإنما تسمّى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس، كما في المصباح، أو في الوجه فقط، كما زعم ابن السكيت. انظر: المخصص ٩٧/٥.

<sup>(</sup>٢) أي: غرم دون الأرش، يقدره الحاكم؛ لأن تقدير الأرش بالشرع، ولم يرد في ذلك. انظر: المهذب ٢/٤/٢، ثم راجع تفسير الحكومة وتفصيلها، في: الأم ٢/٢٧ ـ ٧٤، والمغني ٩/ ٢٦٠، والنهاية ١/٢٤٧، وفي رواية عن أحمد وزيد بن ثابت: أن في الدامية بعيرًا، وفي الباضعة بعيرين. انظر: السنن الكبرى ٨٤/٨، والمغني ٩/٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) وهو مرويّ عن عمر وعثمان. وفي رواية عن أحمد وعليّ وزيد: أن فيها أربعة أبعرة، انظر: الأم ٧/ ٢٤٩، والسنن الكبرى ٨/ ٨٤، والمغني ٦٥٨/٩.

<sup>(</sup>٤) كماً في كتاب عمرو بن حزم، وحديث عمرو بن شعيب، وروي عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد، انظر: الأم 7/٦٦ و ١٠٤ و ٢٨٦ - ٢٨٧ و ٢٩٥، وسنن الشافعي ١٠٦، وشرح الموطأ ١٨٦/٤، ومعالم السنن ٤/٣١، والسنن الكبرى ٨١/٨ ـ ٨٢، والمغني ٩/٦٤٠ ـ ٦٤١، وتلخيص الحبير ٣٤٠.

<sup>(</sup>ه) كما ذكر مفرقًا ـ مع فوائد قيّمة ـ في: الأم ٦٧/٦ ـ ٦٨، وانظر: المختصر ١٢٩/٥ ـ ١٣٠، والمهذب ٢/٢١٢ ـ ٢١٣، ومعالم السنن ٣٠/٤ ـ ٣٠، والسنن الكبرى ٨٢/٨ و٨٥، والحجة للدهلوي ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: (على)، وهو تصحيف، والتصحيح من الأم، ومما تقدم.

<sup>(</sup>٧) وحكي عن الحسن ومالك: أن فيها حكومة، واختاره ابن المنذر، كما في المغني ٩/٦٤٤.

<sup>(</sup>A) بالأصل: «يشظى... ليلتام»، وكلاهما تصحيف. ولعلّ الثاني مسهل. والتصحيح من الأم والمختصر.

الرأسِ لِيَلْتَثِمَ، وإنَّما قيلَ: المُنَقِّلةُ؛ لأنَّ عِظامَها تُنْقَلُ، وقد يُقالُ: المَنْقُولةُ، وفيها: خمسَ عشْرَةَ من الإبل<sup>١١١</sup>.

«و(المَأْمُومَةُ) ـ وهي الآمَّةُ<sup>(٢)</sup> ـ: التي تَخْرِق عظمَ الرأسِ، حتى تَصِلَ إلى الدِّماعِ، وسَواءٌ قليلُ ما خَرَقَتْ وكثيرُه. و(الجائفَةُ): إذا وصَلَتْ الطَّعنةُ إلى الجَوْفِ، من أيِّ ناحيةٍ كانَتْ، ففيهما<sup>(٣)</sup> ثُلَثُ الدِّيَةِ».

(أنا) أبو محمد، ثنا أبِي، ثنا حَرْمَلةُ بنُ يَخْيَلَىٰ (أنا) محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ، قال: «(الدَّامِيةُ): التي تَدْمَى من غيرِ أَنْ يَسِيلَ منها دمٌ، ومنها: (الدَّامِعَةُ) (٥٠)».

«وأوَّلُ الشَّجَاجِ: (الحارِصَةُ)، وهي التي تَخرِصُ الجلدَ، أي<sup>(٢)</sup>: تَشُقُّه، ثُمَّ (الباضِعَةُ)، وهي: التي تَشُقُ اللَّحْمَ، [وتَبْضَعُه بعدَ الجلدِ] (٧)، ثُم (المُتَلاحِمَةُ)،

<sup>(</sup>١) كما في كتاب عمرو بن حزم، وبإجماع أهل العلم. انظر: المغني ٩/٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) في لغة أهل العراق، أمّا الأولى، فهي لغة أهل الحجاز؛ كما قال ابن عبد البر. انظر: المغني 7٤٦/٩، وفي الأصل: «اللآمة»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) أي: في كل من المأمومة والجائفة، ثلاث وثلاثون ـ من الإبل ـ وثلث. وفي الأصل: «ففيها»، وهو تصحيف؛ لأن حكمهما واحد. انظر: الأم ٢٨/٦ و٧١. وسواء في ذلك العمد والخطأ، خلافًا لمكحول، حيث حكم في العمد بثلثي الدية، كما في المغني ٩/٦٤٦ ـ ٢٤٧، وذهب أكثر أهل العلم ـ خلافًا لأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي ـ إلى أنه إن جرحه في الجوف، فخرج من الجانب الآخر، فهما جائفتان؛ لأن أبا بكر قضى به، ولا مخالف له، فيكون إجماعًا. انظر: المغني ٩/ ٢٥٠، والسنن الكبرى ٨/٥٥، والتلخيص محدد.

<sup>(</sup>٤) كما في السنن الكبرى (٨٤/٨) ـ من طريق آخر عنه ـ بتقديم وتأخير، وبزيادة ونقص. وفي المغني (٩/ ٦٥٧ ـ ٢٥٨ كلام في هذا عن الأصمعي، مفيد في ترتيب الأنواع). وانظر: المهذب ٢/ ٢١٢، والمخصص ٥/ ٩٧ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) أي: التي يسيل منها الدم، انظر: المصباح، والنهاية ٢/٣٦، واللسان ٤٤٦/٩ و٨/٢٩٥، وعبارة الأصل بالغين المعجمة، وهي مصحّفة؛ لأن (الدامغة) ليست نوعًا من (الدامية)، بل هي التي تخسف الدماغ، ولا حياة معها؛ كما في المصباح. وراجع: اللسان (٢٠٦/١٠)، ففيه زيادة فائدة في المقام.

<sup>(</sup>٦) عبارة السنن: «حتى تشقه قليلًا»، أي: بدون أن يظهر منه دم، وقال ابن السكيت: «هي التي حرصت من وراء الجلد، ولم تخرقه». انظر: المغني والمخصص.

<sup>(</sup>٧) وقال ابن السكيت: «هي التي جرحت الجلد، وأخذت في اللحم، ولا فعل لها»، والزيادة عن السنن للإيضاح.

وهي: [التي] أَخَذَتُ<sup>(۱)</sup> في اللَّحم، [ولم تَبْلُغُ السَّمْحَاقَ]، و(السَّمْحاقُ): جِلدةٌ رَقيقةٌ بَيْنَ اللَّحْمِ والعظمِ؛ [وكلُّ قِشْرةٍ رَقيقةٍ سِمْحاقً]<sup>(۱)</sup>، فإذا بَلَغَتْ الشَّجَّةُ تلك القِشرةَ الرَّقيقةَ ـ حتى لا يَبْقَى اللَّحمِ والعظمِ غيرُها ـ فتلك: السَّمْحَاقُ، وهي: (المِلطاةُ)<sup>(۱)</sup>، ثم (المُوضِحَةُ)، وهي التي تَكشِفُ ذلك القِشْرَ، [وتَشُقُ] حتى يَبْدُوَ وَضَح العظم».

«وليس في شيءٍ - من الشَّجَاجِ - قِصَاصٌ، إلَّا في المُوضِحَةِ (٤٠)، / وما [٨٠] كان دُونَ المُوضِحَةِ، فهو خُدُوشٌ فيه صُلْحٌ».

«و(الهاشِمَةُ): التي تَهْشِمُ العَظْمَ، (يَعْنِي: ولا تُنْقَلُ منها العِظامُ، تُهْشَمُ فقط)، و(المُنَقِّلَةُ): التي تُنْقَلُ منها فَرَاشُ العظمِ، و(الآمَّةُ) ـ وهي المَأْمُومَةُ ـ وهي التي تَبْلُغُ أُمَّ رَأْسِ الدِّماغِ، و(الجائِفَةُ): التي تَخْرِقُ حتى تَصِلَ إلى الشَّغَافِ» (٢)، [الغِشاء] الذي في القَلبِ (٧).

(أنا) أبو محمد، قال: حدّثني أبي، حدثنا الرَّبِيعُ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ قال: «لا قودَ في الجائِفَةِ (٨)، فإنْ كانتْ هذه الأشياءُ عَمْدًا، ففي المُوضِحَةِ وَحْدَها

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحدث»، وهو تصحيف، والتصحيح والزيادة من السنن والمغني، والمخصص واللسان ٩/١٦، ولا فعل لها أيضًا.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة وما بعدها \_ عن السنن \_ للفائدة والإيضاح.

<sup>(</sup>٣) في لغة أهل المدينة، وورد في الأصل مصحفًا بالظاء، وراجع لتمام الفائدة: المخصص، واللسان ٩/ ٢٨٥ و٢١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) كما في المغني (٩/ ٦٤٠)، وذلك لأنها منضبطة، تمكّن فيها المماثلة، وتؤمن معها الزيادة، بخلاف غيرها. انظر: المهذب ٢/ ١٩٠، والأم ٦/ ٤٤ ـ ٤٥، والمغني ٩/ ٤١، ثم انظر: السنن الكبرى ٨/ ٦٥.

<sup>(</sup>٥) في السنن: بالياء، و(الفراش): عظام رقاق تلي قحف الرأس، جمع (فراشة).

<sup>(</sup>٦) عبارة السنن: «السفاق»، وهي مصحفة؛ إذ لا وجود لها في قواميس اللغة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «البطن»، ولعله محرف؛ لأن (الشغاف) غشاء القلب خاصة، كما في اللسان والنهاية وغيرهما. ولا وجود لهذا الكلام في السنن، والظاهر أنه لابن أبي حاتم، وأن الزيادة سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٨) والمأمومة: كما صرّح به في الأم ٧/٤، وذلك لأنهما من المتالف؛ كما في شرح الموطأ ٥/ ١٨٦، وذكر في المهذب (١٩٠/١): «أنه إن كانت الجناية هاشمة أو منقولة أو مأمومة، فله أن يقتص في الموضحة ـ لأنها داخلة في الجناية، يمكن القصاص فيها ـ ويأخذ الأرش في الباقي؛ لأنه تعذّر فيه القصاص، فانتقل إلى البدل»، وانظر: السنن الكبرى ٨/ ٢٥، والمغني ١٩/٤١، والأم ٧/٣٠٢.

القِصَاصُ، والباقي لا قِصاصَ فيه، وفيه الدِّيَةُ، في العَمْدِ عليه (١)، وفي الخطأ على العَاقِلَةِ».

#### «بابُ قولِ الشافعيِّ في وَضْفِ أَسْنانِ الإبلِ»

(أنا) أبو محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، ثنا حَرْمَلَةُ بنُ يَخْيَىٰ، قال: (أنا) الشافعيُّ، قال<sup>(۲)</sup>: «إذا وضعَتْ النَّاقةُ، قيلَ لوَلَدِهَا: (رُبَعٌ)، والأنثَى: (رُبَعَةٌ)<sup>(۳)</sup>، وهو ـ في هذا كله ـ (حُوَارٌ)؛ [والأنثَى: (حُوَارَةٌ)]<sup>(٤)</sup>؛

«فلا يَزَالُ حوارًا حَوْلًا، ثم يُفْصَلُ، فإذا فُصِلَ عن أُمِّهِ، فهو (فَصِيلٌ)، [والأنثَى: [فَصِيلةً]](٥)، و(الفِصالُ): هو الفِطَامُ»(٦).

«فإذا اسْتَكْمَلَ الحَوْلَ، ودخَل في الثاني - فهو (ابنُ مَخَاضٍ)، والأنثَى (بنتُ مَخَاضٍ)، والأنثَى (بنتُ مَخَاضٍ - وهي مَخَاضٍ)، وإنَّما سُمِّيَ ابنَ مَخَاضٍ، لأنَّه قد فُصِلَ، ولَحِقْتُ أُمُّهُ بالمَخَاضِ - وهي الحَوَامِلُ - فهو ابنُ مَخَاضٍ (٧)، وإن لم تكنْ حامِلًا».

<sup>(</sup>۱) أي: على الجاني، وفي الأصل: «منه»، وهو خطأ وتصحيف؛ لأن مذهب الشافعي: أن العاقلة إنما تتحمل دية الخطإ، ودية عمد الخطإ، كدية الجنبين، بل لم يعرف عن غير قتادة ومالك في رواية عنه أنها تتحمل دية العمد أيضًا، راجع في ذلك، وفي حقيقة العاقلة وسائر أحكامها: الأم ٢/٩٥ \_ ٩٠ و ٩٨ و ١٠٠ و ١٠٠ و ٢٨١ و ٢٩٠ و ٢٩٧، والمختصر ٥/١٣٧ ـ ١٣٨ و ١٤٠ و ١٤٠ و المنان الكبرى ٨/ ١٤٠، والمهذب ٢/٧٢٧ ـ ٢٣٠، والمغني ٩/٢٠٠ ـ ٥٠٠ و ٥١٤ ـ ٥٢٠، والسنن الكبرى ٨/ ١٠٥ ـ ١٠٠، وحياة الحيوان ١/٣٧، وفي الرسالة (٥٣٥ ـ ٣٥٠) كلام مفيد في البحث.

<sup>(</sup>٢) كما في المجموع (٥/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦) باختلاف مع زيادة مبينة، وذكر نحوه مختصرًا أبو داود في السنن (٢/ ١٠٦ ـ ١٠٠٧) عن الرياشي والسجستاني، وكتابي النضر بن شميل وأبي عبيد، وذكره كذلك في: السنن الكبرى (٤/ ٩٥) ثم ذكر: «أن الشافعي ذكر ـ في رواية حرملة ـ نحوه بزيادة»، هي العلّة في تسمية ابن المخاض، وابن اللبون، وفي المخصص (٧/ ٢٠ ـ ٢٧) كلام حامع مفد.

<sup>(</sup>٣) والجمع: (أرباع)، كما قال سيبويه، أو (رباع)؛ كما قال ابن دريد.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن المخصص، وجمع الثلاثة: (أحوار)، وجمع الكثرة: (حيران) و(حوران)، كما في المختار، وحياة الحيوان ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) زيادة محكية في المخصص، عن أبي زيد. وانظر: النهاية ٢٠٣/٣، واللسان ٢١/٣، والجمع (فصلان) بالضم وبالكسر، و(فصال) بالكسر. انظر أيضًا: المجموع والمصباح والمختار، وحياة الحيوان ٢/٢٦، وراجع في المخصص واللسان، ما نقل عن سيبويه؛ لأهميّته.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمجموع، واللسان ٣٦/١٤، وفي الأصل: «العظام»، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٧) كذا بالسنن الكبرى، وهو الظاهر المناسب لأصل الدعوى، ويؤيده عبارة المجموع: «ثم لزمه
 هذا الاسم» الخ، وفي الأصل: «فهي من المخاض»، وهو \_ مع صحة معناه \_ قد يكون مصحفًا=

«فلا يَزالُ ابنَ مَخَاضِ السنةَ الثانيةَ كلَّها، فإذا اسْتَكُمَلَهَا، ودخَلَ في الثالثةِ ـ فهوَ (ابنُ لَبُونٍ)، والأنثَى (ابنَهُ لَبُونٍ)، وإنَّما سُمِّيَ ابنَ لَبُونٍ؛ لأنَّ أُمَّه وضعَتْ غيرَه، فصارَ لها لَبَنَ، فهي لَبُونُ، وهو ابنُ لَبُونٍ».

«فلا يَزالُ كذلك السنةَ الثالثةَ كلَّها، فإذا مَضَتْ السنةُ الثالثةُ، ودخَلَتْ الرابعةُ ولله يَزالُ كذلك السنةَ الثالثةَ كلَّها، فإذا مَضَتْ السنةُ الثالثةُ، ودخَلَتْ الرابعةُ وهو حِينئِذِ (حِقُّ) الأنه اسْتَحَقَّ [۸۱] (۲) الأنه اسْتَحَقَّ [۸۱] أَنْ يُخمَلَ عليه ويُركَبَ، يُقالُ: هو (حِقُّ)، وكذلك الأنشى [حِقَّةً]، ويُقالُ: إنّه قد بَلَغَتْ الحِقَّةُ، فَيَنْزُوهَا الفَحْلُ، ولذلك قيلَ (٤): طَرُوقَةُ الفَحْلِ».

«فلا يَزالُ كذلك حتى يَسْتَكْمِلَ<sup>(٥)</sup> أربعَ سِنينَ، ويدخُلَ في السنةِ الخامسةِ فهو ـ حِينئذٍ ـ (جَذَعٌ)، والأنثَى (جَذَعَةٌ)<sup>(٢)</sup>».

«فلا يزالُ كذلك حتى تَمْضِيَ الخامسةُ، فإذا دخَلَ في السنةِ السادسةِ (٧)، فهو \_ حينئذِ \_ (ثَنِيُّ)، والأنثَى (ثَنِيَّةٌ)، وهو الذي يُجْزِيءُ (٨) في الهَدْيِ والضَّحَايَا من الإبِلِ والبَقَرِ (٩). وأمَّا الضَّأْنُ فهو يُجْزِيءُ منها الجذَعُ» (١٠).

عما ذكرنا، ولا يقال في الجمع إلّا: "بنات مخاض"، وكذلك في ابن اللبون: "بنات لبون"؛
 كما في المختار. وانظر: كلام سيبويه المذكور في المخصص.

<sup>(</sup>١) وقيل \_ كما في المخصص \_: إذا استحقت أمه الحمل بعد العام المقبل، فهو حق.

<sup>(</sup>٢) وجمع الحق: (أحق) بفتح فضم، و(حقاق) بالكسر، وجمع الحقة: (حقاق)، نظير: (لقحة) و(لقاح). وقال سيبويه: (حقق) بالضم، والأول: أقيس، كما قال ابن سيّده.

<sup>(</sup>٣) الظاهر: أن هذه الزيادة سقطت من الناسخ، وكذلك الزيادة الآتية.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «قبل طروقه»، وهو تصحيف. والتصحيح من السنن والمجموع والمصباح، والأم ٢/٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تستكمل»، والظاهر أنه مصحف.

<sup>(</sup>٦) قال النووي: «وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة»، وجمع الذكر: (جذاع) بالكسر، و(جذعان) بالكسر وبالضم؛ كما في المخصص، وجمع الأنثى: (جذعات)، كما في حياة الحيوان ١/٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) وألقى ثنيته؛ كما في المخصص. وراجع فيه ما يتعلق بتسميته: (بكرًا) بالفتح.

<sup>(</sup>A) هذا هو المناسب، وفي الأصل: «يجوز»، ولعله ـ مع صحته ـ مصحف عنه.

<sup>(</sup>٩) وكذلك الثني من المعز (كما في الأم ٢/ ١٨١ و ٢٣١)، وهو ما استكمل سنة ودخل في الثانية، أو سنتين ردخل في الثالثة؛ كما في المجموع ٥/ ٣٩٧، وإجزاء العناق ـ وهي: المعز التي قويت، ولم تبلغ سنة، كما في المجموع ٥/ ٤٢٦ ـ: خصوصية لأبي بردة. انظر: السنن الكبرى ٩/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣، وحياة الحيوان ٢/ ١٨٥. و(الثني) من البقرة: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، أو ثلاث سنين ودخل في الرابعة، كما في المجموع ٨/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>١٠) خلافًا لابن عمر والزهري، في أنه لا يجزئ إلا الثني من الكل، ولعطاء والأوزاعي في إجزاء=

«ثم لا يَزالُ النَّنِيُّ ثَنِيًّا حتى تَمْضِيَ السنةُ السادسةُ، فإذا دَخَلَتْ السنةُ السابعةُ (۱)، فهو \_ حينثذٍ \_ (رَبَاعٌ)، والأنثَى (رَبَاعِيَةٌ)».

«فلا يَزالُ كذلك حتى تَمْضِيَ السنةُ السابعةُ، فإذا مَضَتْ، ودخَلَ (٢) في السنةِ الثامنةِ (٣) - فهو حينئذٍ ـ (سَدَسٌ)، وكذلك الأنثَى: [سَدَسٌ]».

«فلا يزالُ كذلك حتى تَمْضِيَ السنةُ الثامنةُ، [فإذا مَضَتْ]، ودخَلَ في السنةِ التاسعةِ (٤)، فهو ـ حِينئذٍ ـ: (بازِلُ)، وكذلك الأنثَى: (بازِلُ)».

«فلا يزالا[ن] بازِلَيْنِ، حتى تَمْضِيَ التاسعةُ، فإذا مَضَتْ، ودخَلَ في السنةِ العاشرةِ، فهو ـ حينتلِد ـ: (مُخْلِفُ)؛ [وكذلك الأنثَى: (مُخْلِفُ)<sup>(ه)</sup>]».

«ثمَّ ليس له اسمَّ بعدَ الإِخْلَافِ<sup>(١)</sup>، ولكنْ يُقالُ له: (بازِلُ عامٍ)، و(بازِلُ عامَيْنِ)، و(مُخْلِفُ عامٍ) و(مُخْلِفُ عامَيْنِ)، إلى ما زاد على ذلك» (٧).

«فإذا كَبِرَ<sup>(٨)</sup>، فهو: (عَوْدٌ)<sup>(٩)</sup>، والأنثَى: (عَوْدَةٌ)<sup>(٩)</sup>».

الجذع من الكل إلا المعز. و(الجذع) من الضأن: ما له سنة تامّة، كما هو الأصح عند أصحاب الشافعي، والأشهر عند أهل اللغة. وقيل: ما له ستة أشهر، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وقيل: إن كان متولّدًا بين شابين فستة أو سبعة أشهر، وإن كان بين هرمين فثمانية أشهر. انظر: المجموع ٢/٢٩٧ و٤١٧، وحياة الحيوان ١/٢٣٢، ثم راجع: المغني ١/ ٨١٨ و١١/ ٩٩، والمجموع ٨/ ٢٩٧ \_ ٣٩٠، والسنن الكبرى ٥/ ٢٢٩ \_ ٢٣١.

 <sup>(</sup>۱) وألقى رباعيته، كما في المخصص. ويسمّى حينئذ: (جملًا)، وقيل: إذا أجذع، وقيل: إذا بزل، وقال أبو عبيدة: «إنما تكون الأنثى ـ من الإبل ـ ناقة إذا أجذعت».

<sup>(</sup>٢) عبارة الأصل ـ هنا وفي اللفظين الآتيين ـ: «ودخلت»، وهي مصحفة، أو تكون (في) زائدة.

<sup>(</sup>٣) وألقى السن التي بعد الرباعية، وهي: السديس، كما حكاه ابن سيده، عن سيبويه.

<sup>(</sup>٤) وخرج الناب، والجمع: (بزل) بضمّتين، كما نقله ابن سيّده عن سيبويه.

<sup>(</sup>ه) في قول الكسائي، و(مخلفة) في قول أبي زيد النحوي، كما قال النووي. واختار الأول ابن سيّده، حيث قال: «والمؤنث في جميع هذه الأسنان بالهاء، إلا (السدس والسديس) و(البازل) و(المخلف)، فإنها في المؤنث بغير هاء».

<sup>(</sup>٦) كما في السنن، وقد صرّح به أبو عبيد، كما في المخصص.

<sup>(</sup>٧) هذا رأي الجمهور، كما قال النووي. وفي السنن: «إلى خمس سنين».

<sup>(</sup>٨) وعرد (بالفتح) نابه، أي: طال واصفرٌ، كما في المخصص.

<sup>(</sup>٩) كذا بالمجموع، وحياة الحيوان ١٩٨/٢، وسائر كتب اللغة. وصحف في الأصل بالذال، وجمع الذكر: (أعواد)، وجمع الأنثى: (عياد)، انظر المخصص.

«فإذا هَرَمَ، فهو: (قَحْمٌ)(١)، وأمَّا الأنثَى، فهي: (النَّابُ) و(الشَّارِفُ)(٢)»(٣).

## «قَولُ الشافعيِّ في أنسابِ قُرَيْشِ (٤) وبَنِي هاشمِ»

(ثنا) أبو محمد، ثنا عليُّ بن الحسن [الهِسَنْجَانِيُّ]، قال: سمِعتُ أحمدَ (يعني ابنَ حَنبلِ) عن الشافعيُّ، قال (٥): «(أبو طالبِ) اسمُه: عبْدُ مَنَافِ (٦) بنُ عبدِ المُطَّلِب، و(عبدُ المُطَّلِبِ) اسمُه: شَيْبَةُ (٧) بنُ هاشِم، / و(هاشِمٌ) اَسمُه: عَمْرو بنُ عَبْدِ مَنَافِ [٨٦] ابن قُصَيُّ اسمُه: زَيدٌ (٩٥).

- (١) كذا بالمجموع والمخصص، واللسان ١٥/ ٣٦٠، وفي الأصل: «فخم»، وهو تصحيف.
  - (٢) راجع: المخصص، واللسان ٢/ ٢٧٤ و ١١/ ٧٤، وحياة الحيوان ٢/ ٤٨ و ٣٩١.
- (٣) كلام الشافعي عن ترتيب أسنان الإبل قد ذكر القالي في أماليه (١/ ٢١ ـ ٢٢ دار الكتب)، نصًا للأصمعي قريبًا منه، ومفيدًا فيه.
- (3) هو: النضر بن كنانة؛ كما قال الشافعي، وجزم به أبو عبيدة، واختاره الأكثر. أو: فهر بن مالك، كما قال الزبير بن بكار، وجزم به مصعب بن عبد الله الزبيري، واختاره ابن عبد البرّ، وقيل: إلياس، أو: مضر، وزعم بعض الرافضة أنه: قصيّ، وهو باطل؛ لاقتضائه أن الصاحبين ليسا من قريش، فتكون إمامتهما باطلة، وهو خلاف الإجماع. راجع في ذلك، وفي سبب التسمية به وأصل اشتقاقه، وفي فضل علم النسب: الفتح ٣٤٣٦ ـ ٣٤٣، وشرح المواهب ١/ التسمية به وأبل اشتقاقه، وفي فضل علم النسب: الفتح ٣٤٣/٦ ـ ٣٤٣، وشرح المواهب ١/ ٩٨ ـ ٩١، والإنباه ٤٢ ـ ٤٦ و ٢٦ ـ ٨٦، وسبائك الذهب ٥، والبداية ٢/ ٢٠٠٠، والعقد الفريد ٣٨ ـ ٣١، وحياة الحيوان ٢/ ٢٩٢، والمعرفة ٢٦١، وصبح الأعشى ١/ ٣٠٦ و ٣٥٦، والروض الأنف ١/ ٨٠، وذخائر العقبي ٩.
- (٥) كما ذكر بعضه في: الفتح ١١٢/٧، وشرح المواهب ١/ ٨٧. وانظر: طبقات ابن سعد ١/١٥ (القاهرة).
- (٦) عند الجميع، أو على الصحيح، وشذّ بعض الرافضة، فقال: إن اسمه (عمران) الذي ورد في آية آل عمران (٣٣/٢)، انظر: الفتح ٧/ ٥١ و١٩٤، ومنهاج السنة ٢/ ١٩٤، والنهاية ٢/ ٢١٠، والسيرة الحلبية ١٩٤/، وزعم الحاكم أن أكثر المتقدمين على أن اسمه كنيته، انظر: المعرفة ١٨٤، والسبائك ٧١، وقد تقدم (ص ٤٠) الكلام عنه وعن لاميّته، فراجع أيضًا: الفتح ٢/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨، والأغانى ٤/ ٢٥ و٢/ ٢٨.
- (٧) عند الجمهور: كما قال الحافظ، وزعم ابن قتيبة أن اسمه (عامر)، توفي وسن النبيّ ثمان سنين. انظر: المعارف ٣٣، والسبائك ٧١، والسيرة الحلبية ٤/١ و١١٢.
- (A) وهو: أوّل من رحل الرحلتين، ومات بغزّة. انظر: المحبر ١٦٢، والمعارف ٣٣، وطبقات ابن سعد ١/٥٥، وسمّى هاشمًا لأنه هشم الثريد لأهل مكّة، سنة المجاعة.
- (٩) كذا بالفتح وشرح المواهب، والإنباه ٦٨ و٧٠، والمعارف ٣٢ و٥١، والسبائك ٢٧، والسيرة الحلبية ١/١. وفي الأصل: «فهد»، وهو تصحيف. وقيل: (يزيد)، وهو مرويّ عن الشافعي أيضًا، وإنما سمي قصيًا لبعده عن عشيرته مدّة طويلة، كما سمّي مجمعًا؛ لجمعه ـ بعد عودته ـ قبائل قريش التي تفرّقت في غيبته. انظر أيضًا: طبقات ابن سعد ١/٦٦ ـ ٥١.

«و(أُمُّ هانِيِّ بنتُ أبي طالبِ)، اسمُها هِندٌ»(١).

«و(أُمُّ حَكِيمِ<sup>(٢)</sup> بنتُ الزُّبَيْرِ بن عبد المُطَّلِبِ)، هي<sup>(٣)</sup>: ضُبَاعَةُ».

(واسْمُ عبدِ مَنافِ: المُغِيرَةُ (١٤) بنُ قُصَيِّ بنِ كِلابِ (٥) بنِ مُرَّةَ بنِ كَغْبِ (٦) بن لُوَيِّ بنِ كِلابِ (٩) بنِ غَالَبِ بنِ فِهْرِ بنِ مالكِ (٨) بنِ النَّضْرِ (٩) بنِ كِنانَةَ (١٠) بن خُزَيْمَةَ (١١) بنِ مُضَرَ (١٤) . مُدْرِكَةَ (١٢) بنِ إلْيَاسَ (١٣) بنِ مُضَرَ (١٤)».

- (۱) أو: فاختة، أو عاتكة، أو فاطمة، ممن أسلم يوم الفتح. انظر: المحبر ٣٩٦ و٤٠٦، والمعارف ٥٠، وطبقات ابن سعد ١٠٨/٣/١ و٨٢، وأسد الغابة ٥/٥١٥ و٥٦٢، والإصابة والاستيعاب ٤/٢٦ و٣٥٥ و٤٠٩ و٤٠٩ و٤٧٩.
- (۲) وقيل: «هي أم الحكم، واسمها صفية»، كما قيل: «إن ضباعة (زوج المقداد بن الأسود) أختها»، وهذا هو المشهور. راجع: طبقات ابن سعد ١٧٤/٨/١، وأسد الغابة ٥/ ٤٩٥ و٥٥٥ و٥٧٥، والاستيعاب والإصابة ٤/٢٣ و٤٢٤ ـ ٤٢٦، وهي غير (أم حكيم البيضاء) بنت عبد المطلب، توأمة عبد الله، التي يقال لها: الحصان، المذكورة في: المحبر ١٤ و٢٢ و٢٧، والمعارف ٥٢ و٥٦، وجمهرة الأنساب ١٣، والبداية ٢/ ٢١٠، والسهيلي ١/ ٩٠.
- (٣) بالأصل: «وهي»، ولعل الزيادة من الناسخ، أو لعل أصل العبارة: «اسمها صفية، وهي أخت ضباعة»، فتأمّل. ثم راجع أيضًا: ذخائر العقبى ٢٤٨ و٢٥٠.
  - (٤) وكان يدعى: القمر؛ لجماله، ومات بغزة. انظر: شرح المواهب ٨٦/١ ـ ٨٨٠
- (٥) اسمه: حكيم، أو عروة، ولقب بكلاب؛ لمحبّته لكلاب الصيد. كما في الشرح ٨٨. وانظر: حياة الحيوان ٢/ ٣٣٦.
  - (٦) سمّى بذلك لستره على قومه ولين جانبه لهم، أو لارتفاعه وشرفه فيهم.
    - (٧) تصغير (لأي) كعصا، وهو الثور الوحشي، أو كعبد، وهو البطء.
      - (٨) سمّى بذلك لأنه كان ملك العرب، كما في الشرح ٩١.
  - (٩) اسمه قيس، ولقّب بالنضر، لنضارة وجهه وإشراقه، كما في الشرح ٩١.
  - (١٠) سمي بذلك تفاؤلًا بأنه سيكون سترًا على قومه، كالكنانة الساترة للسهام.
- (١١) تصغير (خزمة) بفتحتين، أو بفتح فكسر، أو بكسر ففتح، وسمي بذلك لأنه اجتمع فيه نور آبائه، وفيه نور النبيّ صلوات الله عليه. انظر: الشرح ٩٢.
  - (١٢) اسمه: عمرو، أو عامر، ولقّب بذلك لإدراكه كل عزّ آبائه وفخرهم، كما في الشرح.
- (١٣) هو: بكسر الهمزة، على المشهور عن ابن الأنباري، أو بالفتح، على القطع، كما حكي عنه أيضًا، أو على الوصل، كما حكي عن قاسم بن ثابت الأندلسي، وهو الأحب عند ابن دريد، والخلاف مبنيّ على كونه عربيًا مشتقًا من (الأوس) الذي هو العوض، على نحو تسميتهم للرجال: (عطية) تفاؤلًا، وهو الصحيح. أو من (الألس) بمعنى: الخداع، أو (الأليس) بمعنى: الشجاع الثابت. أو مشتقاة من (اليأس) ضد الرجاء، أو أعجميًا سمت العرب به، كما قال الجوهري وغيره. راجع: اللسان ٧/٣٠٣ و٣١٤ و٣١٦ و٨/٧٩ و١٤٧ و١٤٩، والتاج ٤/٧٩ و٢١٠ و٤٨٠ و٢٨٠، ومشارق الأنوار للقاضى عياض ١/٥٠ (القاهرة)، وتهذيب الأسماء أ/٢١=

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حَنْبَلِ - فيما كتَبَ إليَّ - قال: وجَدتُ في كتابِ أبِي، بخط يدِهِ، قال: ثَنا محمدُ بنُ إدريسَ (يعنِي الشافعيُّ)، قال: «(النبيُّ) - ﷺ -: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ»، وسَرَدَ بَقِيَّةَ النَّسَبِ، إلى: (إلْيَاسَ بنِ مُضَرَ)(١).

آخِرُ الجزءِ الثالثِ، والحمدُ اللهِ ربِّ العالمين

<sup>=</sup> و١٢٥، والسبائك ٢١، والفتح ١١٣/٧، والروض الأنف ٧/١، وشرح المواهب ٩٢/١، وشرح بهجة المحافل ٢١، والحلبية ١٦٢١. ثم انظر: هامش ترتيب صحيح ابن حبان (١/ ٥٢)، وتعجب من الإغراب، والجزم بتخطئة الأقوال الصحيحة المشهورة. وانظر: صبح الأعشى ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>١٤) سمّي بذلك لبياضه، أو لأنه كان ماضرًا للقلوب، وآخذًا بها، لحسنه وجماله. وقيل: لحبّه اللبن الماضر (الحامض)، وهذا إنما يتّفق مع ما قيل من أن اسمه: (عمرو). انظر: شرح المواهب ٩٣/١

<sup>(</sup>۱) ابن نزار بن معد بن عدنان، وهذا بالإجماع، وما وراء ذلك ففيه اختلاف، أو اضطراب. وله (عليه السلام) أسماء كثيرة، قد اهتم ببيانها كثير من المحدثين وغيرهم. ولا خلاف يعتبر في أنه ولد عام الفيل، وأنه بعث على رأس الأربعين، وأنه أقام بالمدينة عشر سنين. والمشهور أنه توفّي ضحى يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ١١، واختلف في أنه أقام بمكة عشرًا، أو اثني عشرة، أو ثلاثة عشرة، أو خمس عشرة. ومن هنا وقع الخلاف في سنة. راجع: تاريخ الطبري ١/١٧١ و٢٠٢٦، والمعارف ٥١، والمعرفة ١٧٠ و٢٠٢، والفتح ٦/ ٢٤٣ و ٣٥٧ و ٢٠٢، والمتعرف ١٩٥، وتهذيب ابن عساكر ١/١٢١ و٧٢٠ و٣٦٠ والمجموع ١/٧، والجواهر المضية ١/١١ ولاروض الأنف ١/٧١، وطبقات ابن سعد ١/٣٦ و٢٨ و٢٨ و٤٢٤ و٣/٣٥.

الجزء الرابع مــن مــن آداب الشافعي ومناقبه

لابن أبي حاتم الرازي [بتجزئة الأصل]

«رواية أبي الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك عنه» «رواية أبي محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري عنه» «رواية أبي محمد سعيد بن أحمد بن محمد الشيرازي عنه»



### بِنْ مِ اللَّهِ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ الرَّهُ الرَّحِيدِ

(أخبرنا) الشيخُ أبو محمدٍ سَعيدُ بنُ محمدٍ الشَّيرازِيُّ (قِراءةَ عليه، وأنا أسمَعُ)، قال: (أنا) الشيخُ أبو محمدٍ الحسنُ بنُ عليً الجَوْهَرِيُّ، قال: (أنا) أبو الحسنِ عليُّ بنُ عبدِ العزيز بنِ مَرْدَكَ (قِراءةَ عليه)، قال: أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمان بنُ أبي حاتِم الرَّازِيُّ (رحمه الله)، قال: أخبرني عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنْبَل \_ فيما كتَبَ إليَّ \_ قال: وجَدْتُ في كتابِ أبي \_ بخطً يدِهِ \_ [قال: قال الشافعيُ ] (أ): «فأوَّلُ الناسِ \_ يَلْقَى النبيَّ (ﷺ) بنسبٍ \_ بنُو عبدِ المُطّلِبِ، والعقِبُ منهم (٢) في بَنِي العباسِ [بنِ عبدِ المُطَّلِبِ]، وفي آلِ أبي طالِبِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ \_ فمنهم: عليُّ، وجَعْفَرُ (٣)، عبدِ المُطَّلِبِ]، وبَنِي (أنَّ أبي طالبِ وَقِي آلِ أبي طالبِ وَقِي آلِ أبي طالبِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ \_ فمنهم: عليُّ، وجَعْفَرُ (٣)، وعَدِي المُطَّلِبِ]، وبَنِي (أنَّ عبدِ المُطَّلِبِ)، وبَنِي (أنَّ أبي لَهِبِ [بنِ عبدِ المُطَّلِبِ]، وبَنِي (أنَّ عبدِ المُطَّلِبِ)، وبَنِي (أنَّ أبي طالبِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ عبدِ المُطَّلِبِ]، وبَنِي (أنَّ أبي طالبِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ)، وبَنِي (أنَّ أبي عبدِ المُطَّلِبِ)، وبَنِي (أنَّ أبي عبدِ المُطَّلِبِ)، وبَنِي (أنَّ أبي عبدِ المُطَّلِبِ)، والعَقِبُ أبي لَهِبِ [بنِ عبدِ المُطَّلِبِ]، وبَنِي (أنَّ أبي عبدِ المُطَّلِبِ)، وأبي المَطْلِبِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ عبدِ المُطَّلِبِ)، وبَنِي (أنَّ أبي عبدِ المُطَّلِبِ)، والعَقِبُ أبي لَهِبِ [بنِ عبدِ المُطَّلِبِ]، وبَنِي (أنَّ أبي عبدِ المُطَّلِبِ).

/قال أبو محمد: إنَّما تَرَكَ ذِكرَ أولادِ هاشِم؛ لأنَّهم دَرَجُوا [٨٣] كُلُهم، والعَقِبُ من بَني هاشم لِعَبْدِ المُطّلِبِ(٢٠)، وكان لهاشم أربعة

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة جيدة، وفي المعرفة للحاكم ۱۷۱ ـ ۱۷۷، وصبح الأعشى (۱/٣٥٢ ـ ٣٦٠) ما يفيد في بعض المباحث الآتية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "فيهم"، والظاهر أنه مصحف.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عبد الله ذو الهجرتين، وصاحب الجناحين، الشهيد بمؤتة ـ من أرض الشام ـ سنة ٨. انظر: المعارف ٨٩، وطبقات ابن سعد ١/٤/٢، وأسد الغابة ١/٢٨٦، والاستيعاب والإصابة ١/٢١٦ و٢٣٩، وذخائر العقبي ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) وطالب ـ ولم يعقب ـ وجمانة. انظر: المعارف ٥٣، والجمهرة ٣٢، والسبائك ٧١، والذخائر ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «وبنو»، والظاهر أنه تصحيف، وليس معطوفًا على (على)؛ إذ لأبي لهب (واسمه عبد العزّى) عقب: عتبة ومعتب (الصحابيان) وعتيبة، ودرّة، وللحارث عقب: ربيعة وعبد الله (أو عبد شمس) وعبد المطلب والمغيرة وأبو سفيان الشاعر (الأصحاب) ونوفل وأروى. انظر: المعرفة، والمعارف ٥٥ ـ ٥٦، والجمهرة ٦٣ ـ ٦٥، والذخائر ٢٤١ و٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) كما صرح به ابن حزم في: جمهرة الأنساب ١٢.

بَنِينَ (١) \_ ويُقالُ خمسةً \_: عبدُ المُطَّلِبِ، وأَسَدٌ \_ والدُ فاطِمةَ أُمِّ عليَّ (٢) \_ ونَضْلَةُ (٣)، وأبو صَيْفِيًّ ، ويُقال: وصَيْفِيًّ .

بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ: «(قال الشافعيُّ): من ذلك ولَدُ المُطَّلِبِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ».

«ثمّ تَلْقاه: بَنُو المُطَّلِبِ بِنِ عَبْدِ مَنَافٍ؛ (منهم)(٥): آلُ شافِعٍ (٢)، وآلُ رُكانَةً (٧)، وآلُ رُكانَةً (١)، وآلُ عُمَيْرٍ - بَنُو عَبْدِ يَزِيدَ (٨) بِنِ هاشمِ بِنِ المُطَّلِبِ».

«(ومنهم): عُبَيْدةُ، والحُصَيْنُ، والطفَيْلُ<sup>(٩)</sup> بَنُو الحارِثِ بنِ المُطَّلِبِ، ومِسْطَحُ بن أَثَاثَةَ [بنِ عَبَّاد] (١٠) بنِ المُطَّلِبِ، هاؤلاءِ أربعةٌ: بَدْرِيُّونَ».

«(ومنهم) آلُ<sup>(١١)</sup> مَخْرَمَةً بنِ المُطَّلِبِ».

<sup>(</sup>۱) وخمس بنات: الشفاء، والضعيفة، وخالدة، ورقية، وحية (أو حنة). انظر: طبقات ابن سعد 1/ ٥٩، والبداية ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>۲) وسائر إخوته، توفيت قبل الهجرة، والصحيح أنها توفيت بعدها بالمدينة. راجع: طبقات ابن سعد ١/٨/٤، وأسد الغابة ٥/٧١، والإصابة والاستيعاب ٣٦٨/٤ ـ ٣٧٠، وذخائر العقبى ٢٠٧، وهامش ما تقدم (ص ٤١).

 <sup>(</sup>٣) عبارة الأصل مصحفة هكذا: «ولصله وأبا صيفي... وصفي»، والصحيح من الطبقات والبداية،
 والصبح ٣٥٨، والجمهرة ١٣، والسبائك ٧١.

<sup>(</sup>٤) اسمه: (عمرو)، كما قال ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) عبارة الأصل: «ومنهم آل... منهم عبيدة...»، وتقديم (الواو) من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) هو: ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد، الجد الثاني للشافعي، لقي النبيّ (ﷺ) وهو مترعرع، راجع: أسد الغابة ٣٨٣، والمعرفة ١٧٤، والجمهرة ٦٦، ومسند الشافعي ١٢٢ (أو ٢٧٣ بهامش الأم)، والأم ٣٨/٤، وهامش ما سبق (ص ٢٩)، والسبائك ٧٠.

 <sup>(</sup>٧) أسلم يوم الفتح، وتوفي بالمدينة في خلافة عثمان أو معاوية، أو سنة ٤١. راجع: الإصابة والاستيعاب ٥٠٦/١ و٥١٥، وأسد الغابة ١٨٧/٢.

 <sup>(</sup>٨) الصحابي، وله أيضًا: عجير وعبيد الصحابيان. راجع: الجمهرة ٦٦، والإصابة ٢/٤٢٤ و٤٣٨ و٤٣٨.

<sup>(</sup>٩) هو والحصين توفيا سنة ٣١ أو ٣٢ أو ٣٣، و(مسطح) اسمه: عوف، وكنيته: أبو عباد، أو أبو عبد الله، توفي سنة ٣٤ أو ٣٧، وهو من أهل الصفة، كما في الحلية ٢٠/٢، له ترجمة في: المعارف ١٤٣، ومعهما في: طبقات ابن سعد ٢١/٣/٣٥ ـ ٣٦، وأسد الغابة ٢٤/٢ و٣/٥٨ و٤/٥٠ والاستيعاب والإصابة ٢/ ٢٣١ و٣٣٥ و٢/٥١١ و٢١٩ و٣٨٨ و٤٧٠ ولعبيد ترجمة فيما تقدم (ص ٤٠).

<sup>(</sup>١٠) هذه الزيادة جيدة، وكذلك الآتية، وإن كانتا لم تردا أيضًا في: الإنباه ٧٠، انظر: الفتح ٧/ ٢٣١، والمعارف ١٤٣، والسبائك ٧٠، والجمهرة ٦٦.

<sup>(</sup>١١) بالأصل زيادة: «أبي، وقوله الآتي: (ومنهم) ورد فيه بلفظ: «وهم»، وكلاهما من عبث=

«(ومنهم) آلُ أبي نَبْقَةَ (١) [بنِ عَلْقَمة] بنِ المُطَّلِبِ».

«وبَنُو عَبْدِ شَمْسِ بِنِ عَبْدِ مَنَافِ، (منهم): عُثْمَانُ بن عَفّانَ بنِ أبي العاصِ بن أُميَّةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ مَنَافِ».

«(ومنهم): مَرْوَانُ بن الحَكَمِ بنِ أبي العاصِ بن أُمَيَّةً»(٢).

«(ومنهم): مُعَاوِيَةُ بن أبي سُفيانَ بنِ حَرْبِ بن أُمَيَّةَ».

«(ومنهم): سَعيدُ بنِ العاصِ بنِ أُمَيَّةً بنِ عبدِ شَمْسٍ»(٣).

«(ومنهم): أبو حُذَيْفَةَ بنُ عُتْبَةَ (٤) بنِ رَبِيعَةَ بنِ عَبْدِ شَمْسِ، وهو بَدْرِيِّ».

«(ومنهم): عبدُ اللهِ بنُ عامِرِ بن كُرَيْزِ [بنِ رَبِيعَةً] (٥) بنِ حَبِيبِ بن عَبْدِ شَمْس».

«[و] بَنُو نَوْفَلِ بِنِ عَبْدِ مَنَافٍ، (منهم): جُبَيْرُ بِن مُطْعِمِ بِن عَدِيِّ بِن نَوْفَلِ بِن عبدِ مَنَافٍ».

«(ومنهم): آل أبي حُسَيْنِ، (ومنهم)(٢): بَنُو أبي سَرْوَعَةَ الذي قَتَلَ

<sup>=</sup> الناسخ. انظر: الطبقات ١/ ٥٩، والإنباه ٧٠، والسبائك ٧٠، والجمهرة ٦٥ ـ ٦٦، ومن ولد مخرمة: قيس وأبو القاسم الصحابيان.

<sup>(</sup>۱) اسمه: عبد الله، وليس مجهولًا ـ كما زعم ابن عبد البر ـ فهو من مسلمي الفتح، وولداه: الهزيم وجنادة، من شهداء اليمامة. انظر: أسد الغابة ٥/ ٣١١، والإصابة والاستيعاب ٤/ ١٩٥ و و ١٩٥٨، والجمهرة ٦٦ ـ ٧٧.

 <sup>(</sup>۲) هو: أبو عبد الملك، المتوفّى سنة ٦٥، له ترجمة في: المعارف ١٥٤، والطبقات ١/٥/٥٤،
 وأسد الغابة ٤/٨٤، والاستيعاب والإصابة ٣/٥٠٥ و٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو أحيحة الذي مات كافرًا ووالد العاصي وعبيدة (المقتولين ببدر كافرين)، وعبد الله وسعيد وأبان وخالد وعمرو (الأصحاب). انظر: الجمهرة ٧٣، والإنباه ٧٠، والمعرفة ١٧١ \_ 1٧٢.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالفتح ٧/ ٢٢٢، والإنباه ٧٠، والجمهرة ٦٩، وذكر بالأصل مصحفًا: «عيينة»، وأبو حذيفة اسمه: مهشم أو هشيم أو هاشم أو قيس، استشهد باليمامة سنة ١٢. راجع: الطبقات ١/٣/ ٩٥، وأسد الغابة ٥/ ١٧٠، والاستيعاب والإصابة ٤/ ٣٩ و٤٣، والمعارف ١١٨.

 <sup>(</sup>٥) زيادة جيدة، وإن لم ترد أيضًا في الإنباه ٧٠، والعقد ٣/٣١٩، وكان عبد الله أمير البصرة، وفاتح خراسان، توفي سنة ٥٧ ـ ٥٩، راجع: المعرفة ١٣٩، والجمهرة ٦٨، والمعارف ١٣٩، والطبقات ١/٥/٣، والاستيعاب ٢/ ٣٥١، وأسد الغابة ٣/ ١٩١، والإصابة ٣/ ٢١.

 <sup>(</sup>٦) عبارة الأصل: "وهم من بني أبي سروعة الذي قتل خبيبًا، ومنهم بنو عامر» الخ، وقد اضطررنا
 إلى تعديلها، فأبو سروعة هو: ابن الحارث بن عامر بن نوفل ـ بقطع النظر عن كونه عقبة (وهو
 الصحيح الذي عليه الأكثر)، أو أخاه الحارث (كما في الإصابة ١/٥٥)، أو أخاه عتبة (كما في=

خُبَيْبًا(١)، وهم: بَنُو [الحارثِ بنِ] عامِرِ بن نَوْفَلَ بنِ عبدِ مَنَافٍ».

«(ومنهم): قَرَظَةُ بن [عبْدِ](٢) عمرِو بن نَوفلِ بن عبدِ مَنَافٍ».

بَنُو قُصَيِّ بنِ كِلَابِ بنِ مُرَّةَ

«ثمَّ تَلقاه [بَنُو] أَسَدِ بن عَبْدِ العُزَّى بن قُصَيِّ، وبَنُو عَبْدِ الدَّارِ بن قُصَيِّ، وهم: /الحَجَبةُ (٣)». [٨٤]

«(ومن بَني أَسَدٍ): أُمُّ المؤمنينَ خَدِيجَةُ بنتُ خُويْلِدِ بنِ أَسَدٍ، وأَقْرَبُ الناسِ بها: حَكِيمُ بن حِزَامِ بن خُويْلِدٍ، أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ رسولُ اللهِ (ﷺ) مكّة بيومِ»(٤).

«(ومنهم): الزُّبَيْرُ بن العَوَّامِ بن خُوَيْلِدِ بن أَسَدٍ، وقَرابتُه وقَرابةُ حَكِيمٍ منها واحدةً».

الاستيعاب ٩٦/٤) ـ وأبو حسين ليس من أبنائه؛ لأنه إما أن يكون ابن الحارث بن عدي بن نوفل (كما في الفتح ٧/ ٢٦٨، وإرشاد الساري ٣١٣/٦، والروض الأنف ١٦٩/١، وشرح الممواهب ٢/٩٧)، أو: ابن الحارث بن عامر بن نوفل (كما في الجمهرة ١٠٧) ـ وهو الذي نرجح ـ فهو أخوه، أو ابن عمه، وهو: جدّ عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي حسين المكي، قرين الزهري، ولأبي سروعة (أو عقبة بن الحارث) ـ وقد أسلم يوم الفتح، وتوفي في خلافة ابن الزبير ـ ترجمته في: الاستيعاب ٣/ ١٠٧، وأسد الغابة ٤/٥١٤ و٥/ ٢٠٨، والإصابة ٢/ ١٠٤، والتاج ٥/ ٣٠٨، والتاج ٥/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>۱) هو: ابن عدي بن مالك الأوسي، الشهيد صبرًا - بسبب قتله الحارث بن عامر ببدر - بعد أن أسر في بعث الرجيع سنة ٤، له ترجمة في: أسد الغابة ١/ ١١١، والإصابة والاستيعاب ١/ ١١٥ و٤٣٠. وراجع الكلام عن مقتله أيضًا في: الفتح ١/ ٢١٥ و ٢٦٥ - ٢٧٠ و ٢٩٧/١٣، وتاريخ الطبري ٣/ ٣٠ - ٣١، وابن كثير ٤/ ٢٦ - ٦٦، وسيرة الحلبي ٣/ ١٦٥ - ١٦٠، ودحلان ٢/ ٧٠ - ٧٤، وشرح بهجة المحافل ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة متعينة، ومن ذرية قرظة: فاختة زوج معاوية، ومسلم المقتول يوم الجمل، كما في الجمهرة ١٠٧، وانظر: السبائك ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أي: للكعبة، راجع: الصبح ٣٥٦، والبداية ٢/٧٠٧، والسبائك ٦٨.

<sup>(</sup>٤) وتوفي بالمدينة سنة ٥٠ أو ٥٥ أو ٥٠ أو ٦٠، وكنيته أبو خالد، راجع: الجمهرة ١١٢. و(خديجة) توفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام، أو قبل الهجرة بثلاث سنين، لها ترجمة في: الفتح ٧/ ٩٠، وطبقات ابن سعد ١/ ٨/ ٣٥، والمحبر ٧٧، والمعارف ٨٥، والسمط التمين ١١، وتهذيب الأسماء ٢/ ٢٤١، ومع حكيم في: أسد الغابة ٢/ ٠٤ و٥/ ٥٣٤، والاستيعاب والإصابة ١/ ٣١٩ و٣٤٨ و٤/ ٢٧١ و٣٤٨.

«(ومنهم): وَرَقَةُ بن نَوْفَلِ بن أَسَدِ، يُقال: إِنَّ النَّبِيِّ (ﷺ) قال(١): لا تَسُبُوا وَرَقَةَ، فإنِي أُرِيتُ له جَنَّةً (أو جَنَّتَيْنِ)».

«(ومنهم): آلُ حُمَيْدِ بنِ زُهَيْرِ بن (٢) الحارِثِ [بنِ أسدٍ]».

«(ومن بَني عَبْدِ الدَّارِ بن قُصَيِّ): مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ، قُتِلَ بأُحُدٍ»<sup>(٣)</sup>.

«(ومنهم): النَّضْرُ بن الحارِثِ، قَتَله رسولُ اللهِ (ﷺ) صَبْرًا (٤)، مُنْصَرِفَهُ من (بَذْرِ)».

«(ومنهم): بَنُو أبي طَلْحَةً (٥)، وهم الحَجَبَةُ، قُتِلَ عامَّتُهم (٦) يومَ (أُحُدٍ) مُشْرِكِينَ، وهم كانوا أَصْحابَ لِواءِ قُرَيْشٍ (٧) \_ ومن بَني أبي طَلْحَةَ: آلُ شَيْبَةَ بنِ

استدراك:

وله ترجمة مفيدة في تهذيب الأسماء ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>۱) كما روي بلفظه أو بمعناه، في: أسد الغابة ٥/ ٨٨ ـ ٨٩، والإصابة ٣/ ٥٩٨، ومجمع الزوائد المرام على الصحيح، وتوفي قبل اشتهار النبوّة، وله ترجمة أيضًا في: تهذيب الأسماء ٢/ ١٤٤، وطرح التثريب ١/ ١٢١، والسبائك ٦٨، وانظر: شرح حديث بدء الوحي المذكور في أوائل البخاري.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «ابن عبد الدار»، وهو من عبث الناسخ، والتصحيح والزيادة من الجمهرة ١٠٧، ومن آل حميد: الحميدي شيخ البخاري، وعبد الله بن معبد بن حميد الصحابي.

<sup>(</sup>٣) سنة ٣، وبيده لواء رسول الله (ﷺ)، وهو: أبو عبد الله مصعب الخير بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. راجع: الفتح ٧/٦٦ و٢٦٢، والجمهرة ١١٧، والإنباه ٧١، والطبقات ١/٣/٨، وأسد الغابة ٤/٣٦٨، والإصابة والاستيعاب ٣/١٠٤ و٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) حيث أمر عليًا، فقتله عند (الأثيل) بوادي الصفراء، وهو: أخو النضير بن الحارث بن كلدة بن هاشم، الشهيد باليرموك، انظر: الجمهرة ١١٧، والعقد ١١٧، ثم راجع سبب قتله في: الحلبية ١٨٦/، ومرثية ابنته أو أخته قتيلة، في: وفاء الوفا ٢/٢٤٢، والكلام عن قتل الأسارى، والمفاداة بهم، والمن عليهم في: الأم ١٥٦/٤ و١٦٨، واختلاف الحديث ١٨سارى، وأحكام القرآن ١/٨٥، والسنن الكبرى ١٦٨٦ ـ ٣٢٣، وانظر: زهرة الآداب ١/ ٢٨ (حلبي)، وسيرة دحلان ١/٥٠٤.

<sup>(</sup>٦) إلا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة (والدشيبة الآتي)، فإنه أسلم، ودفع إليه النبيّ مفتاح الكعبة، كما في المعارف ٣٢.

<sup>(</sup>۷) فمنهم: طلحة بن أبي طلحة الذي قتله عليّ، وإخوته: عثمان الذي قتله حمزة، وكلاب الذي قتله الزبير، وأبو سعيد الذي قتله سعد بن أبي وقاص، وغيرهم. انظر: المعارف ۷۰، والجمهرة ۱۱۸، والحلبية ۲/۳۲۲ ـ ۲۲۴.

عُثْمانَ (١) \_ وآلُ نَبِيهِ بنِ عامِرِ (٢) [بنِ هاشم بنِ عبْدِ مَنَافِ بن عَبْدِ الدَّارِ]».

اثُمَّ بَنُو زُهْرَةً (٣) بنِ كِلَابِ بنِ مُرَّةً، [فمن بَني زُهْرَةَ بنِ كِلابِ] أُمُّ النبيِّ (ﷺ) آمِنَةُ بنتُ وَهْبِ بنِ عَبْدِ مَنَافِ بن زُهْرَةً اللهُ الله

«(ومنهم): عبدُ الرحمان بنُ عَوْفِ [بنِ عَبْدِ عَوْفِ بنِ عَبْدِ الحَارِثِ بنِ زُهْرَةً]، وسَعْدُ بنِ أبي وَقَّاصٍ، [مالكِ] بن وُهَيْبِ<sup>(٥)</sup> بنِ عبدِ مَنافِ بن زُهْرةَ، والمِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ [بنِ نَوْفَلِ بن أُهَيْبٍ]، وعبدُ الرحمان بنُ أَزْهَرَ بنِ عبْدِ عَوْفٍ، والأَسودُ بن عَبْدِ يَغُوثَ [بنِ فَهْبِ بن عبدِ مَنافِ]<sup>(٢)</sup>، وآلُ<sup>(٧)</sup> شِهَابِ بنِ عَبْدِ اللهِ [بنِ الحادِثِ بن عَبْدِ اللهِ [بنِ الحادِثِ بن

<sup>(</sup>۱) فمنهم: جبير، وعبد الله، وعبد الرزاق، وعبد الرحمان، وعبيد الله، والمصعب، ومسافع، وصفية، أبناء شيبة، وقوم بصعيد مصر. انظر: الجمهرة ۱۱۸، والصبح ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «وهب»، وهو من عبث الناسخ، والزيادة من الجمهرة (١١٨): وإن خلت من النص على كون (نبيه) من ولد عامر، ونبيه هذا هو الذي أصابته الصاعقة بحراء، كما ذكر بعض الثقات.

<sup>(</sup>٣) ذكر الجوهري ـ كما في الصبح ٣٥٥ ـ: أن (زهرة) اسم امرأة (كلاب)، نسب ولده إليها وابن خلدون في التاريخ (١/٨٤١) وغيره صرّحوا بأن زهرة ابنة.

<sup>(</sup>٤) وأمنها: برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، كما في المحبر ٩، والمعارف ٥٨، توفيت لأربع سنين أو خمس أو ست من مولد ولدها سيد الخلق، على أشهر الأقوال. وقد أحياها الله بعد موتها، فآمنت به ثم ردها. راجع: ذخائر العقبى ٢٥٨ ـ ٢٥٩، وشرح المواهب ١٩١/١ ـ ٢١٣، والحلبية ١/٥٠١ ـ ١٠٨، ولا تتأثر بما في البداية ٢/٨١.

<sup>(</sup>٥) كما في الجمهرة (١٢٠) وغيرها، وقيل: أهيب، كما حكي في الفتح (٧/ ٢٠) وغيره. و(سعد) هو: أبو إسحلق، المتوفّى سنة ٥١ أو ٥٤ ـ ٥٥. و(ابن عوف) هو: أبو محمد، المتوفّى سنة ٣٠ أو ٣١، له ترجمة في: الجواهر الحسان ٢٤٥، ومع سعد في الطبقات ٢/٣/ ٨٧ و ٩٧ و و ٢٢، والرياض ٢/ ٢٨١ و ٢٩٢، والحلية ٢/ ٩٢ و ٩٧، والصفوة ١/ ١٣٥ و ١٣٥٠. و(المسور) هو: أبو عبد الرحمان أو أبو عثمان، الذي ضرب بحجر في حصار ابن الزبير، فمات سنة ١٤ أو ٥٦، وقيل: ٣٧، له معهما ترجمة في: المعارف ١٠٣ و ١٠٦ و ١٠٨٠. و(ابن أزهر) اختلف في كون جده (عوفًا) أو (عبد عوف)، فهو: ابن أخي الأول، أو ابن عمّه، وكنيته: أبو جبيرة؛ كما في الجمهرة ٢١٢، شهد حنينًا، وعاش إلى فتنة ابن الزبير، وقيل: مات بالحرة سنة ٣٣، كما في الجميع ترجمة في: أسد الغابة ٢/ ١٩٠ و٣/ ٢١٢ و ٢٩٣ و٤/ ٣٩٠، والإصابة ٢/ ٣٠ و ٣٨٢ و٣/ ٣٩٦، وتهذيب الأسماء ١/ و٣٨٢ و٣/ ٣٩٠، وتهذيب الأسماء ١/

<sup>(</sup>٦) زيادة جيدة عن الجمهرة ١١٩ ـ ١٢٠، وهو أحد المستهزئين الذين ماتوا على الكفر، وقد اشتهر الكلام عنهم في تفسير آية: ﴿إِنَّا كَنْيَنَكَ الْسُتَهْزِمِينَ ﴿ إِنَّا كَنْيَنَكَ الْسُتَهْزِمِينَ ﴿ إِنَّا كَنْيَنَكَ الْسُتَهْزِمِينَ ﴿ اللَّهِ ١٥٠ ]، فراجعه في: المحبر ١٥٨ ـ ١٦٠، والحلبية ٢١٦/١ ـ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة وردت في الأصل، بعد قوله الآتي: (جدعان بن عمرو)، بلفظ: ﴿وآل هَشَام بن=

«ثُمّ: بَنُو تَيْمِ بِنِ مُرَّةَ بِنِ كَغْبٍ، (فمِن بَني تَيْمِ بِنِ مُرَّةَ): أبو بَكرِ الصِّدِّيقُ \_ وهو: عَبْدُ اللهِ بِنُ عُثمانَ [بنِ عامِرِ بنِ عَمرِو بنِ كَعْبِ بن سَعْدِ بن تَيْم](١) \_ وَعَائِشَةُ أُمُّ المؤمنينَ، وطَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ [بنِ عُثمانَ بنِ عَمرِو بنِ كَعْبِ بن سَعْدِ بن تَيْم](٢)».

«(ومنهم)(٣): آلُ جُذْعَانَ بنِ عَمرِو [بن كَعْبِ بن سَعْدِ بن تَيْمٍ]».

«(ومنهم): قَوْمٌ يُقالُ لهم: بَنُو شُتَيْمٍ<sup>(٤)</sup>، ولهم فيهم نَسَبٌ جَيِّدٌ، وآلُ مُعَاذِ بنِ عبدِ الرحمان [بنِ عُثمانَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُثمانَ بنِ عَمرِو]<sup>(٥)</sup>».

«(ومنهم): محمدُ بن إبراهيمَ/ بنِ الحارِثِ (٦) التَّيْمِيُّ». [٨٥]

زهرة»، ولم نجد بدًا من تقديمها، والإضافة إليها، فلم يرد (زهرة) في سلسلة (تيم)، ولم يرد
 (هشام) في سلسلة (تيم) ولا (زهرة)، انظر: الجمهرة ١٢١.

<sup>(</sup>١) زيادة جيدة عن: الفتح ٧/٦، والمعرفة ١٧١، والجمهرة ١٢٧.

<sup>(</sup>۲) الزيادة عن: الفتح ٧/ ٥٩، والجمهرة ١٢٨ ـ ١٢٩ وغيرهما، وهو: طلحة الخير والجود، أبو محمد المقتول بوقعة الجمل، سنة ٣٦. راجع: المعارف ١٠٠، والرياض ٢/ ٢٤٩، والطبقات ١/ ٣/ ١٥٢، والاستيعاب والإصابة ٢/ ٢١٠ و٢٢٠، وأسد الغابة ٣/ ٥٩.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل: «وهم»، وهو تصحيف، والزيادة عن: الجمهرة ١٢٧، ومن ولد جدعان: عمير،
 وكلدة الذي قتل يوم الفجار، وعبد الله سيد قريش في زمانه. راجع شيئًا من أخباره، في: البداية ٢/٢١، وانظر: تاريخ ابن خلدون ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) بالتصغير، كما في اللسان ١٥/ ٢١١، وورد بالأصل مصحفًا: «شيتم»، وهو ـ على ما ذكر بعض الثقات ـ شتيم بن قيس بن خالد بن مدلج، أبي الحشر بن خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، لا شتيم بن خويلد الفزاري الشاعر، ولا شتيم (أو شييم) الفزاري الصحابي، أحد بني سهم بن مرة، والد سعيد. وهنا: شتيم (أو شيمم) بن ذؤيب بن السيد الضبي، راجع: التاج ٨/٣٥، والإصابة ٢/ ١٣٦، وأسد الغابة ٨/٣.

<sup>(</sup>٥) زيادة في غاية الأهمية، عن: الجمهرة ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) ابن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم، أبو عبد الله المدني التابعي، المتوفّى سنة ١١٩ ـ ١٢١، راجع: الإكمال ١٢٣، والجمع ٢/ ١٣٤، والتذكرة ١/١١، والميزان ٣/ ١١، واللسان ٥/ ٢٠، والتهذيب ٩/٥، والخلاصة ٢٧٦، وهدي الساري ٢/ ١٥٨، وشرح البخاري للنووي ١/ ٢٥، وطرح التثريب ١/ ٩٥، وإسعاف المبطإ ٢١١، وتاريخ الإسلام ٤/ ٢٩٨، والشذرات ٢/ ١٥٧، والجمهرة ١٢٦.

«وبَنُو مَخْزُومَ بِنِ يَقْظَةَ بِنِ مُرَّةً، (ومن بَني مَخْزُومٍ): أبو سَلَمَةً بنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بنِ هِلالِ بنِ عبدِ اللهِ بن عُمرَ بنِ مَخْزومٍ».

«(ومنهم): آلُ عائذِ بنِ عبدِ اللهِ بن عُمرَ بنِ مَخْزُومٍ، (ومن آلِ عائذِ) الصَّيْفِيُّ (() [أبو السَّائبِ، و] السَّائبِ بن أبي السَّائبِ شَرِيكُ النبيِّ (ﷺ)، ومحمدٌ وعبدُ اللهِ ابْنا عَبَّادِ بنِ جَعْفَرِ [بنِ رِفَاعَةَ بنِ أُمَيَّة بنِ عائذٍ] (۲) ».

«(ومنهم): بَنُو المُغِيرَةِ بنِ عبدِ اللهِ بن عُمرَ بنِ مَخْزُومٍ، (فمن بَني المُغيرة بنِ عبدِ اللهِ) أُمُّ المؤمنينَ أُمُّ سَلَمَةَ ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ [بنِ المُغِيرةِ]، وأخوها عبدُ اللهِ بنُ أبي أُميَّة، وقد شَهِدَ مع النبيِّ (ﷺ) غَزْوَةَ الطَّائِفِ»(٣).

«(ومنهم): خالِدُ بن الولِيدِ بنِ المُغِيرةِ (١٤)، وقد بَعَثَه رسولُ اللهِ (ﷺ) إلى عَدُوُّهِ

<sup>(</sup>۱) ابن عائذ، لا الضبعي، كما صحف بالأصل، والزيادة متعيّنة. و(ابنه السائب): أحد المؤلّفة قلوبهم، الذين حسن إسلامهم، وقد عاش إلى عهد معاوية، وزعم ابن إسحلق والزبير بن بكار أنه قتل يوم بدر كافرًا، ولعل المقتول غيره؛ كما قال الحافظ. بل صرح في الجمهرة (١٣٤): بأنه حفيده ابن عبد الله (أبي السائب) بن السائب. هذا، وقد اضطربت الرواية في شريك النبي في التجارة بمكّة، قبل البعثة - أهو السائب؟ أم أبوه؟ أم ابنه عبد الله (المتوفّى بمكّة، في إمارة ابن الزبير)؟ أم قيس بن السائب بن عويمر بن عائذ الصحابي؟ أم أبوه؟ انظر: الاستيعاب ١٩٩٢ و٢٧٣ و٢١٤/، والإصابة ٢/٢١ و٣٠٣ و٣/

<sup>(</sup>٢) زيادة مفيدة عن: الجمهرة (١٣٣) وغيرها. و(محمد): أحد التابعين بمكّة، وشيخ ابن جريج والزهري، له ترجمة في: الجمع ٢/٥٤، والتهذيب ٢٤٣/٩، والخلاصة ٢٨٢ ـ ٢٨٣، والطبقات ١/٥/٥٠، وأخوه لم نقف له على ترجمة، ولا خبر.

<sup>(</sup>٣) واستشهد بها سنة ٨، راجع الكلام عنها في: البداية ٤/ ٣٤٥، له ترجمة في: أسد الغابة ٣/ المدرد والمستبعاب والإصابة ٢/ ٢٥٣ و ٢٦٨. و(أخته) لها ترجمة فيما تقدم (ص ١٦٩)، وفي المحبر ٨٣، والمعارف ٦٠. و(الطائف): بلد مشهور، على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة، من جهة المشرق؛ كما في الفتح ٨/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو سليمان، المتوفّى بالمدينة أو بحمص، سنة ٢١ أو ٢٢، والمعروف - في كتب السير والتاريخ - أن النبيّ أرسله إلى هدم العزى، وإلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل، وإلى بني جذيمة، وإلى بني عبد المدان بنجران، وأن الذي أرسله إلى مسيلمة هو:الصدّيق، له ترجمة في: المعارف ١١٥، وتهذيب الأسماء ١/١٧٣، والجرح ١/٢/٣٥، والطبقات ٢/٤/ اولاكمال ٣٠، والجمع ١/١١، والتهذيب ٣/ ١٢٤، والخلاصة ٨٨، وأسد الغابة ٢/١١، والاستيعاب والإصابة ١/٥٠٤ و٢١٤، وتهذيب ابن عساكر ٥/٢٩، والفتح ١/ ٧، وراجع: منهج السنة ٢/ ٢٢٩.

(يَعْني مُسَيْلَمَةَ الكذَّابَ)(١)، وعلى يَدَيْهِ كان فَتْحُ عامَّة الرِّدَّة، وكان له بَلاءٌ في الإِسلام».

«(ومنهم): الوَليدُ بن الوَليدِ<sup>(٢)</sup>، وعَيَّاشُ بن أبي رَبِيعةَ، اللذَّانِ دعَا لهما رسولُ الله (ﷺ) في الصَّلاةِ»<sup>(٣)</sup>.

(ومنهم): المُهَاجِرُ بن أبي أُمَيَّةَ، الذي شَهِدَ فَتْحَ [حِصْنِ] النُّجَيْرِ<sup>(٤)</sup>، مع زِيادِ بنِ
 لَبِيدِ الأنصارِيِّ [البَيَاضِيِّ]».

"(ومنهم): عِخْرِمَةُ بن أبي جَهْلِ بنِ هِشَامِ [بنِ المُغِيرةِ]، وكان مَحْمُودَ البَلاءِ في الإسلامِ، مَحْمُودَ الإسلامِ [من] حينَ دَخْلَ فيه. (ومنهم): الحارِثُ بن هِشامِ، ماتُ في الطَّاعُونِ بالشَّامِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) هو: ابن حبيب أبو ثمامة الحنيفي، الذي قتله وحشي بن حرب، باليمامة سنة ۱۱ ـ ۱۲. راجع الكلام عنه وعن حروب الردّة في: المعارف ۱۷۸، والبداية ٥/ ٤٨ ـ ٥٢ و٦/٣٣٣ ـ ٣٢٧، وتاريخ الطبري ٣/٣٢٣ و ٢٣٣ ـ ٢٧٧.

 <sup>(</sup>۲) هو: أخو خالد وابن عمّ أم سلمة، المتوفّى ـ على الصحيح ـ بعد أن شهد عمرة القضيّة. و(ابن عمّه): مات بالشام سنة ١٥، وقيل: مات بمكّة، أو: استشهد باليمامة أو باليرموك، لهما ترجمة في: الطبقات ١/٥/٨٣ و٢/٤/٩٥ و٩٧، والاستيعاب ٣/٣١٣ و٥٩٥، وأسد الغابة ٤/١٦١ في: الطبقات ٤٧/٨، والإصابة ٣/٧٤ و٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: السيرة الحلبية ١/٢٩٢، وما سيأتي في باب الصلاة.

<sup>(3)</sup> بقرب حضرموت، الذي تحصن به الأشعث بن قيس الكندي، ومن ارتد معه، وكان أبو بكر قد أرسله عونًا لزياد الذي كان يقوم بعمله قبل إرساله. (وعبارة الأصل: «... فتح الخيبر وزياد...»، وهي مصحفة، والتصحيح من: الاستيعاب ٢١٦٨، نقلًا عن الشافعي من طريق أحمد). راجع: معجم البلدان ٢٦٨/ ٢٦٩ و ٢٦٩، وتاريخ الطبري ٣/٣٢٠ ـ ٢١٤ و٢٢٥ و ٢٧٠ - ٢٧١ و ٢٧٠ - ٢٧١ و والمهاجر): أو الوليد، قبل أن يسمّيه النبيّ بذلك؛ كما في الجمهرة ١٣٧ ـ لم يعرف تاريخ وفاته، وله ترجمة في: معجم الشعراء، كما قال الحافظ، ومع زياد (أبي عبد الله المتوفّى في أول خلافة معاوية) في: الاستيعاب ٢/٥١ و٣/٥١، وأسد الغابة ٢/٧١٧ و٤٤٤٤، والإصابة ٢/٥٤٠ و٣/٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) بعمواس سنة ١٨؛ كما في معجم البلدان ٢٢٦٦، وغيره. وقيل: استشهد باليرموك سنة ١٥، وقيل: عاش إلى خلافة عثمان. و(عكرمة): استشهد يوم أجنادين، أو مرج الصفر، سنة ١٣، أو: باليرموك. لهما ترجمة في: المعارف ١٢١ و١٤٥، والطبقات ١/٥/٥٢ و٣٢٩ و٢/٧/ أو: باليرموك. لهما ترجمة في: المعارف ١٢٦ و١٤٥، والطبقات ١/٥/٥٢ و٩٣٩ و٢/١، والاستيعاب ١/٥٠٣ و٢/٨، وأسد الغابة ١/٣٥١ و٤/٤، والإصابة ١/٣٩٧ و٢/

«(ومنهم): عبدُ اللهِ بنُ أبي رَبِيعَةَ، عامِلُ عُمَرَ على (١) بعضِ اليَمَنِ، (وهي الجَنَدُ)».

«(ومن بَني مَخْزُوم): آلُ عِمْرانَ بنِ مَخْزُومٍ، وهم أَخْوَالُ رسولِ اللهِ (ﷺ)، أَمُّ عَبْدِ اللهِ بن عبدِ المُطَّلِبِ منهم<sup>(٢)</sup>. (فمن بَني عِمْرانَ بنِ مَخْزُومٍ): سَعِيدُ بن المُسَيِّبِ [بنِ حَزْنِ بن أبي وَهْبِ بنِ عَمْرِو بنِ عائذِ بن عِمْرانَ] (٣)».

«ثم: [بَنُو] جُمَحٍ وسَهمٍ (٤)، [و] بَنُو عَدِيً / بنِ كَعْبِ، يَلْقَى النبيَّ (ﷺ) [٦٦] حيثُ يَلْقَيَانِهِ، وهُمَا أَخَوَانِ».

«(فمن بَني عَدِيِّ بنِ كَعْبِ): عُمَرُ بن الخَطَّابِ (رضي الله عنه)، وحَفْصَةُ بنتُ
 عُمَرَ أُمُّ المؤمنينَ (٥)، وعبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وسالِمُ [بنُ عبدِ الله]».

«(ومنهم): سَعيدُ بن زَيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) بالأصل: «عن»، ولعله مصحف. وقد استمرّ واليّا عليها إلى أن جاء لنصرة عثمان، فسقط عن راحلته \_ بقرب مكّة \_ فمات، وهو شقيق عياش، وكان اسمه: بجيرًا، ثم سمّاه النبي بذلك؛ كما في الجمهرة ١٣٧، له ترجمة في: أسد الغابة ٣/١٥٥، والاستيعاب والإصابة ٢٨٩/٢ و٧٩٠.

<sup>(</sup>٢) فهي: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران، كما في الطبقات ٢ / ٤٣ ، والمحبر ٥١ ، والمعارف ٥١ ور٥ ، والجمهرة ١٣١. و(عبد الله) لقبه: الذبيح، وكنيته: أبو قشم، أو أبو محمد، أو أبو أحمد، كما في السبائك ٧١. توفي ـ عن خمس وعشرين سنة ـ قبل ولادة النبيّ (عليه السلام)، أو بعدها بشهرين، على أشهر الأقوال، راجع: تهذيب ابن عساكر ٢٨١/١ ، والحلبية ٢٩١١ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الجمهرة (١٣١ ـ ١٣٢) وغيرها، وقد تقدم الكلام عنه.

<sup>(</sup>٤) عبارة الأصل: «وبينهم بنو عدي»، والتصحيف والنقص من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) المتوفاة سنة ٤٥، على الصحيح. راجع: السمط الثمين ٨٣. و(أخوها) هو: أبو عبد الرحمان، المتوقى بمكة سنة ٧٢ ـ ٧٤، له ترجمة في: تاريخ بغداد ١٧١١، ومعها في: أسد الغابة ٣/ المتوقى بمكة سنة ٢٩٠ ـ ٤٢٥، والاستيعاب والإصابة ٢/٣٣٣ و ٣٤٨ و٤/ ٢٦٠ و٢٦٤. و(ابنه) هو: أبو عمر أو أبو عبد الله، أحد فقهاء المدينة، المتوفّى سنة ١٠٥ ـ ١٠٨، له ترجمة في: تهذيب ابن عساكر ٦/٥، ومع أبيه في: طبقات الفقهاء ١٩ و٣٣، والتذكرة ١/٥٣ و٢٨، ومعهما في: المعارف ٥٩ و٨٠، والحلية ١/٢٩٢ و٢/٥ و٣٩، والصفوة ١/٨٢٢ و٢/٩١ و٥٠، وتهذيب الأسماء ١/٧٠ و٨٧٨ و٢/٣٠، والطبقات ١/٤/٥١ و٥/٤١ و٨٦٥، والإكمال ٢٩ و٤٥ و٤٧، والتهذيب ٣/٣٦٤ و٥/٢٢١ و٢١/١٤، وما إلى ذلك.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو الأعور، أحد العشرة المبشرة بالجنّة، المتوفّى بالعقيق، والمدفون بالمدينة سنة ٥٠ ـ ٥٠ . ٥٠ له ترجمة في: الحلية ١/ ٩٥، والصفوة ١/ ١٤١، والرياض ٢/ ٣٠٢، والطبقات=

«(ومنهم): آلُ مُطِيعِ [بنِ الأَسْوَدِ بنِ حارِثَةً](١)، وآلُ سُراقَةَ [بنِ المُعْتَمِرِ بنِ أَذَاةً](٢)، وأَلُ سُراقَةَ سابِقةٌ، ولهم حِلْفٌ».

بَنُو جُمَحِ بِنِ عَمْرِ [و] بِنِ هُصَيْصِ بِنِ كَعْبِ بِنِ لُؤَيِّ: «(ومن بَني جُمَحٍ): آلُ عبدِ الله (۳) بِنِ صَفْوَانَ (بِنِ أُمَيَّةَ بِنِ خَلَفِ بِنِ وَهْبِ بِن حُذَافَةَ بِنِ جُمَحٍ)، وآلُ أُبِيِّ بِنِ خَلَفِ» (٤). خَلَفِ» (٤).

بَنُو سَهِمٍ بِنِ عَمْرِو بِنِ هُصَيْصِ بِنِ كَعْبِ بِن لُؤَيِّ: "(ومن بَني سَهْم): عبدُ الله بنُ حُذَافَةً (٥٠)، وعَمْرُو بِنِ العاصِ، وهِشَامُ بِن العاصِ، وآلُ نُبَيْهٍ ومُنَبِّهِ ٱبْنَيْ (١٠) الحَجَّاجِ [بنِ

<sup>=</sup> ١/٣/ ٢٧٥، وأسد الغابة ٢/ ٣٠٦، والاستيعاب والإصابة ٢/٢ و٤٤، والمعارف ١٠٧، والفتح / ٢/١.

<sup>(</sup>۱) كعبد الله بن مطيع الصحابي، المقتول مع ابن الزبير، وإخوته: سليمان المقتول يوم الجمل، وعبد الرحمان، ومسلم، وإسماعيل. انظر: الجمهرة ١٤٨ ـ ١٤٩. و(مطيع) ـ أو العاصي، قبل أن يسميه النبي بذلك ـ مات بالمدينة في خلافة عثمان، أو قتل بالجمل، انظر: أسد الغابة ٤/ ٣٧٤، والإصابة والاستيعاب ٣/ ٤٠٥ و ٤٦١.

<sup>(</sup>۲) كعمرو وعبد الله بن سراقة، البدريين، على ما في الجمهرة ١٤١. و(أبوهما) شهد بدرًا، كافرًا (على الصحيح)، ثم أسلم. انظر: أسد الغابة ٢٦٦/٢، والإصابة ١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الأكبر، وهو: أبو صفوان المكي، المختلف في صحبته، المقتول مع ابن الزبير سنة ٨٣، له ولدان: عمرو الجواد، وصفوان شيخ الأزهري. أمّا عبد الله الأصغر، فالظاهر أن لا عقب له. راجع: المحبر ١٨٤، والجمهرة ١٥٠، والاستيعاب ٢/ ٣٢٥، وأسد الغابة ٢/ ١٨٤، والإصابة ٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) عدو النبيّ (صلوات الله عليه) المقتول في أُحد بيده الشريفة، ومن ولده: عامر، ووهب، وأبي، وخلف، والليث. انظر: المحبر ١٤٠، والجمهرة ١٥٠ ـ ١٥١، والصبح ٣٥٣، والحلبية ٢/ ٢٣١ ـ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) ابن قيس بن عدي، وهو: أبو حذافة الممزق، أخدمها جرة الحبشة، المتوقّى في خلافة عثمان بمصر على المشهور، انظر: الجمهرة ١٥٦، وطبقات ابن سلام وهامشها ١٩٦. و(عمرو) هو: أبو عبد الله أو أبو محمد، المتوقّى بمصر سنة ٤٣ على الصحيح. له ترجمة في: المعارف ١٤٢، ومع ابن حذافة في: الطبقات ١/٤/١/١ و٢/٤/٢ و٧/١٨٨، وحسن المحاضرة ١/ ٢٢١ و٨١٨، و(هشام) هو: أبو مطبع الشهيد يوم أجنادين، كما في الجمهرة (١٥٤) وغيرها، له معها ترجمة في: الاستيعاب ٢/٤٧٢ و٥٠ و٣/٢٦، وأسد الغابة ٣/١٤٢ و٤/١١٥ و٥/ ٢٣، والإصابة ٢/٨٨٢ و٣/٢ و٧٠٥.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «ابن»، وهو تحريف. وقد قتلا مع العاص بن منبه يوم بدر كافرًا، ولمنبه ريطة أم عبد الله بن عمرو، ولنبيّه \_ وكان شاعرًا، له رائية جيدة في الأغاني ١٦/١٦ \_ ٦٠ \_ عفيف، الجد الثاني لإبراهيم بن أبي سلمة بن عبد الله، الفقيه المكي، راجع: المحبر ١٧٦ \_ ١٧٧، والجمهرة ١٥٥، والحلبية ٢/١٦ و١٨٥.

عامِرِ بن حُذَيْفَةَ بنِ سَغْدِ بنِ سَهْم]، وآلُ أبي وَدَاعَةَ [الحارِثِ بن صُبَيْرَةَ (١) بنِ سُعَيْدِ بنِ سَغْدِ بن سُغَيْدِ بنِ سَغْدِ بن سَهْمٍ]، (منهم): كَثِيرُ بن كَثِيرِ بنِ المُطَّلِبِ بن أبي وَدَاعَةً (٢)، (ومنهم): كَثِيرُ " بن كَثِيرِ بنِ المُطَّلِب».

«(ومن بَني سَهْم): آلُ قَيْسِ بنِ عَدِيٍّ (بنِ سَغْدِ بنِ سَهْمٍ)؛ (فمنهم): عبدُ اللهِ بنُ الرَّبْعَرى بنِ قَيْسِ الشَّاعرُ<sup>(٤)</sup>.

«ثُمُ بَنُو عامِرِ بِنِ لُوَيِّ، \_ [هو] أَخُو كَعْبِ بِنِ لُوَيٍّ \_ (منهم): أبو سَبْرَةَ بنُ أبي رُهُم (٥)، بَدْرِيُّ».

«(ومنهم): مُسَاحِقُ [بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَخْرَمَةَ بنِ أبي قَيْسٍ] (٦)، وآلُ سَهْلِ ابنِ عَمرِو (٧)، (هو) أُخُو سُهَيْلِ بنِ عَمرو صاحِبِ عَفْدِ قُرَيْشٍ يَوْمَ

(۱) كما ضبطه الحافظ في الإصابة (٢/ ٣٧١) في ترجمة عبد الله بن أبي وداعة، وكما ذكر في الروض الأنف (٢/ ٧٩) وغيره، أو بالضاد، كما حكاه السهيلي عن العنبري - من طريق الخطابي - واقتصر عليه، في: الطبقات (١/ ٥/ ٣٤٤) - في ترجمة المطلب -، والتاج ٣٤٨/٣، أو بالهاء، كما في الجمهرة ١٥٥.

(٢) هو: أبو سفيان أو أبو عبد الله الكوفي المدني، أسلم يوم الفتح، وتوفي بالمدينة. راجع: الجمهرة ١٥٥، وأسد الغابة ٤/٣٤٧، والاستيعاب والإصابة ٣/٣٩٢ و٤٠٥، والجمع ٢/ ٥٢٥، والتهذيب ١/١٧٩، والخلاصة ٣٢٤.

(٣) أو: بالتصغير، كما ضبطه الآمدي في المؤتلف ١٦٩، كان شاعرًا ومحدثًا، له ترجمة في:
 معجم الشعراء ٣٤٨، والطبقات ١/٥/٣٥٦، والجمع ٢/٤٢٨، والتهذيب ٤٢٦/٨، والخلاصة
 ٢٩٣، وانظر: الجمهرة ١٥٥.

(٤) كان من أكبر أعداء الإسلام، ثم أسلم يوم الفتح، فكان من أكبر أنصاره، توفي سنة ١٥ تقريبًا، على ما في الأعلام ٢/٢٥٥، له ترجمة في: طبقات ابن سلام ١٩٥ ـ ٢٠٤، والمؤتلف ١٣٢، وأسد الغابة ٣/١٥٩، والاستيعاب والإصابة ٢/٠٠٠، وراجع: الجمهرة ١٥٦، والبداية ٤/ ٣٠٠.

(٥) ابن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن مالك بن حسل (بكسر فسكون) ابن عامر بن لؤي، توفي في خلافة عثمان. راجع: الجمهرة ١٥٧ و١٥٩، والطبقات ٢٩٣/٣/١ و٥/٣٥٨، وأسد الغابة ٥/٢٠٧، والاستيعاب والإصابة ٤/٨٢ و٨٤.

(٦) له ترجمة في: أسد الغابة ٢٥٢/٤، والإصابة ٣٨٦/٣، وهو: والد نوفل بن مساحق المدني التابعي، المذكور في: الطبقات ١٧٩/٥ ـ ١٨٠، والتهذيب ٢٤١،١٥، والخلاصة ٢٤٧. و(نوفل): الجد الثاني لعبد الجبار بن سعد بن سليمان، قاضي المدينة للمأمون؛ كما في الجمهرة ١٥٩.

(٧) ابن عبد شمس بن عبد ود، أسلم سهل، بالفتح، وسكن المدينة، ومات. في خلافة أبي بكر،
 أو صدر خلافة عمر. راجع: الإصابة والاستيعاب ٢/ ٨٨ و٩٣، وذكر في المعارف (١٢٣)،=

الحُدَيْبِيَةِ (١)، والقائم بمكَّة خَطِيبًا، يومَ ماتَ رسولُ اللهِ (ﷺ)(٢)، وماتَ بالشَّامِ في الطَّاعُونِ (٣)، وكان مَحْمُودَ الإسلام، من حِينَ دَخَلَ فيه عامَ الفَتْحِ».

«(ومنهم): حُوَيْطِبُ بنُ عَبْدِ العُزَّى(٤)، وكانَ حَمِيدَ الإسلامِ، وهو أكثَرُ قُرَيْشٍ ـ بمكَّةَ ـ رَيْعًا جاهِلِيًّا».

«(ومنهم): عَمْرُو بنُ عبدٍ، المَقْتُولُ مُشْرِكًا يومَ الخندَقِ»(٥).

«(ومنهم): آلُ أُويْسٍ»<sup>(٦)</sup>.

بَنُو فِهْرِ بِنِ مالكِ بِنِ النَّضْرِ: «ثُمّ بَنُو فِهْرٍ، (منهم (٧٠)): بَنُو الحارِثِ بِنِ فِهْر،

وأسد الغابة (٢٦٨/٢) أن عقبه بالمدينة، وذكر في الإصابة (٣٤/٤) - في ترجمة زوجه صفية بنت عمرو بن عبد ود - أن له منها ولدين، أنسًا وعمرًا. ومن الغريب أن بعض كتب الأنساب - كالإنباه ٧٢ - لم تذكره، وأن الجمهرة (١٥٧) تذكره بدون ذكر عقبه.

<sup>(</sup>۱) سنة ٦، راجع: منهاج السنة ٢٤٧/٤ ـ ٢٤٩، والفتح ٣١٩/٧، والبداية ٤/١٦٤، وتاريخ ابن خلدون ٢/ ٢١٩ ـ ٢٢١ (ثانية).

<sup>(</sup>٢) قائلًا: «من كان يعبد محمّدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت؟؛ كما في الإصابة ٢/ ٩٢، وانظر: الاستيعاب ٢/ ١٠٩، وأسد الغابة ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) على الأصح، ويقال: قتل باليرموك، أو بمرج الصفر، وهو: أبو يزيد، والد عبد الله، وأبي جندل، وعتبة (الأصحاب)، وعمرو، وعبد، وسهلة، وهند. وقد انقرض عقبه، على ما في الجمهرة ١٥٧، والمعارف ١٢٣، وراجع أيضًا: الطبقات ١/٥/٣٥٥ و٢/٧/١٢، والصبح ٣٥٣، والسبائك ٦٣، والسيرة النبوية ١/٢١.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو أحمد أو أبو الأصبغ، أسلم عام الفتح، ومات سنة ٥٤ أو أواخر خلافة معاوية. راجع: الجمهرة ١٥٩، والمعارف ١٣٥، والطبقات ١/٥/٥٣، وأسد الغابة ٢/٧٥، والإصابة والاستيعاب ١/٣٦٣ و٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) سنة ٤ أو ٥، بيد عليّ كرّم الله وجهه، وهو: ذو الثدي، فارس قريش، وأول من قطع الخندق عرضًا، راجع: الأم ١٦٠/٤، والجمهرة ١٥٨، والصبح ٣٥٢، والفتح ٢٧٥/٧ ـ ٢٨١، وحياة الحيوان ٢/١٣١ ـ ٣٤٣، والبداية ٤/٣٩ و ١٠٦، والحلبية ٢/٨١٣ ـ ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) لا: «أوس»، كما ذكر بالأصل مصحفًا منضمًا إلى ما بعده، وهو: ابن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب (بضم ففتح فتشديد) ابن جذيمة (بالفتح) ابن مالك بن حسل، ومن ولده: عمرو، وأروى التي خاصمت سعيد بن زيد، ومن ولد عمرو: عبد الله الذي قدم المدينة بنعي معاوية. انظر: الجمهرة ١٦٠ ـ ١٦١.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: الفهم)، وهو تصحيف. انظر: الجمهرة ١٦٦ و١٦٨، والصبح ٣٥٢، والسبائك ٣٦، والزيادة الأولى لا بأس بها، ولفهر ولد ثالث اسمه غالب؛ كما في نسب عدنان (٤) وغيره، وهو الوارد في عمود النسب الكريم.

(وبَنُو مُحارِبِ بنِ فِهْر)، (ولِلْبْسِ بَيَّنَ الحارِثَ [خَوْفَ الذَّهابِ] إلى الحارِثِ بن عَمْرِو)(١)».

«(ومن بَني الحارِثِ): الخُلْجُ<sup>(۲)</sup>».

«(ومن بَني مُحارِبِ/ بنِ فِهْرٍ): أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الْجَرَّاحِ<sup>(٣)</sup>». [٨٧]

قال أبو محمد: هذا وَهَمّ، أبو عُبَيْدةُ بنُ الجَرَّاحِ من ولدِ الحارِثِ بن فِهْرٍ، وكان الحارثُ ومُحارِبٌ أَخَوَيْنِ (٤)، وهُما ابْنَا فِهْرٍ.

سمِعتُ أبي يَنْسُبُ أبا عُبيدةً، فقال: «أسمُه عامِرُ<sup>(٥)</sup> بنُ عبدِ اللهِ بنِ الجَرَّاحِ بنِ

<sup>(</sup>۱) ابن تميم، أو الحارث (عدوان) بن قيس عيلان بن مضر، وهناك: الحارث بن عمرو مزيقياء (بالتصغير). انظر: الجمهرة ۲۰۲ و۲۳۲ و۳۵۲، وعبارة الأصل وردت مصحفة ناقصة هكذا: «وللتبيين الحارث بن عمرو»، ولعل أصلها نحو ما ذكرنا.

<sup>(</sup>۲) لا: «الجلح»، كما ورد بالأصل مصحفًا، مع زيادة بعده ـ من الناسخ ـ هي: «ومن بني محارب الجلح». و(الخلج) بضمتين، لا بفتح فسكون، كما ضبط بالجمهرة (١٦٦ ـ ١٦٦)، ولا بضم فسكون، كما ضبطه الذهبي في المشتبه ١٨٧، والظاهر أن المراد به: بنو قيس بن الحارث بن فهر، الذي كان يلقب بذلك، فلقب أبناؤه أيضًا به، وقد صرّح بذلك ابن حزم، كما صرّح به السهيلي معللًا ذلك باختلاجهم من قريش وسكان مكّة، أو بنزولهم بموضع فيه خلج ماء، فنسبوا إليه. وقيل: إنهم بعض بني عدوان، الذي ألحقهم عمر بالحارث بن مالك بن النضر (على حدّ تعبيرهم، وإن كان الثابت أنه ابن فهر، لا أخوه). وذكر ابن حزم أنه يقال: إنهم من بقايا العماليق، ادّعوا إلى الظرب (بفتح فكسر) ابن عبد الله بن الحارث بن فهر، راجع أيضًا: المعارف ٣١، والروض الأنف ١٩٩١، والصحاح ١١٤٨، واللسان ٣/ ٨٥، والتاج ٢/٤٣ ـ

<sup>(</sup>٣) كما نقله الشافعي ـ فيما سبق ص ٨٧ ـ عن أهل العلم من أصحاب عمر، فتحطئة ابن أبي حاتم له غفلة منه، وإن كانت سائر المصادر الموجودة بأيدينا متفقة على أنه من بني الحارث، فالشافعي ـ مع كونه ثقة ـ من أعلم الناس بنسب قريش، فكلامه إن لم يكن هو الصحيح في الواقع، فهو الصحيح في نظره، ثم يفيدنا قطعًا أن هناك خلافًا في نسب أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أخوان»، وهو تصحيف، أو تكون (كان) زائدة.

<sup>(</sup>٥) أو عبد الله بن عامر، كما حُكِيَ في: الروض الأنف (١/ ٧٠) وغيره، مات في طاعون عمواس سنة ١٨ على الصحيح، وقيل: سنة ١٨. راجع: الجمهرة ١٦٦، والسنن الكبرى ٢/ ٣٧١، والفتح ٧/ ٦٦، وطرح التثريب ١/ ١٣٤، والرياض ٢/ ٣٠٧، والحلية ١/ ١٠٠، والصفوة ١/ ٢٤٢، وتهذيب الأسماء ٢/ ٢٥٩، والطبقات ١/ ٣/ ٣/ ٢ و٢/ ١١١، والجرح ٣/ ١/ ٣٢٥، والإكمال ٨٦، والتهذيب ٥/ ٣٧، والخلاصة ١٥٦، والاستيعاب ٣/ ٢ و٤/ ١٢٠، وأسد الغابة ٣/ ٤٤ و٥/ ١٤٩، والإصابة ٢/ ٣٤٣ و٤/ ١٣١، والمعارف ١٠٨، وتهذيب ابن عساكر ٧/ ١٥٠، وتاريخ الإسلام ٢/ ٢٢، والبداية ٧/ ٩٤، والشذرات ١/ ٢٩٠.

هِلَالِ بِنِ أُهَيْبِ (قال أبو محمد: ويُقال: ابنُ وُهَيْبِ)، بِنِ ضَبَّةَ بِنِ الحارِثِ بِنِ فِهْرِ بِنِ مالكِ بِنِ النَّفْرِ».

#### «بابٌ في آدابِ الشَّافعيِّ رحِمَهُ اللهُ»

(أنا) أبو محمد، ثَنا أحمدُ بن عَمْرِو بنِ أبي عاصِم، قال: سمِعتُ أبا إسحاقَ الشافعيَّ، الشافعيِّ، الشافعيِّ، الشافعيِّ، وذكَرَ أبا عبدِ اللهِ محمدَ بن إدريسَ الشافعيُّ، فقال: سمِعتُه يقولُ<sup>(١)</sup>: "إنَّ لِلعقلِ حَدًّا يَنْتَهِي إلَيْهِ، كما أنَّ لِلْبَصَرِ حدًّا يَنْتَهِي إلَيْهِ (٢)».

(أنا) أبو محمد، ثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: سَمِعتُ الشافعيَّ يقول (٣): «سِياسَةُ النَّاسِ أَشَدُ من سِياسةِ الدَّوَابُ (٤)».

(أنا) أبو محمد، ثنا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَىٰ، قال<sup>(٥)</sup>: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: «وَدَع الَّذِينَ إِذَا أَتَـوْكَ تَـنَـسَّـكُـوا» وإذا خَلَوْا فَهُـمُ ذِثابُ حِقَافِ» (٢)

(قال) أبو محمد: في كِتابِي عن الرَّبِيعِ بن سُلَيمانَ، قال: «كان للشافعيِّ خِصْيانٌ، فإذا بَلَغَ الغُلامُ منهم مَبْلَغَ الحُلُمِ لم يَدَعْه يَصْعَدُ إلى النِّساءِ، واشْتَرَى آخَرَ مكانَه لِيَصْعَدُ إلى النِّساءِ، واشْتَرَى آخَرَ مكانَه لِيَصْعَدَ إلَيْهِنَّ»(٧).

(١) كما في مناقب الفخر ١٢٢، والتوالي ٧٧، والجوهر اللمّاع ٤٩.

(٣) كما في مناقب الفخر ١٢٢، والمجموع ١٣/١، وتهذيب الأسماء ١/٥٥، وسير النبلاء ١٦٦، والتوالي ٧٢، وكشف الخفا ١/٥٥، والجوهر ٤٩، وذكر في الانتقاء (٩٩) بلفظ: «رياضة ابن آدم...».

(٤) قال الفخر: «لأن الإنسان يعتقد في نفسه أنه عالم، فلا يقبل قول الأستاذ المشفق»، ولا نصح الصديق المخلص.

(٥) كما في الحلية ٩/١٥٤، وتلبيس إبليس ٢٩٢، وطبقات السبكي (١٦٣/١) من طريق أبي حاتم عنه، وذكر في الجوهر ٧٩.

(٦) كذا بالطبقات والجوهر، وهو جمع «حقف»: ما اعوج من الرمل واستطال، كما في اللسان «٢/ ٣٩٨، وفي الأصل والتلبيس «خفاف»، وهو مصحف عنه. وفي الحلية: «خراف»، ولعله ـ مع صحة معناه ـ تصحيف ناسخ أو طابع.

(٧) يؤخَّذ من المغني (٧/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣): أنه لا خلاف في أن حكم الخصي مطلقًا ـ سواء أكان=

<sup>(</sup>٢) روى أبو إسحلق أيضًا عن الشافعي (كما في الحلية ٩/ ١٤١)، أنّه قال: «قال ابن عباس لرجل: أيّ شيء هذا؟ قال: انقطع الطرف دونه، في شيء هذا؟ قال: انقطع الطرف دونه، قال: فكما جعل لطرفك حدّ ينتهي إليه، كذلك جعل لعقلك حدّ ينتهي إليه، فلا تفهم أن عقلك يستقل بإدراك كل شيء، فهناك أمور لا مجال له فيها، أو لا يمكنه معرفة حقائقها، بدون أن يهتدي بأدلة السمع، ويستنير بقواعد الشروع.

«وكانتْ أَمْرَأَتُه بِنْتَ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ<sup>»(١)</sup>.

(قال) أبو محمدٍ: قال أبي: ثَنا [أحمدُ] بنُ أبي سُرَيْجٍ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ<sup>(٢)</sup>: «/ ما تَخَلَّلَ الإنسانُ بالخِلَالِ ـ من بينِ الأسْنانِ ـ فَلْيَقْذِفْهُ، وما أَخَذَه [٨٨] بأصابِعِهِ فَلْيَأْكُلُه».

(أنا) أبو محمد، قال: قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، وإسماعيلُ بن يَحْيَىٰ المُزَنِيُّ (٣): «كُلِّمَ الشَّافعيُّ في بعضِ ما يُرادُ منه، فأنشأ يقولُ (٤):

ولَقد بَلَوْتُكَ وابْتَلَيْتَ خَلِيقَتِي ولَقد كَفَاكَ<sup>(٥)</sup> مُعَلِّمِي<sup>(٢)</sup> تَعْلِيمِي

(أنا) أبو محمد، ثنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: «وَجُه الشافعيُّ الرَّبِيعَ بن سُليمانَ، وأَمَره أَنْ يَجْعَلَها في القُفَّةِ (٧)، ويَخْتِمَ القُفَّة، ويَدْفَعَه إلى الغُلام».

«فاشْتَرَى الَرَّبِيعُ ما أَمَره الشافعيُّ، وجعَلَه في القُفَّةِ، وخَتَمَ عُرْوَةَ القُفَّةِ، ودفعه إلى الغُلام».

«فلمَّا رَجَعَ، قال الشافعيُّ له: ألَيْسَ أَمَرتُك أَنْ تَخْتِمَ القُفَّةَ؟!». «قال: قد فَعَلْتُ، فنَظَرُوا، فإذا أنّه قد خَتَمَ العُرْوَةَ (^)!».

مجبوبًا، أم لا ـ حكم ذوي المحارم، فالظاهر أن ما حدث من الشافعي، إنما هو من شدّة الحدر والحيطة، وكمال الورع والغيرة. هذا، وكان الشافعي يقول ـ كما في المناقب ١٢٢ ـ: «أربعة لا يعبأ الله بهم يوم القيامة: تقوى جندي، وزهد خصي، وأمانة امرأة، وعبادة صبي».

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم (ص ٧٥)، والإمام الشافعي ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) كماً في طبقات السبكي ٢/٣/١، وذكّر في نزهة الناظرين (١٣٩ ـ ١٤٠)، ببعض اختلاف. وراجع فيهما وفي البركة ٢١٥ و٢٧٤، والآداب ١٨٤/٣، وغذاء الألباب (١١٠/١) بعض ما ورد في ذلك. وقد روى الشافعي حكاية طريفة بين المغيرة بن شعبة وامرأته مفيدة هنا، فراجعها في: البداية ١١٨/٩.

<sup>(</sup>٣) كمَّا في الحلية (١٤٩/٩) من طريق آخر، عن المزنيِّ فقط.

<sup>(</sup>٤) كما فيُّ تفسير الفخر (٢/٧٩٧) غير منسوب، وباختلاف بآخره.

<sup>(</sup>٥) كذا بالحلية، يعني: فلا تتعب نفسك في شرح رأيك، فأنا على بيّنة منه، ولن أعمل به. وبالأصل: «كفان»، وهو تصحيف. وبالتفسير: كفاك مودتي بتأدّب.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وهو الظاهر. وفي الحلية: «معلمًا»، ولعله مصحف.

<sup>(</sup>٧) في اللسان (١١/ ١٩٥ - ١٩٦) كلام مفيد عن معاني (القفة).

 <sup>(</sup>٨) هذا يؤيد ما ذكر: امن أنه كانت فيه سلامة صدر وغفلة، إلا أن ذلك ـ على الصحيح ـ لم ينته
 به إلى التوقف في قبول روايته، بل هو ثبت ثقة، يعتبر بحق ناشر كتب الشافعي وأوثق=

(قال) الرَّبِيعُ: «أَذْخَلَني الشافعيُّ في الأَذَانِ<sup>(١)</sup> ـ في سنةِ إحدى ومِائتَيْنِ ـ وأنا رجلُّ».

(أنا) أبو محمد، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقزولُ لي (٢): «ما أَحَبَّكَ إلىُّ!».

(أنا) أبو محمد، ثنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: قال الشافعيُ (٣): «ما خَدَمَني أحدٌ مِثْلَ ما خَدَمَنى الرَّبيعُ بن سُليمانَ».

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبي، قال: حدَّثني الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال<sup>(٤)</sup>: «دَخَلتُ<sup>(٥)</sup> على الشافعيِّ ـ وهو مَريضٌ ـ فقلتُ له: قَوَّى اللهُ ضَعْفَكَ».

«فقال: لو قَوَّى ضَعْفِي قَتَلَنِي (٦)».

«فقلتُ: والله، ما أردتُ إلَّا الخَيْرَ».

«قال: أعلَمُ أنك لو شَتَمْتَني لم تُرِدْ إلَّا الخَيرَ».

(أنا) أبو محمد، قال أبي: وسمِعتُ أبا يَعْلَى (٧)، يَحْكِي عن الشافعيِّ أنَّه علَّمَه فقال (٨): «قُلْ: قَوَّى اللهُ/ قُوَّتَكَ، وضَعَّفَ ضُعْفَك». [٨٩]

<sup>=</sup> أصحابه، وكثيرًا ما اعتمد عليه المزني ومن إليه، فيما فاتتهم روايته. انظر: الانتقاء ١١٢، وتهذيب الأسماء ١٨٩/١، وطبقات السبكي ١/٢٥٩ ـ ٢٦٠، ومفتاح السعادة ٢/١٦٢، والتهذيب ٣/٢٤٥ ـ ٢٤٦.

<sup>(</sup>١) بالمسجد الجامع بالفسطاط، عقب زواجه. انظر ما تقدم (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٢) كما في تهذيب الأسماء ١/١٨٩، وطبقات السبكي ١/٢٦٠، وكان يقول له \_ كما فيهما وفي الحلية ١٦٢/٩، وجامع بيان العلم ١/١١٧، والوفيات ١/٨٥٨، ومفتاح السعادة ١٦٢/٢ \_: «لو قدرت أن أطعمك العلم، لأطعمتك إيّاه».

<sup>(</sup>٣) كما في تهذيب الأسماء ١٨٩، والوفيات ٢٥٨، والطبقات ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) كما في الطبقات ١/ ٢٦١، والمراح في المزاح ٥٢، وذكر ببعض اختلاف في: الحلية ٩/ ١٢٠، والأذكياء ٦٨، كما ذكر في الانتقاء (٩٤) باختصار، وبزيادة.

<sup>(</sup>٥) في رواية بالحلية: (ركب الشافعي المركب، فقال: أنا (بالله) ضعيف، فقلت...».

<sup>(</sup>٦) قاّل الشافعي ـ كما في الانتقاء ـ: «لأنه إنما هو ضعف وقوّة، فإذا قوّى الله الضعف، قتل صاحبه»، وهذا من الشافعي أخذ بظاهر اللفظ؛ كما قال ابن الجوزي.

<sup>(</sup>۷) هو: أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي الحافظ، صاحب المسند الكبير والصغير، المتوقى سنة ٣٠٥. راجع: مناقب أحمد لابن الجوزي ٩٢، ومختصر طبقات الحنابلة ٣١، والتذكرة ٢/ ٢٤٨، والمستطرفة ٥٣، ومعجم البلدان ٨/ ١٩٨، والشذرات ٢/ ٢٥٠. و(الموصل) ـ بفتح الميم ـ: إحدى قواعد بلاد الإسلام، التي وصلت بين الجزيرة والعراق، أو بين دجلة والفرات. وفي اللباب كلام عنها مفيد.

<sup>(</sup>٨) كما ذكره التاج السبكي في الطبقات، قائلًا عقبه: ﴿أَمَا قَدْ جَاءَ فِي أَدْعِيةَ النَّبِيِّ (ﷺ): وقوِّ ـ في=

وقال غيرُ الشافعيِّ: «يَنْبَغِي أَنْ يُقالَ: قَوَّى اللهُ مِن ضَعْفِك».

(ثنا) أبو محمد، قال: في كِتابِي عن الرَّبِيعِ بن سُليمانَ، قال (١٠): «كان لأبي يَعقوبَ البُويْطِيِّ من الشافعيِّ مَنْزِلةٌ، وكان الرجلُ رُبَّما يَسألُه عن المسألةِ، فيقولُ: سَلُ أَبا يَعقُوبَ، فإذا أَجابَهُ أُخْبَرَه، فيقولُ: هو كما قال».

«(قال): ورُبَّما جاء إلى الشافعيِّ رسولُ صاحبِ الشَّرْطةِ (٢) [يَسْتَفْتِيهِ]، فيُوَجِّهُ الشَّافعيُّ أبا يَعْقُوبَ البُوَيْطِيِّ، ويقولُ (٣): هذا لِسانِي».

(قال) الرَّبيعُ<sup>(٤)</sup>: «ما رأيْتُ أحدًا أَنْزَعَ لحُجَّةٍ ـ من كتابِ اللهِ عزّ وجلّ ـ من أبي يَعقوبَ البُويْطِيِّ».

(أنا) أبو محمد، ثنا يونُسُ بنِ عبدِ الأعلى، قال (٥): «رأَيْتُ الشافعيَّ يومًا، وقد أخْرَجَ [إحْدَى] يَدَيْهِ من جَيْبِهِ، والحَجَّامُ يَحْلِقُ الشَّعْرَ الذي على إبْطِهِ، فيَحْلِقُ ثم يَرُدُها، ويُخْرِجُ يدَه الأخرى، فيَحْلِقُ ثم يَردُها».

(قال) أبو محمد: وسمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، يقولُ: «ٱغتَذَرَ إلينا الشافعيُ من هذا، وقال: قد علِمتُ أنَّ السُّنَّةَ (٢) في نَتْفِ الإِبْطِ، ولكنِّي لا أَقْوَى على الوجَع».

رضاك ـ ضعفي ؟ ! ونقول: قال ابن الجوزي: «إن معناه قومًا ضعف، وفي هذا نوع تجوّز.
 والربيع تجوز، والشافعي قصد الحقيقة »، وأراد مباسطة الربيع، وإن كان دعاؤه صحيحًا، على حدّ قول الغزي صاحب المراح.

<sup>(</sup>۱) كما في المجموع ١/١٠٧، والوفيات ٢/٣٤٧، والتهذيب ٢١/٤٢٨، والخطط التوفيقية (١٠/ ١٧) باختلاف تافه. وذكر بعضه في: مناقب الفخر ٢٢، وطبقات السبكي ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بغير الأصل، يعني: الحاكم، كما في المصباح. وبالأصل: «الشرط»، أي: أعوان السلطان. ولعله مصحف عما ذكرنا، والزيادة من الوفيات والخطط.

<sup>(</sup>٣) كما في طبقات الفقهاء (٨٠) أيضًا، وكان يقول: اليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، وليس أحد \_ من أصحابي \_ أعلم منه الإكما في المجموع ١٠٦، وحسن المحاضرة ١٦٧/، وقد احتج بذلك الحميدي، على ابن عبد الحكم لما نازع البويطي في ذلك، كما في الوفيات والطبقات.

<sup>(</sup>٤) كما في المناقب والمجموع والوفيات والتهذيب والخطط، والطبقات ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) كما في المجموع (١/ ٢٨٨) مختصرًا، بلفظ: «دخلت على الشافعي (رحمه الله) وعنده المزين يحلق إبطيه، فقال الشافعي: قد علمت أن السنة النتف، ولكن» الخ.

 <sup>(</sup>٦) يعني: كمالها، وإلا فأصلها قد تحقق بالحلق، كما صرّح به النووي وغيره. انظر: شرح الموطأ
 ٢٨٥٨، والآداب الشرعية ٣٨٨٣، وغذاء الألباب ١/٣٨١، والمغني ١/٧٢.

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبِي، قال: سمِعتُ الرَّبِيعَ بن سُليمانَ يقولُ: «كان نَقْشُ خاتَم الشافعيِّ: «الله، ثِقَةُ مُحمدِ بنِ إِدْرِيسَ»(١)».

(قال) أبو محمد: قال أبي: ثنا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى، قال: «سمِعتُ الشافعيُّ يُنْشِدُ:

ولا تُغطِيَنَ الرَّأْيَ (٢) من لا يُرِيدُهُ فَلَا أَنْتَ مَحْمُودٌ ولا الرَّأْيُ نافِعُهُ

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، قال: أخبرني يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: «كان للشافعيِّ غُلامٌ سَقْلَبِيٍّ (٣)، يقالُ له: إطْرَاقٌ».

/ (أنا) أبو محمد، قال: قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ: كلَّمتُ الشافعيُّ (١٠) فغضِبَ، وقال: «كأنك رُبِيتَ بمكّةَ».

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، قال: قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ: «سمِعتُ الشافعيُّ يُنشِدُ (٥):

جَزَى الله عنَّا جَعْفَرًا حِينَ أُزْلِقَتْ بِنَا نَعْلُنَا فِي الوَاطِئِينَ فَزَلَّتِ

<sup>(</sup>۱) مذهب الجمهور: أنه لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم، ومذهب بعضهم ـ كابن سيرين في رواية عنه ـ الكراهة، ولعل ذلك حيث يخشى أن يحمله الجنب والحائض، أو أن يستنجي بالكف التي هو فيها، ولا خلاف في جواز تختّم الرجال بالفضة، كما لا خلاف في تحريم تختّمهم بالذهب. وما روي عن أبي بكر بن حزم ـ من تختّمه به ـ فإنما كان لجهلة بالسنة التي وردت فيه، كما كان قبل الإجماع على تحريمه؛ فراجع الكلام عن ذلك وما يتّصل به، وعن اللغات الواردة في (الخاتم) في: (الفتح ٢١/٤٤١ ـ ٣٥٦، ومعالم السنن ٢١٣٤، ونزهة الناظرين ١٤٨، وغذاء الألباب ٢/٣٩٢، والمجموع ٤/٢١٦ ـ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر المناسب للتعليل الآتي، وفي الأصل: «لا يظفرن الرأي»، وهو محرّف عنه، أو عن : «ولا يظفرن بالرأي»، أي: منك، فلا يتبعه إذا ما بذلته له، ونصحته به، والبيت من الطويل.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «سقلابي»، والظاهر أنه شاذ، أو من عبث الناسخ. و(السقلب): جيل من الناس. والمشهور على الألسنة بالصاد، فيكون نسبة إلى «الصقالبة»، وهم جيل حمر الألوان، صهب الشعور، يتاخمون الخزر، وبعض جبال الروم (أو بين بلغار وقسطنطينية)، من ولد صقلب بن لنطي. وهناك «صقلب» بلد بالأندلس، وبصقلية. راجع: اللسان: ١/٢٥٦ و٢/١، والتاج ١/ لنطي. وهناك «صقلب» بلد بالأندلس، وبصقلية. راجع: اللسان: ١/٢٥٦ و٢/١، والتاج ١/ ٢٠٠ و٣٣٦، واللباب ٢/٥٥، ومعجم البلدان ٥/٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) يعني: بلفظة نابية، أو بلهجة جافية، أو في ساعة أو مسألة غير لائقة.

<sup>(</sup>ه) أو: يكتب بهذا الشعر إلى رجال من قريش (أو قيس) في سبب إبراهيم بن هرم، حين اختلفوا؛ كما قال يونس على ما في الحلية ٩/ ١٥٣، والانتقاء (٨٧) بدون البيت الثاني.

هُمُ خَلَطُونا بِالنَّفُوسِ وأَلْجَوُوا(١) أَبُوا أَنْ أَمَّنا أَبُوا أَنْ أُمَّنا [وقالوا هَلُمُوا(٢) الدَّارَ حتَّى تَبَيَّنُوا ومِنْ بَعْدِ ما كُنَّا لِسَلْمَى وأَهْلِهَا(٣)

إِلَى حُـجُـراتِ أَذْفَـأَتْ وأَظَـلَتِ ثُلَاقِي الَّذِي يَلْقَوْنَ مِنَّا لَمَلَّتِ وَتَنْجَلِيَ الغَمَّاءُ عَمَّا تَجَلَّتِ وَتَنْجَلِيَ الغَمَّاءُ عَمَّا تَجَلَّتِ عَبِيدًا ومَلَّتْنَا البِلَادُ ومُلَّتِ]»(٤)

وقال بعضُ أهل العربِيَّةِ: «هذا الشُّغرُ لطُفَيْلِ بن مالكِ الغَنَوِيِّ الجاهِلِيِّ<sup>(٥)</sup>».

(أنا) أبو محمد، ثنا أبي، قال: أخبرني يونُسُ بن عبدِ الأعلَى، قال: قال الشافعيُ (٢): «ٱعْلَمْ أنَّهُ لَيْس إلى السَّلامةِ من الناسِ سَبيل، فانظُرْ الذي فيه

<sup>(</sup>١) رواية فتوح البلدان: (فذو المال موفور، وكل معصب).

<sup>(</sup>٢) هذه لغة نَجد وتميم وأكثر العرب، وفي لباب الآداب ومجموعة المعاني: «هلم»، وهي لغة أهل الحجاز، التي وردت في القرآن. انظر: المصباح.

<sup>(</sup>٣) رواية سنن الشافعي: «لسلمى وأهلنا»، ورواية اللباب: «بسلمى وأهلها». والظاهر ما أثبتنا، فتأمّل.

استدراك:

<sup>(</sup>٤) أبيات الطفيل الغنوي، قد ذكر الأول والثالث والرابع منها في مجموعة المعاني ٩٨ (كما ذكرنا)، مع رابع آخر هو:

سَتُجْزَى بِإِحْسَانِ الأيَادِي التِي مَضَتْ لَهَا عِنْدَنَا مَا كَبْرَتْ وَأَهَلْتِ

<sup>(</sup>٥) كما صرّح باسمه أبو بكر الصديق، بآخر خطبته في الأنصار، منشدًا الأول والثالث ـ على ما في شرح المواهب ١٩٩٢ ـ ١٩٠، والسيرة النبوية ٢٧٢٧ ـ أو الثاني والثالث ـ على ما في وفاء الوفا ١١/١ ـ أو الثلاثة، على ما في الأم ١١٤٤، والحلية ١٩٣٨ ـ ١٥٤، وفتوح البلدان ٤٣، وزهر الآداب ٢٣٣، وصبح الأعشى ١٠٨/١٣، وجمهرة خطب العرب ١٤٤١، وسنن الشافعي ٧٨. والبيتان المزيدان عنها، رواهما الطحاوي، واستحسنهما المزني. وقد ذكرت الثلاثة ـ غير منسوبة ـ في اللباب ٢٦٨ ـ ٢٦٩، ثم ذكرت فيه (٣٦٦) منسوبة مع الزيادة، وذكر مصححة أن الأبيات ذكرت في ديوانه (٧٥ ـ ٥٩) بدون الخامس، وذكر الأول والثالث منسوبين في مجموعة المعاني ٩٨، وغير منسوبين في المختار من شعر بشار ١٩٩؛ كما ذكر الأول غير منسوب في اللسان (٢١١) ٢١) بلفظ: قحين أشرفت (أو أزلفت)». و(طفيل) هو: ابن عوف (أو منسوب في اللسان بن ضبيس بن مالك بن سعد بن عوف بن كعب بن غنم بن غني، أبو قران كعب) بن خليف بن ضبيس بن مالك بن سعد بن عوف بن كعب بن غنم بن غني، أبو قران (بضم فتشديد) القيسي، وكان يلقب: بالمحبر، لتحسينه شعره. راجع: المؤتلف ١٤٧ و١٨٤٨ و١٨٤١.

<sup>(</sup>٦) كما في قوت القلوب ٢/٣٣٧، والإحياء ٢/ ٢٢٠، وسير النبلاء ١٥٤ و١٥٦، وتاريخ الإسلام (٣٥) ببعض اختلاف، وقد ذكر في المستطرف (٢/ ٧١) بمعناه، وذكر في العزلة ٧٩، والآداب الشرعية ٣/ ٥٧٩، وسير النبلاء ١٦٤، وكشف الخفا ١/ ٤٣٢، بلفظ: «أبا موسى رضا الناس غاية لا تدرك، ليس... صلاح نفسك...، ودع الناس وما هم فيه». ورُويَ نحو ذلك ـ بزيادة=

صلاحُكَ (١)، فالزَمْه» (٢).

(أنا) أبو محمد، قال: أخبرني أبو محمد (قريبُ الشافعيُ) - فيما كتَب إليَّ - [قال]: سمِعتُ أُمِّي، قالت: «كان أبِي (تَغنِي (٣) محمد بن إدريسَ الشافعيُّ)، لا يَتَطَيَّبُ بالماوَرْدِ، ويقول له: خَمْرٌ أَكْرَهُها (٤)».

# «مَسَائلُ الشَّافعيِّ ممَّا لم يُخْرَجُ من الكُتُبِ» (بابُ) في الوُضوءِ

(أنا) أبو محمد، ثنا أحمدُ بن سِنانِ الواسِطِيُّ، قال: «سمِعْتُ الشافعيَّ بِبَغْدادَ وسألَهُ رجلٌ، قال: يا أبا عَبْدِ اللهِ، بِثْرٌ لنا وجَدْنا فيها فَأْرةً ميِّتةً؟ قال: في البِئْرِ قُلَّتَيْ (٥) ماءِ؟ قال: نعمْ، قال: لا يُنَجِّسُه شيءٍ (٦)».

مفيدة ـ من طريق الربيع في: الحلية ١٢٣/٩، والصفوة ٢/ ١٤٤٠. وذكر في بستان العارفين ٣٢، بلفظ: «يا أبا موسى، لو اجتهدت كل الجهد أن ترضي الناس كلهم فلا سبيل إليه، فإن كان كذلك، فأخلص عملك ونيتك لله عز وجلّ، وذكر نحوه في: التوالي ٧٢، والجوهر اللمّاع ٥١، كما ذكر أجود منه ـ من طريق المزني ـ في: الحلية ٩/ ١٢٩، والبستان ٣٧، والإحياء. وذكر مختصرًا في: العقد الفريد ٣/ ٢٧. وانظر في الكشف اعتراض أبي بكر بن العربي ـ على كون رضا الناس غاية غير مدركة ـ المذكورة في كتاب الزكاة من شرحه على الترمذي ٣/ ١٤٧، ورد الزين العراقي عليه. وفي مناقب الفخر (١٢٣) ما يفيد ذلك.

<sup>(</sup>١) أي: في أمر دينك ودنياك؛ كما صرّح به في: رواية الوفيات ٢/١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) وكان يقول \_ وقوله عين الصواب، وفصل الخطاب \_: «الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط»؛ كما في الإحياء ٢٢١٢ ـ والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط»؛ كما في الإحياء ١٦٤٢، والآداب ٢٢٢، وسير النبلاء ١٦٤، والقوت ٢/ ٢٢٢، والحلية ٩/ ١٢٢، والصفوة ٢/ ١٤٣، والآداب الشرعية ٣/ ٤٠٠، والتوالي ٢٧، والجوهر ٤٩. وراجع تفصيل الكلام عن العزلة في: شرح الإحياء ٢/ ٣٣٠ ـ ٣٤٠، وكفاية الأتقياء للدمياطي وراجع وغذاء الألباب ٢/ ٣٩٣، والقشيرية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) أي: أم أحمد، المسماة بزينب، كما تقدم، وبالأصل: بالياء، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) يعني: أحرمها، لأنه إنما يقصد ماء الورد الذي يستعان على استخراجه ببعض الكحول النجسة. أمّا الذي يستخرج بالبخار، فلا خلاف في طهارته، ولا شيء في التطيّب به.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: ﴿قلتينِ وهو محرّف عنه \_ معمولًا لفعل مقدّر \_ أو عن: ﴿قلنا ﴾.

<sup>(</sup>٦) يعني: بشرط عدم التغير، الآتي في رواية يونس. وانظر في اختلاف الحديث ١١٧ - ١١٨، ومناقب الفخر (١٠١) ردّ الشافعي، على زعم محمد بن الحسن أن البئر تطهر بنزع عشرين دلوًا أو أكثر، ثم راجع الأم ٢/١.

/ (أنا) أبو محمد، ثنا أحمدُ بن سِنانِ (مَرَّةَ أُخْرَى)، قال: «سمِعتُ [٩١] الشافعيَّ في يومِ الجُمُعَةِ بعدَ الصلاةِ \_ في المسجدِ الحرامِ \_ وسأله رجلٌ، فقال: يا أبا عبدِ الله»، فذكرَ مِثلَه.

(أنا) أبو محمد، قال: أخبرنِي أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى، قال: سمِعتُ الشافعيِّ يقولُ: "إذا كان الماءُ قُلْتَيْنِ<sup>(١)</sup> (ثم وَصَفَ القَدْرَ)، لم يُنَجِّسُه شيءٍ، إلا ما غَلَبَ على طَعْمِهِ ولَوْنِهِ»، أحسَبُه قال: "وريجِهِ».

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، ثنَا أحمدُ بن أبي سُرَيْجٍ، قال: سألتُ الشافعيُّ وأحمدُ بن حَنْبَلٍ، عن مَسَّ الذَّكَرِ، فقالا: «المَسُّ بباطِنِ الكفُّ<sup>(٢)</sup>، فإن أصابَهُ ظاهِرُ كفَّه لم يُعِذ».

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: سمِعتُ الشافعيِّ يقولُ: «العِلَّةُ في مَسِّ الذَّكرِ، [تَقْتَضِي] أنّه مَنْ مَسَّ سَبيلَ الغائط أو البَوْلِ - من رجلٍ أو دابَّةٍ - إنْ مَسَّ ذلك وجَبَ عليه الوُضوءُ»، ثم نَزَعَ عن قولِهِ في الدَّابَّةِ، وأنْكَرَه (٣).

<sup>(</sup>۱) أي: من قلال هجر، كما صرّح به في بعض الأحاديث المشهورة، وقدرهما: خمس قرب كبار، أو خمسمائة رطل بغدادي تقريبًا، أو تحديدًا، على الخلاف في ذلك بين أصحاب الشافعي، بل وبين أصحاب المذاهب الأخرى. انظر في هذا، وفي التقييد الآتي، ورأي الأئمة في المسألة: الأم ٢/١ و ١٠٠، والمختصر ٢/٥١ ـ ٤٧، واختلاف الحديث ١٠٦ ـ ١١٠، والسنن الكبرى ١/٤ و ٢٥٦ و ٢٥٣ ـ ٢٦٠، ومعالم السنن ٢/٣٤ ـ ٤٠، ومناقب الفخر والسنن الكبرى ١/٤ و ٢٥٦ و ٢٥٠، وشرح معاني الآثار ٢/١ ـ ١٠، والمغني ٢/٣١ ـ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) لأنه: الإفضاء باليد، الوارد في حديث أبي هريرة وابن ثوبان، والمعنى الموجود فيه غير موجود في المسّ بظاهر الكف، فلا يصح القياس عليه؛ كما بيّنه الشافعي وغيره. خلافًا لمن عمّم الحكم، كعطاء والأوزاعي. هذا، ولأحمد في أصل المسألة رأي آخر بعدم النص؛ كرأي أبي حنيفة ومن إليه، فراجع تفصيل ذلك، وآراء الأئمة وأدلّتهم في: الأم ١/٥١ ـ ١٧ و٧/١٧ ـ حنيفة ومن إليه، فراجع تفصيل ذلك، وآراء الأئمة وادلّتهم في: الأم ١/٥١ ـ ١٧ و١/١٧ ـ ١٧٩ و١٤٥ والمجموع ٢/٣٤ ـ ٣٣، والمغني ١/١٧٠ ـ ١٧٩ وسنن النسائي ١/١٠٠ ـ ١٠١، والترمذي ١/١٢٦ ـ ١٣٦ (الحلبي)، والبيهقي ١/١٢٨ وصحة مذهب أهل المدينة ٩٠.

 <sup>(</sup>٣) بل قيل: ليس له في ذلك إلّا قول بعدم النقص، وقد فرّق الشافعي بأن الآدميين لهم حرمة،
 وعليهم تعبّد، بخلاف البهائم، فلا حرمة لها، ولا تعبّد عليها. انظر: الأم ١٦/١، والمختصر=

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: «سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ ـ في الذي يَمْسَحُ ببَغضِ رأسِهِ ـ: إنّه يُجْزِئه».

«فقِيلَ له (أو قلتُ له): أفَرَأَيْتَ المُتَيَمِّم، إذا مَسَحَ ببعضِ وجهدِ؟».

«قال: لا يُخبزِيهِ، وذلك أنّ الله (عنز وجلّ) قال: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: الآية ٦]، ولم يَقُل: (رُؤُوسَكم)(١)».

#### [باب] في الصّلاةِ

(أنا) أبو محمدٍ، حدّثنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: «سألتُ الشافعيَّ عن الجَمْع بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ في السَّفرِ».

«فقال: كَيْفَما قَدَّمَ أُو أُخْرَ جازَ، إِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَهِما في وَقْتِ الأُولَى، وإِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَهِما في وقتِ الأَولَى، وإِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَهِما في وقتِ الآخِرةِ»(٢).

(أنا) أبو محمد، قال: أخبرني أبي، ثنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: "قال لي الشافعيُّ حِينَ سألتُه عن المُسافرِ، فقال لي: هو مُخَيَّرٌ إن شاءَ قَصَر، وإن شاء أتَمُّ».

<sup>=</sup> ١/١٥، ثم إن مذهبه القديم ـ في مسّ حلقة دبر الآدمي ـ عدم النقض. راجع: الشرح الكبير ٢/٥٦ ـ ٥٩، والمجموع ٣٨/٢ ـ ٣٩، والمغني ١/٣٧١ و١٧٥.

<sup>(</sup>۱) وقد ردّ الفخر في المناقب (۲۰ ـ ۲۱) على من أنكر الفرق بين العبارتين؛ كالحنفية ـ ردًا في غابة القوة والجودة، وهناك فرق آخر ذكر في: المختصر (۹/۱ ـ ۱۰) وغيره، فراجع أيضًا: الأم ۲۲/۱ و٤٢، واختلاف الحديث ۹۲ ـ ۹۸، وأحكام القرآن ۴/٤١، ومناقب الفخر ۱۵۷ ـ ۱۵۸، والمجموع ۴/۸۹ ـ ۳۹۸، والمغني ۱۱۱ ـ ۱۱۳، وشرح معاني الآثار ۱/۷۱، والسنن الكبرى ۴/۸۱ ـ ۲۰۳، والفتح ۲۰۳/۱ ـ ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>۲) بالأصل زيادة: «بينهما»، وهي من الناسخ، وهذا مذهب الجمهور، وحكاه النووي عن أبي يوسف ومحمد (بقطع النظر عن كون ذلك خاصًا بالسفر الطويل، كما هو المذهب الجديد، أو يشمل القصير كما في القديم). وذهب الحسن وابن سيرين، ومكحول والنخعي، وأبو حنيفة وسائر أصحابه إلى أن الجمع إنما يجوز بسبب النسك في عرفات والمزدلفة، ونسب إلى المزني، وحكاه ابن القاسم عن مالك واختاره. راجع: الأم ٢/٦١ ـ ٢٧ و٧/ ١٧٩، والمختصر ١/٢١٠ ـ ١٢٨، والمجموع ٤/ ٣٧٠ ـ ٣٧٣، والمغني ١/١١١، وشرح معاني الآثار ١/٥٩، والسنن الكبرى ٣/ ١٥٩، ومعالم السنن ١/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣، وشرح مسلم ٥/ ٢١٢، والفتح ٢/

«قلتُ: لِمَ؟ قال: أنتَ قلتَه، قِلتَ له ـ إن دَخَلَ [على] حَضَرِيٌ في صلاتِهِ ـ عليه إذا دَخَلَ [أنْ] يُتِمَّ الصلاةَ (١٠).

(أنا) أبو محمد، قال: أخبرني أبي، ثنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال (٢): «سبِعتُ الشافعيَّ يقولُ في الرجلِ يكونُ في الصلاةِ، فيَعْطِسُ رجلٌ، قال: لا بَأْسَ أَنْ يقولَ له المُصَلِّي يَرْحَمُكَ اللهُ».

«قلتُ له: ولِمَ؟ قال: لأنّه دُعَاءً، وقد دَعا النبيُّ (ﷺ) لِقَوْمٍ في الصَّلاةِ، ودَعَا على آخَرِينَ»(٣).

و[قال](٤): قال الشافعيُّ ـ [في قوله تعالىٰ]: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ ﴾ [النّساء: الآية ١٠١] ، قال: مَوْضِعٌ بِخَيْبَرَ (٥)».

«فلمًا ثَبَتَ أَنَّ رسولَ اللهِ (ﷺ) لم يَزَلْ يقصُرُ مَخْرَجَه من المدينةِ إلى مكَّةَ: كانَتْ السُّنَةُ في التَّقْصِير».

<sup>(</sup>۱) ولو كان القصر متعينًا عليه، وغير مخيّر فيه \_ لما تحتم الإتمام هنا، خلافًا لطائفة من الأئمة على تفصيل عند بعضهم. انظر: الأم ١/١٦١، واختلاف الحديث ٧١، والمجموع ٣٥٦/٤ - ٣٥٨، والمغني ٢/٨١١ ـ ١٢٩، ثم راجع خلاف الأئمة في أصل المسألة وأدلّتهم في: الأم ١٥٩/١، واختلاف الحديث ٧٠ ـ ٧٦ و ٨١ ـ ٨٢، والمجموع ٤/٣٣٧ ـ ٣٤٣، والمغني ٢/٧٠١ ـ واختلاف الحديث ٥٠ ـ ١٩٤، والسنن الكبرى ٣/١٤٠ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) كما في طبقات السبكي ٢/ ٢٣٩، وذكر بمعناه فيها ٢/ ٢٨٣، وقال ابن السبكي: إن متأخّري الشافعية اختاروا بطلان الصلاة، وانظر ما تقدم وهامشه (ص ١٢٣ ـ ١٢٤)، والأم ١٥٣/٧، وشرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٧، ومسائل أحمد ٣٧.

<sup>(</sup>٣) كما في حديث الأم والصحيحين: «اللّهم أنج الوليد بن الوليد، وعياش بن ربيعة، وسلمة بن هشام، والمستضعفين من المؤمنين. اللّهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين، كسني يوسف». انظر: الأم ١٥٥٧ و١٥٣، والمغني ١/٥٨٠ ـ ٥٨٧، والمجموع ٣/٤٧٤، والفتح ٢/١٩٩ و٣٣٦ و٢/٧٦ و٨/١٥١ و١١/٠٥١ و١١/٧٥١، والسيرة النبوية النبوية ١/٣٣٣، وهامش ما تقدم (ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) كما في أحكام القرآن (٨٩/١ ـ ٩٠)، والزيادة الآتية ـ مع الفاء بأول الآية ـ منه، وذكر في مناقب الفخر (١٠٠) باختصار وتصرّف، وذكر ابن السبكي في الطبقات (١/ ٢٨٢) القسم الأخير منه، ووصفه بالغرابة.

<sup>(</sup>٥) يعني أن الموضع الذي نزل هذا القول فيه، ويصح القصر إليه، موضع بخيبر، وهو (عسفان)، كما ذكرناه \_ ضمن زيادة حسنة \_ في أحكام القرآن، وراجع في مسافة القصر: الأم ١٧٣/، والمختصر ١/١٢١، والمغني ٢/٠٩ \_ ٩٠، والمجموع ٤/٣٢٢ \_ ٣٣٠، والسنن الكبرى ٣/ والمختصر ١/١٢١، ومعالم السنن ١/٢٦١ \_ ٢٦٢، والفتح ٢/٣٨٢ \_ ٣٨٤، وشرح الموطأ ١/٢٩٨.

«ولو أتَمَّ رجلٌ مُتَعَمِّدًا ـ من غيرِ تَخْطِئةٍ منه لِمَنْ قَصَر ـ لم يكن عليه شيءٍ».

«فأمّا إن أتمّ مُتعمّدًا ـ مُنْكِرًا للتَّقْصِيرِ ـ فعليه إعادةُ الصَّلاةِ (١)».

قال عبدُ الرحمان بنُ أبي حاتِمٍ: ليس هذا الجوابُ في شيءٍ من كتبِهِ.

#### [باب] في الصَّوم

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ الشَّافعيَّ يقولُ (٢): «قال رَبِيعةُ (٣) (يعنِي ابنَ أبي عبدِ الرحمان): مَن أفطَرَ يومًا - من شهر رمضانَ - قضَى اثني (٤٠) عَشَر يومًا (٥٠)؛ لأنَّ اللهَ (تعالىٰ) / أَخْتَارَ شَهْرًا من اثني [٩٣] عَشرَ شَهْرًا».

«(قال الشافعيُّ): يُقال لهُ: قال اللهُ عزّ: ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر: الآية ٣] ، فمَنْ تَرَكُ الصلاةَ لَيْلةَ القدْرِ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ أَلفَ شَهْرٍ، على قِياس قَوْلِهِ ».

<sup>(</sup>۱) وقال الشافعي في الأم (١/٩٥١): «وأكره ترك القصر، وأنهي عنه إذا كان رغبة عن السنة فيه". وانظر: المختصر ١٢١١، واختلاف الحديث ٧٥، والسنن الكبرى ١٣٩/٣ - ١٤٠، والمجموع ٤/ ٣٣٥، ثم نقول: الظاهر أن حكم الشافعي بإعادة الصلاة على المنكر إنما هو من باب التغليظ عليه والتكفير عن إثمه، لا لأن صلاته باطلة؛ إذ إنكاره مشروعية القصر لا يستلزم كفره، حتى تبطل صلاته، لأن تلك المشروعية - مع ثبوتها بالإجماع - ليست معلومة من الدين بالضرورة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كما في الحلية (٩/ ١١٠) ببعض تصحيف واختلاف، وفي مناقب الفخر (١٠٤) بتصرف وزيادة.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عثمان أو أبو عبد الرحمان التيمي التابعي، المعروف بربيعة الرأي، المتوفّى بالمدينة أو بالأنبار سنة ١٣٠ أو ٢٣ أو ٣٦ أو ٤٢، واسم أبيه: فروخ. راجع: الجرح ١٢/٥٧٥، والجمع ١/١٣٥، والإكمال ٣٥، والميزان ١/٣٣٦، والتذكرة ١٤٨/١، والخلاصة ٩٩، والتهذيب ٣/ ٢٥٨، وجامع المسانيد ٢/ ٤٥٢، وتجريد التمهيد ٣٤، وإسعاف المبطإ ١٨٩، وذيل الجواهر ٢/٥٤٥، وشجرة النور ١/٤٦، وطبقات الفقهاء ٣٧، وتهذيب الأسماء ١/ وذيل الجواهر ٢/٥٤٥، والصفوة ٢/٣٨، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٢٠، والوفيات ١/٧٥٠، والشذرات ١/٤٨، والمعارف ٢١٧، والفهرست ٢٨٥، والفلاكة ٧٠، وفتح المغيث ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمناقب، وفي الأصل والحلية: «اثنا»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) وقال ابن المسيب: يصوم شهرًا، وقال النخعي ووكيع: يصوم ثلاثة آلاف يوم، وقال علي وابن مسعود: لا يقضيه صوم الدهر. انظر: المغني ٣/ ٥١، والمجموع ٢/ ٣٢٩، والسنن الكبرى ٤/ ٢٢٨.

(أنا) أبو محمد، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: السمِعتُ الشافعيَّ يقولُ في الذي يَصومُ النَّافِلةَ بعضَ يَومٍ ثُمَّ يُفْطِرُ، قال: ليس عليه قضاء (۱)، وكذلك الذي يُصلِّي ركعةً ـ من النَّافِلةِ ـ ثم يَقْطَعُ لا إعادةَ عليه».

(أخبرنا) أبو محمد، قال: أخبرني أبي، قال: سمعتُ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى، قال: سمعتُ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ \_ فيمَنْ (٢) أفطَرَ مُتَعَمِّدًا في شهر رمضانَ \_: «ليس الكفَّارةُ إلَّا على مَن وَطِئ، فأمَّا مَن أكلَ أو شَرِبَ عامِدًا، فلا كفَّارةَ عليه (٣)، وعليهما (١٤) القَضاءُ».

#### [بابً] في المَنَاسِكِ

(أنا) أبو محمد، ثنا أبو بَكرٍ محمدُ بن إدريسَ وَرَّاقُ الحُمَيْدِيُ، قال: ثَنا الحُميديُ، قال: ثَنا الحُميديُ، قال: سمِعتُ الوليدَ بن مُسلِم، قال(٥): «كُتِبَ إلى والِي مكّةَ ـ وهو

<sup>(</sup>۱) وهو رأي أحمد قطعًا على التحقيق، وقال النخعي وأبو حنيفة: عليه القضاء مطلقًا، وقال مالك وأبو ثور: إن أفطر بعذر فلا قضاء، أو بدونه وجب. وقيل: لمالك قولان، انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٦٥ \_ ٢٦٦، والمغني ٣/ ٨٩، والمجموع ٢/ ٣٩٤، وشرح معاني الآثار ١/ ٣٥٣ \_ ٣٥٦، والسنن الكبرى ٤/ ٢٧٤ \_ ٢٨١. وكما اختلف في هذه المسألة اختلف في الثانية، وللشافعي في الأم (١/ ٢٥٧ \_ ٢٥٧) مناظرة خطيرة، ردّ فيها على من خالف فيهما.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «من»، والظاهر ما أثبتنا، وأن النقص من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) خلاقًا لعطاء والحسن، وأبي حنيفة والثوري، ومالك والأوزاعي، وابن راهويه. راجع ذلك وتفصيل أحكام الكفارة، في: الأم ٨٤/٢ ٨٥ ٨٦ و ٢٣٨، والمغني ٣/ ٣٥ و ٥٠ و ٥٠ و ٢٠٠، والمجموع ٣/ ٣٢٨ ـ ٣٣٥ و ٣٤١ والبداية ١/ ٢٥٧ ـ ٢٦٢، والسنن الكبرى ٤/ ٢٢١ ـ ٢٢٨، ومعالم السنن ٢/ ١١٤، وشرح مسلم ٧/ ٢٢٤، والفتح ١١٤/٤ ـ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) أي: على الآكل والشارب، وهو الظآهر. أو على الواطئ وغيره منهما. وذلك لأن للشافعي في قضاء من عليه الكفارة، ثلاثة أقوال: أظهرها \_ وهو رأي الجمهور، وقطع به بعض الأصحاب \_ وجوبه، والثاني: عدمه، والثالث \_ وهو رأي الأوزاعي \_: أنه إن كفر بالصوم لم يجب القضاء، وإلا وجب. انظر: المجموع ٦/ ٣٣١، والمغني ٣/ ٥٤.

<sup>(</sup>٥) كما في معالم السنن (٢/ ٢١١ ـ ٢١٢) ـ من طريق سلمة بن شبيب عنه ـ ببعض اختلاف، ولكي تكون على بيّنة من هذا النص الخطير، نقول: بعد أن أجمع الفقهاء على مشروعية القصر للسفر، اختلفوا: أهو مشروع أيضًا للنسك ـ فيجوز للمقيم بمكة أن يقصر الصلاة بمنى يوم التروية، وبعرفة يوم عرفة، وبالمزدلفة يوم النحر، أم لا فذهب إلى المشروعية والجواز طائفة؛ كمالك والأوزاعي وابن راهويه، وخالفهم الجمهور وابن جريج والثوري، وأصحاب الرأي وأحمد. انظر: الأم ١٦٣١ ـ ١٦٤ و٧/ ١٧٥ و ٢٣٠، والمغني ٤/ ٢٧٤، والمجموع ٤/ ٣٥١ و ١٤٦، والمعبود ٢/ ١٤٥ ـ ١٤٦،

محمدُ بن إبراهيم (١) - أنْ يُصَلِّي (٢) بالناسِ المَوْسِم، فكان يَقْصُرُ بمِنَى وعَرَفاتِ الصَّلاةَ».

«(قال): فرأيتُ ابنَ جُرَيْجِ<sup>(٣)</sup> يُصلِّي معَه، ويَبْنِي على صلاتِهِ، ورأيْتُ سُفيانَ الثَّورِيَّ يُصلِّي معَه، ثم يَبْتَدِئُ الصلاةَ».

«(قال): ثم قَدِمتُ المَدينةَ، فذكَرتُ ذلك لمالكِ بن أنس، فقال:أصاب محمدُ بن إبراهيمَ، وَأَخْطاَ<sup>(٤)</sup>. (قال): فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فذكَرتُ ذلك للأوْزَاعِيِّ، فقال: القولُ ما قال مالِكُ<sup>(٥)</sup>».

قال الحُمَيدِيُ (٦): «فذكَرتُ ذلك لمحمدِ/ بن إدريسَ الشافعيُ، فقال: القولُ [٩٤]

<sup>=</sup> والفتح ٢/ ٣٨١ و٣٨٦، وشرح الموطأ ٢/ ٣٦٢ ـ ٣٦٤.

<sup>(</sup>۱) المعروف بالإمام، العباسي تلميذ ابن أبي ليلى، المتوفّى سنة ۱۸۵، له ترجمة في: تاريخ بغداد 1/ ۳۸۱، وخلاصة الكلام لدحلان ۷، والوافي ۱/ ۳۴۱، والأعلام ۹۳/۳، وهامش محاسن المساعى ۵٦، والبداية ١/ ١٨٦، وانظر: الوزراء والكتاب ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «تصلّي... يقضي بمنى وعرفات»، والظاهر أن كليهما مصحف. والتصحيح من المعالم. وفي تهذيب اللغات (٢/٥٥ ـ ٥٦) كلام جيد عن (عرفات)، وكونه مقصورًا أم لا.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو الوليد أو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز الأموي المكّي، المتوفّى سنة ١٤٩ أو ٥٠ أو ١٥ أو ٦٠. راجع: طبقات ابن سعد ١/٥/٣١، والإكمال ٢٠، وإتقان المقال ١٨٥، والمستطرفة ٢٦، والصفوة ٢/١٢، والمعارف ٢١٤، وتاريخ بغداد ١/٠٤، والوفيات ١/٥ ٤٠، وطبقات الفقهاء ٤٧، وتهذيب الأسماء ٢/٧٧، والمجموع ١/٤٢. و(ابن مسلم) هو: أبو العباس الأموي الدمشقي، المتوفّى سنة ١٩٤ أو ٩٥. راجع: تاريخ البخاري ٤/٢/٢١، وهدي الساري ٢/١٥، والرواة الثقات ٢١، والتوالي ٢٨، وشجرة النور ١/٨٥، وتوضيح الأفكار ١/٤٥٦. ولهما ترجمة في: الجمع ١/٤١٣ و٢/٣٧٥، والميزان ٢/١٥١ و٣/٥٧١، والتذكرة ١/١٠١ و١/١٥٠ والخلاصة ٢٠٠ و٥٥٣، والتهذيب ٢/٢٠٤ و١١/١٥١، وجامع المسانيد ٢/١٥ و٥٠، وطبقات القرّاء ١/٩١٤ و٢/٣٦، والمدلسين ١٤ و١٨، وتبيين أسمائهم ١٢ و١٩، ودول الإسلام ١/٩٧ و٥٩، والشذرات ١/٢٦٢ و٤٣٣، والفهرست ١٥٩ و٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) أي: ابن جريج والثوري، وعبارة المعالم: "وأخطأ ابن جريج".

<sup>(</sup>٥) عبارة المعالم: «أصاب مالك، وأصاب الأمير، وأخطأ سفيان وابن جريج».

<sup>(</sup>٦) رواية المعالم تفيد: «أن الوليد انتقل إلى مصر، وسأل الشافعي، فخطأ الأمير ومالكًا والأوزاعي، وصوّب ابن جريج والثوري»، أي: من حيث عدم قصر كل منهما، فلا يعارض ما هنا.

ما فَعَلَ ابنُ جُرَيْجِ<sup>(۱)</sup>، وقال: ألَا ترى أنَّ عُمرَ وعُثمانَ صَلَّيا بالنَّاسِ ـ وهما جُنُبانِ ـ فأَعَادَا، ولم يَأْمُرَا الناسَ بالإعادةِ؟!»(٢).

قال أبو محمد: قال أبو بكر بنُ إدريس: «فذكَرتُه لأبي الوَليدِ موسى بن أبي الجارُودِ، فقال: قد قال الشافعيُ بعدَ هذا يَبْتَدِئ، واحْتَجَّ بأنَّ هذا فَرْضٌ، أربَعُ رَكَعاتٍ وهو يُصلِّي ركعَتَيْنِ، ولو أنَّ جُنُبًا تعمَّدَ أنْ يُصلِّي وهو جُنُبٌ بَطَلتْ صلاتُه (٣)».

«قلتُ لأبي الوَليدِ: أرأيْتَ مَن تأوَّلَ<sup>(٤)</sup>، فذهَبَ إلى مِثْلِ قولِ مالكِ؟ قال: أمَّا على التَّأْوِيل، فنَعَمْ يَبْنِي».

(أنا) أبو محمد، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبد الأعلى، قال (٥): سمِعتُ الشافعيَّ يقوله: «أختلَفُوا في إله لالِ رسولِ اللهِ (ﷺ)(٢)، وأصَحُ ذلك حديثُ عَمْرَةً(٧) عن عائشة،

<sup>(</sup>۱) قد بين الخطابي وجهة كل من ابن جريج والثوري، فذكر: أن الأول يرى ـ كالشافعي ـ جواز صلاة المفترض خلف المتنفّل، والثاني لا يرى ذلك كأصحاب الرأي، وأن كليهما فهم أن صلاة الأمير كانت نافلة.

 <sup>(</sup>۲) راجع ما روي في ذلك \_ عنهما وعن النبيّ عليه السلام \_ في: الأم ١٤٨/١، والسنن الكبرى
 ٢/ ٣٩٦ \_ ٤٠٠، ثم راجع تفصيل المسألة، وآراء الأثمّة في: المغني ٢/ ٧٤٠ \_ ٧٤٢، وانظر: الأم ١/ ١٨٩/١ و٢٠٢.

 <sup>(</sup>٣) وكان آثمًا فاسقًا ـ عند الجمهور ـ إن لم يستحل ذلك، قياسًا على نحو الزنا في المسجد،
 وحكم أبو حنيفة بكفره مطلقًا، لتلاعبه بالدين واستهزائه. انظر: المجموع ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) أي: اجتهد، فوصل باجتهاده إلى أن القصر ـ في هذه الحالة ـ مشروع، فيصح لمن لم ير القصر أن يبني على صلاته ويتم.

<sup>(</sup>٥) كما ذكر مختصرًا فيما تقدم، وقد وقع بآخر هامشه خطأ، صوابه: «ثم راجع في المغني ٣/ ٢٤٨ ـ ٢٤٨، والمجموع ٢٢٦/٧ ـ ٢٢٧، الخلاف» الخ.

<sup>(</sup>۲) أكان مفردًا؟ أو متمتّعًا؟ أو قارنًا؟ أو مطلقًا؟ وكون الإطلاق أفضل، هو أحد قولين للشافعي، ضعّفه ابن كثير. فراجع الأحاديث الواردة في ذلك، واختلاف الأثمّة في فهمها، ورد طعن الجهلة والملاحدة بسبب هذا الاختلاف، في: المجموع 100 و100 والمعرفة للحاكم 100 والسنن الكبرى 100 و100 و100 و100 و100 و100 ومعالم السنن 100 والمعرفة للحاكم 100 ومسلم 100 ومعالم السنن 100 ومعالم 100 ومعالم السنن 100 ومسلم 100 وما وما وما ومعالم المنن 100 ومرد ومعالم المحب الطبري.

<sup>(</sup>٧) هي: بنت عبد الرحمان النجارية المدنية، المتوفاة سنة ٩٨ أو ١٠١ أو ٣ أو ٦. راجع: طبقات=

قالت (١): خَرَجْنَا لِخَمْسِ ليالِ بَقِينَ من ذي القَعْدةِ، ولا نُرَى إلَّا الحجَّ، وإنَّما أُخْرَمَ رسولُ اللهِ (ﷺ) يَنْتَظِرُ القَضاء، أي: ما يُؤْمَرُ به».

(أخبرنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال (٢): «قال الشافعيُّ ـ في قوله تبارك وتعالىٰ: ﴿لَا يُحِلُّوا شَعَنَيْرَ ٱللَّهِ [المَائدة: الآية ٢]: لا تَسْتَحِلُوهَا، [وهي] كلُّ ما كان اللهِ (عزّ وجلّ) من الهَدْيِ وغيرِهِ».

«[وقال في قوله تعالىٰ]: ﴿ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [المَائدة: الآية ٢]: مَنْ أَتَاهُ تَصُدُّونهم عنه ».

[قال يونُسُ]: «وقال لي الشافعيُّ - في قوله تعالىٰ: ﴿أَوْ عَدُلُ ذَاكِ صِيَامًا﴾ [المَائدة: الآية ٩٥] ، قال: إذا أرادَ الصِّيامَ قوِّمَتْ الشَّاةُ دَراهِمَ، ثم قُوِّمتْ الدَّراهِم طعامًا (٣)».

«وقال لي \_ في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنَهُ ﴾ [المَائدة: الآية ومَالله عن الله و المَائدة: الآية و الله و ال

ما في الزَّكاةِ والسِّيرِ، والبُيوعِ والعِتْقِ، والنَّكاحِ والطَّلاقِ / (أنا) أبو محمدِ، قال: أخبرني أبي، قال: ثَنا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَىٰ: ثَنا [٩٥]

<sup>=</sup> ابن سعد ١/٨/٣٥٣ و٢/٢/١٣٤، والإكمال ١٠١، والجمع ٢/٦١٠، والتهذيب ٢١/٢٣١، والخلاصة ٤٢٥، وتاريخ الإسلام ٤/٠٤.

<sup>(</sup>۱) كما في الأم ١٠٨/٢ ـ ١٠٩، وسنن الشافعي ٨٢ ـ ٨٣، واختلاف الحديث ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ببعض اختلاف، والأم ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) كما في أحكام القرآن (١٨٣/٢)، وانظر هامشه.

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصل: "ثم قوم الدرهم طعام"، والظاهر أنها مصحفة عمّا ذكرنا. يعني: ثم يصوم عن كلّ مدّ يومّا، كما هو رأي عطاء وأحمد، ومالك (وإن كان مذهبه أن الصيد هو الذي يقوم أو لا، لا المثل). وذهب الحسن والنخعي، وأصحاب الرأي والثوري، وابن المنذر، وأحمد في قول آخر: إلى أنه يصوم عن كلّ نصف صاع يومًا. وقال ابن جبير: يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة. وقال أبو عياض: أكثر الصوم أحد وعشرون يومًا. وقال أبو ثور: يصوم ثلاثة أيام، مثل كفارة الحلق. راجع في هذا وما يتعلق به: الأم ١٥٨/ - ١٦٠، والمغني ٣/٥٤٥ - ٥٤٥، والمجموع ٧/ ٤٣٨، والسنن الكبرى ٥/ ١٨٥ - ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نعمة» وهو تصحيف، والزيادة للتوضيح.

الشافعيُّ، قال<sup>(١)</sup>: «لَيْسَ في الدَّيْنِ<sup>(٢)</sup> زكاةً».

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: «قلتُ للشافعيِّ: القومُ يُحاصِرُونَ الحِصْنَ ـ من الرُّومِ ـ وفيه النِّساءُ والصِّبْيانُ، لا يُقْدَرُ عليهم إلَّا بأنْ ينالَ النساءُ والصبيانُ بقَتْلِ، من الرَّمْيِ وغيرِهِ؟».

«قال: لا يُعْرَضُ لهم إذا كان كذلك؛ لأنَّ النبيَّ ( اللهُ عن قَتْلِ النّساءِ والصّبيانِ ( اللهُ عن عن قَتْلِ النّساءِ والصّبيانِ ( اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ اللهُ عن اللهُ عن

(أنا) عبدُ الرحمان، ثنا أبي، ثنا حَرْمَلةُ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ (٤): «كلُّ مَن غَلَب على الخِلافةِ بالسَّيْفِ ـ حتى يُسمَّى خَليفةً، ويَجْتَمِعَ الناسُ عليه ـ فهو خَلِيفَةً (قال حَرْمَلةُ: يعني إذا كان من قُرَيْشٍ) (٥)، يُغْزَى معَه، ويُصَلِّى خَلْفَه الجُمُعةُ (٢)، ومن لم يَفْعَلْ فهو صاحِبُ بِدْعةٍ».

<sup>(</sup>١) كما تقدم من طريق أحمد، وانظر هامشه.

<sup>(</sup>۲) بالأصل: «الرقة» بكسر ففتح، وهو تصحيف؛ لأن (الرقة) هي: الفضة سواء أكانت دراهم مضروبة، أم لا. والزكاة واجبة فيها بالكتاب والسنة والإجماع. وبعيد جدًّا أن يكون أريد منها خصوص الحليّ التي لا يكره استعمالها؛ لأن الحكم حينئذ \_ وإن كان فيه خلاف عند الشافعي نفسه، أو بينه وبين بعض الأثمّة؛ كأبي حنيفة \_ عام فيما اتّخذ من الفضة والذهب. فراجع: الأم ٢/٣٠ \_ ٣٦ و٧/ ١٣٣، والرسالة ١٩٢، والمغني ٢/ ٥٩٦ و ٥٩٠٠ \_ ٧٠٠، والمجموع ٢/٢ \_ ٥ ورسم و ٣٠٠ لم ١٣٣، والفتح ٣/ ١٩٩، والفتح ٣/ ١٩٩، والفتح ٣/ ١٩٩، والفتح ٣/ ١٩٩،

<sup>(</sup>٣) راجع ما روي في ذلك، وما يتعلق به، والخلاف فيه مع التفصيل، في: الأم ١٦٠/٤ ـ 1٦٠ والمغني ١٠/ والمهذب ٢/٩٤١ ـ ٢٥٠، والمغني ١٠/ ٥٠٣ والمهذب ٢/٩٤١ ـ ٢٥٠، والمغني ١٠/ ١٢٦٠ ـ ٥٠٣ وأبي يعلى ٢٧، وشرح معاني الآثار ٢/٢٦١ ـ ١٢٦، وشرح مسلم ٢١/٨٤، والفتح ٦/٩٠، وشرح الموطأ ٣/١٠، والسنن الكبرى ٩/ ٧٠ وسرح ٧٧ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) كما في مناقب الفخر (٤٩)، باختصار وتصرّف.

<sup>(</sup>٥) كما يدلّ عليه حديث: «الأثمّة من قريش»، وهذا رأي الجمهور، بل العلماء كافّة. ولا عبرة بمخالفة الخوارج وبعض المعتزلة، انظر: الفتح ٩٧/١٣، ثم راجع: السنن الكبرى ١٤١/٨ ـ ١٤٤ و٥٤، وشرح مسلم ١٩٩/١٢، وأحكام الماوردي ٥، وأبي يعلى ٤.

<sup>(</sup>٦) ويحرم الخروج عليه، لما فيه من شقّ عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وإضاعة أموالهم. انظر: المغني ٥٣/١٠، ويحسن أن تراجع في: شرح مسلم ٢٠١/١٢ ـ ٢٠٣، والفتح (١٣/١٣) الكلام عن حديث: «يكون اثنا عشر أميرًا، كلهم من قريش»؛ لعظيم فائدته.

[وقال يونُسُ]<sup>(١)</sup>: قال الشافعيُّ: «إِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ لَم تُخَمَّسُ البَتَّةَ، وإِنَّمَا نَزلَتْ آيةُ الخُمْس<sup>(٢)</sup> بعدَ رُجُوعِهِمْ من بَدْرٍ، وقَسْم الغَنائم».

(أخبرنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى، قال: «سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ ـ في الَّذي يَبْتاعُ العبدَ، ثم يَعْتِقُه، وقد كان به عَيبٌ لم يَعْلَمْ به (٣) ـ إنَّ العِتْقَ ليس يَفُوتُ».

(أنا) أبو محمد، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى، قال: «سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ \_ / وسألَه رجلٌ من البَزَّازِينَ (٤) عن بعضِ ما يُعامِلُونَ به [٩٦] في تِجارتِهِمْ، وما يُخافُ من ذلك \_ فقال له: لَيْس في عملِكَ أنتَ رِبًا».

قال أبو محمد: «يَغْني أنّه ـ في شِراهُ المَتاعَ بالدَّراهِم، ودَفْعِهِ الدَّنانيرَ، وشِراه بالدَّنانيرِ (٥)، ودَفْعِهِ الدَّراهِمَ ـ لَيْس في ذلك رِبًا».

(أنا) أبو محمد، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال (٢): «سُئِل الشافعيُّ عن المَوْلَى يَتَزَوَّجُ العَربيَّة، فقال: أنا عَربيُّ (٧)، لا تَقلْ لي ذا. (قال الرَّبِيعُ): فلو كان حَرامًا، لَقال: لا يَجوزُ (٨)».

<sup>(</sup>۱) كما في أحكام القرآن (۲/۱۸۳). وانظر: ص ۲۸ ـ ۲۹ منه، وهامش الجميع، والرسالة ۷۰ ـ ۷۱، والأم ۷/۳۲۰، لتقف على حقيقة هذا الكلام.

<sup>(</sup>٢) هي: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَتُمْ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْفُتْرَيْنَ﴾ [الأنفال: الآية ٤١].

<sup>(</sup>٣) أي: ثم علم به بعد العتق، ولا خلاف في نفاذ العتق، إنما الخلاف في أن للمشتري الرجوع على البائع بأرش العيب؟ أم لا، فاتفق أصحاب الشافعي على الأول، وهو رأي الشعبي والزهري، ومالك وأحمد وأبي ثور، وخالفهم بعض الفقهاء؛ كشريح والحسن. انظر: المهذب ١٨٤/١، وشرحه ٢٨/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «البرازين»، وهو مصحف عنه. و(البزاز) هو بائع البز، أي الثياب، أو نوع منها. انظر: اللباب ١/١١٨، واللسان ٧/١٧٥.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «الدنانير»، والنقص من الناسخ، وإنما كان ذلك غير ربا، لأنه بمثابة انتقال إلى عقد جديد، تضمن بيع الدراهم بالدنانير، أو العكس، وهو جائز، لاختلاف النوع. انظر: الأم ٣/ ٧٠ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) كما في الحلية ١٢٨/٩، والفتح (٩/ ١٠٤) باختلاف، وبدون كلام الربيع الأخير.

<sup>(</sup>٧) كذا بالحلية والفتح، وفي الأصل: «يا عربي»، والظاهر أنه مصحف عنه.

 <sup>(</sup>A) بل كان يقول: «الكفاءة في الدين، لا في النسب، ولو كانت الكفاءة في النسب لم يكن أحد
 من الخلق كفئًا لفاطمة بنت رسول الله ﷺ...»؛ كما رواه الحارث بن مسكين، وذكر أوّله في=

(أنا) أبو محمد، قال: حدّثني الرّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: «كان الشافعيُّ يُحرِّمُ إِنّيانَ النّساءِ في أَدْبارِهِنَّ (١)».

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: قال أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: قال لي الشافعيُّ - في قولِهِ: ﴿ لَا (٢) جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَّ } وَمَتِعُوهُنَّ ﴾ [البقرة: الآية ٢٣٦]، قال: «معنى هذه: إذا وَهَبتْ له فلا صَدَاقَ (يَعْني قبلَ أَنْ يَفْرِضَ فلا صَداقَ لها)، ولها المُتْعَةُ (٣)».

«فأمًّا إن كان النُّكاحُ بصداقٍ مَجهولِ، أو بصداقي لا يَحِلُ (٤)، أو لحُكمِه، أو لحُكمِه، أو لحُكمِه، أو لحُكمها، أو قال: قد فَوَّضْتُ إليك أَمْرَها، تُصْدِقُ ما شِئتَ ـ فإنَّ هذا كلَّه إذا طَلَّق (٥) قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، فلها نِصْفُ صَداقِ مِثلِها، ولا مُتْعَةَ لها (٢)، ولا مُتْعةَ لكلَّ مُطلَّقةٍ من قَبَل نَفْسِهَا (٧)».

«والمُتعةُ فَريضةٌ (٨) يُقْضَى بها؛ لأنَّا لم نَجِدُ للآيةِ مَعْنَى، يَدُلُ على

مختصر البويطي. ومراده ـ كما قال البيهقي ـ الكفاءة التي ينفسخ بسبب عدمها النكاح، من إسلام الزوج. وأما عدم الكفاءة في النسب، فالمرأة والولي إذا رضيا به صح النكاح. ولم يعتبر مالك الكفاءة في النسب، مخالفاً الجمهور. وعدم اشتراطها لصحة النكاح، هو قول أكثر أهل العلم. وذهب الثوري وأحمد في رواية عنه إلى اشتراطها، فراجع تفصيل ذلك في: الفتح، والمغني ٧/ ٣٧١ ـ ٣٧١، والمهذب ٢/ ٤٠ ـ ٤١، والسنن الكبرى ٧/ ١٣٢ ـ ١٣٤ و١٣٦، وانظر: الحلية، ومناقب الفخر ١٢٧، والأم ٥/١٣ و١٦ و٧٤، ومعالم السنن ٣/ ٢٠٦، وتلخيص الحبير ٢٩٨ ـ ٢٩٩، والإشراف ٢/ ٩٦، وبداية المجتهد ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم (ص ١٦٥ ـ ١٦٦)، وذيل الجواهر المضية ٢/ ٤٦٤ ـ ٤٦٧، وتفسير الفخر ٢/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩، والقرطبي ٩٣/٣ ـ ٩٤، ونيل الأوطار ٢/ ١٧٠ ـ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «ولا»، والزيادة من الناسخ. وقوله: «يفرض» (الأول) صحف في الأصل بالتاء.

<sup>(</sup>٣) راجع هذا البحث في: المهذب ٢/ ٦٤ و٢٧، والمغني ٨/٥٥.

<sup>(</sup>٤) كالخمر والخنزير، وتعليم التوراة، وتعليم القرآن للذمية، لا تتعلمه رغبة في الإسلام، وهذا وما قبله قد حدث في جوازهما خلاف وتفصيل، ومذهب الشافعي عدم الجواز، مع صحة النكاح. فراجع: الأم ٥/٣٠ و ١٤٢، والمهذب ٢/٥٩، والمغني ٨/٨١ ـ ١٩ و٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿أَطَلَقَ... الصداق؛، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) خَلافًا لمن قال: لَها المتعة أيضًا، كعليّ وأحمد في رواية عنه. راجع: أحكام القرآن وهامشه ١/٢٠ ـ ٢٠١، والمهذب ٢/ ٦٧، والمغني ٨/٤٦ ـ ٤٩، وشرح الموطأ ٣/١٩٧.

<sup>(</sup>V) كالمختلعة والمملكة طلاقها، انظر: الأم ٧/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٨) وذهب مالك والليث وابن أبي ليلي إلى أنها مستحبّة، انظر: المغني ٨/٨.

[أنَّه](١) تَخْيِيرٌ، ولَيْسَ بَفَرْضٍ، وإنَّما الذي وجَدناه \_ من ذلك \_ ثلاثُ آياتٍ».

«[قال]: ﴿ وَإِذَا حَلَلُهُمْ فَأَصْطَادُواً ﴾ [المَائدة: الآية ٢]، فأخبَرَ (٢) أنّه أباحَ شيئًا كان حَرَّمَه، ولم يُوجِبُ الصَّيْدَ عندَ الإخلالِ».

«وقال: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: الآية ١٠]، فأخبَرَ أَنَّ البَيْعَ \_ الذي كان مُحرَّمًا عندَ النِّداءِ \_ حَلالٌ (٣)، حَيْثُ قُضِيَتُ الصَّلاةُ، ولَيْسَ بواجِبِ أَنْ يَنْتَشِرُ [وا]».

«وقال: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [النور: الآية ٣٣]، تَخْيِيرٌ أيضًا مُجْتَمَعُ عليه (٤)».

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى قال (أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال المحلّق المرأةِ قبلَ أَنْ يَنْكِحَها - [٩٧] قال أَنْ يَنْكِحَها - [٩٧] لا شَيْءَ عليه، (قال): لأنّي رأيْتُ الله (عزّ وجلّ) ذكرَ الطّلاقَ قَبْلَ النّكاحِ (٢)، وقَرَأَ: ويَتَأَيّمُ اللّهَ عَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنّ [الأحزَاب: الآية ٤٩] ».

(أنا) عبدُ الرحمان، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ، قال: قال لي الشافعيُ \_ في قولِهِ عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ اللِّسَآةَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهُ كَ مِتْمُوفٍ ﴾ [البقرة: الآية ٢٣١] (٧): «مَعْنَى هذه إذا أَشْرَفْنَ على الأَجَلِ، ولَيْس الخُروجَ منه، فإنَّه لا يَمْلِكُ رَجْعَتها، وقد خَرَجتْ من العِدَّةِ ».

<sup>(</sup>١) أي: طلب المتعة، والزيادة متعيّنة، أو تكون الواو الآتية زائدة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «وأخبر... يوجد»، وهو تصحيف، والزيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «حلالًا»، وهو خطأ وتحريف، والزيادة متعينة.

<sup>(</sup>٤) للشافعي كلام جامع عن الخير في الآية، تعرّض فيه لكون الأمر للتخيير، فراجعه في: الأم ٧/ ٣٦١ ـ ٣٦١، والسنن الكبرى ٣١٨/١٠.

<sup>(</sup>٥) كما في أحكام القرآن (١/ ٢١٩) باختلاف، وانظر ص ١٦٨ منه، وهامشه، ومناقب الفخر

<sup>(</sup>٦) ولنحو حديث: «لا طلاق قبل النكاح»، وقد خالف في ذلك الثوري وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية عنه. انظر: الشرح الكبير للمقدسي ٨/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠، والفتح ٣٠٦/٩ ـ ٣١٢، والسنن الكبرى ٧/ ٣١٧ ـ ٣٢١، وشرح الموطأ ٣/ ٢١٤ ـ ٢١٥.

<sup>(</sup>۷) قولًا ذكر بمعناه مفرقًا ـ ضمن فوائد جمّة ـ في: أحكام القرآن ١/١٧١ ـ ١٧٤ و٢٢٥ ـ ٢٢٧، وانظر هامشه بدقّة، وتفسير القرطبي ٣/١٥٥ ـ ١٥٩، والفخر ٢٨٨/٢ ـ ٢٦٣./

«وقوله: ﴿ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٣١] ، يقول: إنْ أَمْسَكَ بِمَعروفِ، فلْيَرْجَعْها (١) ، وإلَّا فلْيَدَعْها ».

"والآية الأخررى: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَبَلَغَنَ (٢) أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِعْنَ أَن وَالآية الأَوْلِياءَ، وأنَّ هذا (٣) أَنْقِضاءُ الْأَوْلِياءَ، وأنَّ هذا (٣) أَنْقِضاءُ الأَجْلِ، لا الإشرافُ على انقضائه، فقال للْوَلِيِّ: لا يَعْضُلُها عن النِّكاح ـ إن أرادَتْه ـ بمَنْعِها منه».

وقال لي الشافعيُّ ـ [في قولهِ عزّ وجلّ]: ﴿وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المَاثدة: الآية ٥] (٤): «الحَرَاثِرُ ـ من أهلِ الكتابِ ـ غيرُ ذَوَاتِ الأزْواجِ».

قال أبو محمد: «لا أعْلَمُ أحدًا \_ من المُفَسِّرينَ \_ اسْتَثْنَى (٥) غيرَ ذَواتِ الأزْوَاجِ سِواهُ».

(أنا) أبو محمد، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: «سمعتُ الشافعيَّ يقولُ: مَنْ طلَّقَ ـ من أسْماءِ الطَّلاقِ ـ بما ذُكِر في الكِتابِ لَزِمَه الطلاقُ، نَوَى به الطلاقَ، أو لم يَنْوِهِ، مِثلُ: أنتِ طالقٌ، أو: فارَقْتُكِ، أو سَرَّحْتُك».

«ومن تَكلَّمَ ـ من كلامِ الطَّلاقِ ـ بغيرِ هذه الأسماءِ، فذلك إلى نِيَّتِهِ وما أرادَ»(٦).

«وسمِعتُه يقولُ ـ في المَجُوسِيِّ يُسْلِمُ قَبْلَ امْرأَتِهِ، / أَو تُسْلِمُ امْرأَتُه قَبلَه ـ [٩٨] إنه سَواءٌ، إذا أَسْلَما جميعًا في العِدَّةِ، ثُبِّتا على نكاحِهِما» (٧٠).

<sup>(</sup>١) بالأصل: «فليرجع»، وما ذكرنا أحسن، ثم إن لغة هذيل ضم الياء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فإذا بلغن»، والتحريف والنقص من عبث الناسخ.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «هذه... على القضاء به... يمنعها منه»، والظاهر وقوع التصحيف في الجميع.

<sup>(</sup>٤) كما في أحكام القرآن (٢/١٨٤)، والزيادة عنه. وانظر: ١/١٨٧ منه، وهامش الجميع، والأم ١/٥ و ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) يعني: قيّد ذلك، ولم يخالف في أصل المسألة إلا الإمامية، انظر: المغني ٧/ ٥٠٠، والإشراف

<sup>(</sup>٦) راجع: أحكام القرآن وهامشه ١/٢٢٢، والأم ٥/٥٠٥ و١٨٠، والمغني ٨/٢٦٣ و٢٧١.

 <sup>(</sup>٧) وذهب أحمد ـ في رواية عنه ـ إلى تعجيل الفرقة بينهما، وهو اختيار ابن المنذر، ورأي بعض
 التابعين؛ كالحسن وقتادة. وقال أبو حنيفة: إن كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر،
 فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ. وإن كانا في دار الحرب، وقف ذلك على انقضاء عدّتها. (كما هو=

«واحتَجً في إسلام الرجلِ قبْلَ امرأتِهِ، بأنَّ أبا سُفيانَ أسْلَمَ قبْلَ امرأته (١)، ثم ثُبتًا على نكاحِهما».

#### (بابٌ) في اللّبَاسِ والأشْرِبَةِ، والأضَاحِي والصَّنِدِ، والأطْعِمَةِ والكَفَّاراتِ، والفَرائضِ

(أنا) عبدُ الرحمان، قال: أخبرني أبي، قال: ثَنا عَمرُ[و] بن سَوَّادِ السَّرْجِيُّ، قال: سَالتُ الشَافعيَّ عن القَميصِ المَرْوِيِّ (٢) يكونُ قِيامُه حَريرًا؟ قال: «لا بأسَ به، كُلُّ ما لم يُظْهِرُ الحَريرَ، فلا بأسَ به».

(قال) أبو محمد: قال الرَّبيعُ بن سُليمانَ: سَمِعتُ الشَافعيَّ، يقولُ<sup>(٣)</sup>: «مِن الحُجَّةِ على مَن زَعَمَ أَنَّ المُسْكِرَ حَلالٌ، وإنما يَحْرُمُ السُّكْرُ، يقالُ له: أرأيْتَ إنْ شَربَ عشرة، فلم يَسْكَز؟»..

«فإنْ (٤) قال: ذلك حَلالٌ له، قيل له: أفَرأَيْتَ إِنْ خَرَجَ، فضَرَبَتُه الرِّيحُ فسَكِرَ؟». «فإنْ قال: يكونُ حرامًا، قيل له: أفَرَأَيْتَ شيئًا قطُّ، شَرِبه [رجلً] (٥)، وصارَ إلى جَوفه حَلالًا، فتَقلِبَه الرِّيحُ، فتَجْعَلَه حَرامًا؟!»

رأيه في المسألة قبل الدخول، مع فارق لا أهمية له هنا). وقال مالك: إن أسلم الرجل قبل امرأته عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت، وإلا وقعت الفرقة. وإن كانت غائبة، تعجّلت الفرقة. وإن أسلمت المرأة قبله، وقفت على انقضاء العدّة. راجع تفصيل ذلك كلّه وما يتعلق به في: الأم ٤/٥٨١ و٥/٣٩، وأحكام القرآن ٢/٨٦ ـ ٧٠، والمهذب ٢/٨٥، والمغني ٧/ ٥٣٦ ـ ٥٣٠، والإشراف ٢/٤٠١، وشرح معاني الآثار ٢/١٤٩ ـ ١٥٢، والسنن الكبرى والجوهر النقي ٧/١٨٥ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>۱) بمرّ الظهران، قبل الفتح، وامرأته أسلمت بعد الفتح. انظر: الأم ١٣٥/٥، وهي هند بنت عتبة، أم معاوية، المتوفاة في خلافة عثمان، أو في أوائل خلافة عمر. راجع: الإكمال ١٣٥، وأسد الغابة ٥/٢٢، والاستيعاب والإصابة ٤٠٩/٤.

<sup>(</sup>۲) أي: المصنوع بمرو، و(قيامه): سداه، راجع في ذلك: المجموع ٤٣٦/٤، وغذاء الألباب ٢/ ١٦٣ ـ ١٦٤، وشرح الموطأ ٤/ ٢٧٠، وشرح معاني الآثار ٢/ ٣٤١، وانظر: هامش ما تقدم (ص ٢٧)، والأم ٢٢٦/٧.

<sup>(</sup>٣) كما في الأم ٦/ ١٣١ و١٧٧، ومناقب الفخر (١٠٩) ببعض اختلاف.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأم والمناقب، وهو الظاهر. وفي الأصل بالواو، ولعله مصحف.

<sup>(</sup>٥) زيادة حسنة عن الأم، والبحث مشهور في كتب التفسير وغيره، ويكفي أن ترجع فيه إلى: المغني ٢١/ ٣٢٦، وشرح معاني الآثار ٢/ ٣٢٢، والسنن الكبرى ٨/ ٢٨٨ ـ ٣٠٨، والفتح ١٠/ ٢٦ ـ ٤٠.

(أنا) أبو محمدٍ، ثنا الرَّبيعُ، قال<sup>(۱)</sup>: «رأيتُ الشافعيَّ حضَرَ أُضْحِيَةً، ولم يَذْبَحُها بيَدِهِ، وقال للجَزَّارِ: سَمِّ الله عزِّ وجلّ، فذبَحَ الجزَّارُ، وهو قائمٌ يَنظرُ».

(أنا) أبو محمد، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال (٥): «سمِعتُ الشافعيَّ ـ وسألَهُ رجلٌ فقال: رجلٌ حَلَف بالمَشي إلى الكعبةِ؟ ـ فقال: يُطْعِمُ عَشْرَةَ مَساكينَ (٦)».

<sup>(</sup>۱) كما ذكر بعضه في: الأم ٢٠٥/٢، ومذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه أن التسمية على الذبيحة مستحبّة، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنها واجبة، وتسقط بالسهو، وهو المشهور عن أحمد. راجع: المغني ٢١/١٦ ـ ٣٣، والسنن الكبرى ٢٣٩/٩ و٢٨٥.

<sup>(</sup>۲) بالأصل: «فيما... الكلب»، وهو تصحيف، وانظر: جامع بيان العلم ٢/ ٢٧، والظاهر أن الزيادة السابقة أو بعضها سقطت من الناسخ، وراجع الكلام عن حقيقة الكلب المعلم وشروطه، في: أحكام القرآن ٢/ ٨١، والمجموع ٩/ ٩٤، والمغني ٢/١ ـ ٧، وراجع في مناقب الفخر ٩٨، والمجموع ٩٧ ـ ٩٨، واللسان (٩/ ١٧٤ ـ ١٧٥) الجواب عن اعتراض مثل ابن الجوزي ـ في مناقب أحمد ٥٠٢ ـ على إطلاق الشافعي الإشلاء على الإغراء.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو طريف أو أبو وهب الطائي، المتوفّى سنة ٦٧ أو ٢٨، راجع: المعارف ١٣٦، والمعمرين ٣٦، والإكمال ٧٩، والجمع ١٩٩٨، والتهذيب ١٦٦٧، والخلاصة ٢٢٣، والاستيعاب ٣/ ١٤٠، وأسد الغابة ٣/ ٣٩٧، والإصابة ٢/ ٤١٦، وتاريخ بغداد ١/ ١٨٩، وتاريخ الإسلام ٣/ ٤٦، والبداية ٨/ ٢٩٥، والشذرات ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) وهو: ١٠٠٠ إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل فلا تأكل؛ فإنما حبس على نفسه، ولم يحبس عليك»، وقد رواه الشيخان وغيرهما بزيادة وألفاظ مختلفة، وهذا مذهب الجمهور وأبي حنيفة وأحمد في أصحّ قوليه، وقال مالك: يباح الأكل، وهو رأي الشافعي في القديم، وأحمد في القول الآخر. راجع: الأم ١٩١/ ١٩٢ ـ ١٩٢، والمجموع ٤/٤٤، والمغني ١٨/١٨، والسنن الكبرى ٩/ ٢٣٥ ـ ٢٣٨، ومعالم السنن ٤/ ٢٩٠، وشرح مسلم ١٣/ ٧٠ والفتح ٩/ ٤٧٧، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) كما في الأم ٢/ ٢٢٨ و٧/ ٦١، والسنن الكبرى (١٠/ ٦٧) ببعض اختلاف.

 <sup>(</sup>٦) أي: إذا حنث، ولا يكون عليه حج، ولا عمرة، ولا صوم. وذهب الشافعي في قولِ آخر
 دوه الراجح، أو الذي اقتصرت بعض الكتب عليه ـ إلى أنه يلزمه المشي إن قدر عليه، أو
 الركوب إن لم يقدر. انظر: الأم، والمختصر ٢٣٨/٥، والسنن الكبرى ٧٧ ـ ٨١، ثم راجع
 بتأمّل: المغني ٢١/٥٣١ و٣٤٥، والمجموع ٨/٤٧١ و٤٧٥ و٤٧٥ و٤٨٩ و٤٩٩، وشرح=

«فقال: هذا قولُكَ؟ قال: قولُ مَن هو خيرٌ منِّي: عَطاءِ بنِ أبي رَبَاح».

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبِي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عَبدِ الأعلى، قال أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبِي، قال أسمِعتُ يونُسَ بن عَبدِ الأعلى، قال أن الشافعيُ \_ في قوله عزّ وجلّ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلْقَلِلَحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَمِمُوّا [إِذَا مَا ٱتَّقُوا لَم يَقُرُبُوا مَا جَنَاحٌ فِيمًا طَمِمُوّا [إِذَا مَا ٱتَّقُوا لَم يَقُرُبُوا مَا حَرُمَ عليهم».

وفي قولِهِ: ﴿ أَو كِسُوَتُهُمْ [المَائدة: الآية ٨٩]، قال: «أَذْنَى الكِسْوَةِ يَكُفِي (٣) \_ وإن كانوا صِبْيانًا صِغارًا، كَساهم قُمُصًا صِغارًا \_ لأنّه وَقَعَ عليه اسمُ (الكِسْوَةِ) (٤)».

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: «سمعتُ الشافعيَّ يقولُ: لو قال رجلٌ لغلامِهِ: أنتَ سائبَةُ، كان (٥) الوَلاءُ له، ومَضَى عِتْقُه. وقال الشافعيُّ: وكذلك لو قال رجلٌ لِغُلامِه: أنتَ حُرُّ عن فُلانٍ، فإنَّ الوَلاءَ أَبدًا للسيِّدِ المُغتِقِ (٢)؛ لأنَّ رسولَ اللهِ (ﷺ) قال (٧): «الوَلاءُ لِمَنْ أغتَقَ»، وعَجِبَ مِمَّن يقولُ غيرَ هذا».

[قال يونُسُ] (^): "وقال لي الشافعيُّ \_ في قوله عزّ وجلّ: ﴿ لِلرِّجَالِ نَمِيبُ [مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَقْرُبُونَ ۖ] ﴿ [السنساء: الآية ٧]: تُسِخَ بما جعَلَ اللهُ (عزّ وجلّ) للذَّكرِ والأنثَى، من الفَرْض» (٩).

معاني الآثار ٢/٧٤.

<sup>(</sup>١) كما في أحكام القرآن (٢/ ١٨٥)، وانظر هامشه.

<sup>(</sup>٢) لعل هذه الزيادة سقطت من الناسخ، وقد وردت في الأحكام بلفظ: «الآية».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بالتاء، ولعله تصحيف، والزيادة سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام القرآن (٢/١٣) وهامشه، والخلاف في المغنى ١١/٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «وكان»، والزيادة من الناسخ. وهذا قول الشعبي والنخعي وأهل الرأي، وأحمد في القول الأظهر. وذهب في قول آخر: إلى أن ولاءه لله، وليس لمولاه. وقال مالك والزهري: هو لجماعة المسلمين. وقال عطاء: يوالي من يشاء، انظر: المغني والشرح الكبير ٧/ ٢٤٥ و و ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) وهو: قول أبي حنيفة والثوري، وأحمد والأوزاعي، وأبي يوسف وداود الأصبهاني. وقال ابن عباس والحسن، ومالك وأبو عبيد: الولاء للمعتق عنه. انظر: المغني والشرح ٧/ ٢٥١.

 <sup>(</sup>۷) كما في حديث عائشة وبريرة المشهور، انظر: أحكام القرآن وهامشه ١٤٣/١ و١٦٤ و١٦٥، وما تقدم (ص ١١٨)، ثم راجع: الأم ٣/٣٩٣ ـ ٢٩٤ و٤/٧ ـ ٨ و٥١ ـ ٣٥ و٢/١٨٤ ـ ١٨٦ و٧/١ و٧/١٠ و٧/١٠٠ و٧/١٠٠ و٢١٦.

<sup>(</sup>٨) كما في أحكام القرآن (١٤٦/١ ـ ١٤٧) من طريق آخر، والزيادة عنه.

<sup>(</sup>٩) في الأحكام: «الفرائض»، أي في آيتي النساء (١١ و١٢) وغيرهما من السنّة، والظاهر أن المراد=

#### (بابٌ) في الدِّيَاتِ [والضَّمانِ] والرُّهُونِ والعارِيَةِ والمُكاتَب والحُدُودِ

(أنا) أبو محمد، ثنا أحمدُ بن سِنانِ الواسِطِيُّ، قال: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ اللهُ يَوْمِيَ الرجلُ [١٠٠] المِعْراضَ (١) فيُصِيبَ إنسانًا» (٢) .

«فأمَّا رجلٌ ضَرَبَ رجلًا بخَشَبَةٍ فقتَلَه، أضْرِبُه (٣) ضَرْبة كما ضَرَبَه، فإن ماتَ، وإلَّا قتَلَه وإلَّا قتله بالسيف، أو لطَمَه فماتَ، ألطِمُه لَطْمة [كما لطَمَه]، فإنْ ماتَ وإلَّا قتلَه بالسيف، أو (٤) حَبَسَه في بَيْتٍ حتى ماتَ، أخبِسَهُ كما حَبَسَه، فإنْ ماتَ وإلا قَتلَه بالسَّيْفِ» (٥).

(أنا) أبو محمد، قال: ثنا أبي، قال: سمِعتُ الرَّبِيعَ بن سُليمانَ، قال (٢): "كان الشافعيُّ يَرَى أَنَّ الصَّنَاعَ لا يَضْمَنُونَ إلَّا ما جَنَتْ أَيْديهم، ولم يكن يُطْهِرُ ذلك، كَرَاهَةَ أَنْ يَجْتَرئَ الصَّنَاعُ».

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: قال لي الشافعيُّ في الرُّهونِ: «لا يَضْمَنُ المُرْتَهِنُ منها شيئًا، لا<sup>(٧)</sup> ما غابَ عليه، ولا

من النسخ \_ في كلامه \_ مطلق البيان، لا خصوص رفع الحكم.

<sup>(</sup>١) هو: السَّهم الذي لا ريش له، كما في المختار والمصباح.

<sup>(</sup>٢) وهذا بإجماع أهل العلم؛ كما حكاه في المغني (٩/ ٣٣٨) عن ابن المنذر، وانظر: الأم ٦/ ١٧١، والمهذب ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) أي: أحكم بأن يضربه ولي القصاص، وقوله: قتله، أي: الوليّ.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: (أو إن. . . وإلا قتلته) ، والزيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) راجع تفصيل هذا البحث في: الأم ٦/٤ ـ ٦، والمهذب ٢/١٨٧ ـ ١٨٨، والمغني ٩/ ٣٢١ ـ ٣٢٨، والسنن الكبرى ٨/ ٤٢ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) كما ذكر بمعناه في: الأم ٣/ ٢٦٤ و٧/ ٨٨، وانظر ما تقدم (ص ٧٥) وهامشه، والسنن الكبرى ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>۷) بالأصل: "إلا"، والزيادة من الناسخ؛ وذلك لحديث: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه، وعليه غرمه"، وقد خالف في ذلك شريح، ومالك، وأصحاب الرأي، على اختلاف في مذاهبهم، وتفصيل عند بعضهم، فراجع فيه وفي بحث الوديعة: الأم ٣/١٤٨ - ١٤٨ و١٦٨ مذاهبهم، و ٢١٨ و ٢١٠ و ٣١٦ و ٣١٠ و ٣١٠ و ٣١٠ و ٢١٠٠ والمهذب ٢/٩٠ و ٣١٦ و ٣٦٠، والمغني ٤٤٢/٤ - ٤٤٣ و٧/٢٨، ومعالم السنن ٣/١٦١، والسنن الكبرى ٣/٦ - ٤٤ و٢٨٩.

ما ظَهَرَ، وهو بمَنْزِلةِ الوَدِيعةِ، وإذا اخْتَلَفَا فيما رَهَنُوهُ (١)، فالقولُ أبدًا، قولُ الرَّاهِنِ، وعليه اليَمينُ؛ لأنَّه مُدَّعَى عليه».

«وأمَّا العارِيَةَ، فيُضْمَنُ ما ظَهَرَ منها تَلَفُه، وما غابَ؛ لقولِ النبيّ (ﷺ) فيها<sup>(٢)</sup>».

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى، قال: «قال لي الشافعيُّ: اخْتَلَفُوا في المُكاتَبِ، فقال عليُّ: يَعْتِقُ بحسابٍ، ويَرِثُ بحسابٍ،

«(قال) وأنا أنظُرُ فيه؛ وما فيه شيء أصَحُّ مِن أن يكونَ عبدًا (٥): ما بَقِيَ عليه شيءٍ».

«قلتُ له: ما شيء أثقَلَ عَلَيَّ من [أنْ] أُخالِفَ حديثًا قد اسْتَعْمَلَه عامَّةٌ من المُفْتِينَ، فقال لي: ما يَمْنَعُك من ذلك إلَّا التَّوْفِيقُ».

(أنا) أبو محمدٍ، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: «قال لي الشافعيُّ ـ / في السَّارِقِ يَسْرِقُ، فيَجِبُ عليه القَطْعُ، ولا تُوجَدُ عندَه [١٠١]

<sup>(</sup>۱) يعني في نحو قدر الحق، كأن يقول الراهن: رهنتك عبدي هذا بألف، فيقول المرتهن: بل بألفين، وقد خالف في ذلك: الحسن وقتادة ومالك، على تفصيل عندهم. أمّا إذا اختلفا في قيمة الرهن إذا تلف \_ في الحال التي يلزم المرتهن ضمانه بسبب نحو تعديه \_ فالقول قول المرتهن مع يمينه، ولم يعلم الشافعي خلافًا فيه. انظر: الأم ٣/ ١٣٠ \_ ١٣٢، والمهذب ١/ ٣١٦، والمغنى ٤/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>۲) حين استعار أدرعًا يوم حنين، من صفوان بن أمية: «عارية مضمونة مؤدّاة» سواء أحصل تعدّ من المستعير، أم لا. خلافًا لشريح والنخعي، والثوري وأصحاب الرأي، وابن راهويه ـ في أنه لا يضمن إلا ما تعدّى فيه. راجع: الأم ٢١٧/٣ ـ ٢١٨، والمهذب ٣٦٦/١، والمغني ٥/٣٥٤ ـ يضمن إلا ما لسنن ٣/٣٥٤ ـ ١٧٧، والسنن الكبرى ٢/٨٨ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٣) كابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، وهو رأي الجمهور، راجع بتأمّل كلام الشافعي في: الأم ٧/ ١٦٦ ـ ١٦٧ و٤١١ ، ٤١٢، ليتّضح لك كلام يونس.

<sup>(</sup>٤) أي: في شهادته وميراثه، وحدوده والجناية عليه؛ كما في الأم ٧/ ٣٨٢. وانظر: اختلاف الحديث ٣٨٥ ـ ٣٨٦، وجامع بيان العلم ٢/٧٠١.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «عبد»، والنقص هنا وفيما بعد من الناسخ، ويشير الشافعي بذلك إلى حديث عمرو بن شعيب: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم»، الذي رواه في القديم، كما رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وهو الذي يقصده يونس. انظر: معالم السنن ٢/٢٤ ـ ٣٣، وشرح الموطأ ٢١٠٤ ـ ١٠١، والسنن الكبرى ٢/٣٣٠ ـ ٣٢٣، والمغني ٨/٤٤٤ و٢١/ وسرح الموطأ ٣٤٩ ـ ٢٠١،

السَّرِقةُ بِعَيْنِهَا، وهو مُغْسِرٌ، أَو مُوسِرٌ ـ فقال لي: سَواءً، إِنْ كَانَ مُوسِرًا أُخِذَتْ منه، وإِنْ كَانَ مُغْسِرًا أُثْبِعَ بِها دَيْنًا عليه (١٠)».

«وقال الشافعيَّ - في قولهِ عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا جَزَّا أَلَذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوّنَ (٢) فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتّلُوّا أَوْ يُعَكَلّبُوّا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَيْ أَوْ يُعَكَلّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَيْ الدِّنَيْ وَلَهُمْ فِي الدَّنَيْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ خِلَيْ الدَّنَيْ وَلَهُمْ فِي الدَّنِيْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَلَيْمُ اللّهِ فَي الدَّنِيْ وَلَهُمْ فِي الدَّيْقَ مَن اللَّهُ اللهُ مِن اللَّهُ وَلَهُمْ فِي اللهُ مِن اللّهُ اللهُ اللهُ مَن اللّهُ اللهُ مَن اللّهُ اللهُ مَن اللّهُ اللهُ وَلَيْ - في ذلك - عَفْو، ذلك رُبِع دِينارِ لَم يُقْطَعْ، وإنْ قَتَلَ في هذا الموضِع، فَلَيْسَ للوَلِيِّ - في ذلك - عَفْو، ذلك إلى الإمامِ (٤).

#### [باب] في الأحكام

(أنا) أبو محمد، ثنا أبو العبَّاسِ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بن عَمْرِ [و] (٥) الغَزِّيُ - بغَزَّةِ الشَّامِ (٢) . «لا نَعْلَمُ أحدًا أُعْطِيَ طاعةً الشَّامِ (٢) . قال: سمِعتُ البُويْطِيِّ، يقولُ: قال الشافعيُ (٧) : «لا نَعْلَمُ أحدًا أُعْطِيَ طاعةً اللهِ (عزّ اللهِ (عزّ عالىٰ) حتى لم يَخْلِطُها بمَعْصِيةٍ، إلَّا يَحْيَىٰ بنَ زَكَرِيَّا (٨)، ولا عَصَى اللهَ (عزّ وجلّ) فلم يَخْلِطُ بطاعةٍ».

<sup>(</sup>۱) كما هو رأي الحسن والنخعي، وحماد والبتي، والليث وأحمد، وإسحاق وأبي ثور، وقال الثوري وأبو حنيفة ـ على تفصيل آخر عنده ـ: لا يجتمع الغرم والقطع، وقال عطاء والشعبي وابن سيرين: لا غرم على السارق إذا قطع، ووافقهم مالك في المعسر، كما وافق الشافعي في الموسر. راجع: الأم ٦/ ١٣٩، والمختصر ٥/ ١٧٢، والمهذب ٢/ ٣٠١، والمغني ١٠/ ٢٧٩، والسنن الكبرى ٨/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «الآية»، ورأينا أن الأنسب إثباتها كاملة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «يقبل... قيل في هذا الموضع»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) راجع بدقّة وعناية: أحكام القرآن وهامشه ٣١٣/١ ـ ٣١٣، ثم راجع الكلام عن حقيقة المحاربين وشروطهم، وآراء الأثمّة في المسائل الثلاثة في: المغني ٣٠٣/١٠ ـ ٣١٣.

 <sup>(</sup>٥) ابن الجراح الأزدي، شيخ أبي داود وتلميذ التنيسي، له ترجمة في: التهذيب ١٨/٦، والخلاصة
 ١٨٠، ولأبيه ترجمة في: معجم البلدان ٦/ ٢٩١، واللباب.

<sup>(</sup>٦) لا غزة إفريقية، التي بينها وبين القيروان نحو ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>٧) كما في الكفاية ٧٩، وطبقات السبكي (٢/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩) باختلاف تافه.

 <sup>(</sup>٨) يؤيد هذا حديث عبد الله بن عمرو: (ما أحد إلا يلقى الله بذنب، إلا يحيئ بن زكريا)، انظر ذلك ونحوه، وقصة يحيئ ومقتله في: البداية ٢/٥٠ ـ ٥٥، وإنما خص يحيئ بالذكر لأنه أُوتي الحكم صبيًا، قبل أن يكون مكلفًا، دون سائر الأنبياء، وعصمتهم عن المعاصي لا خلاف يعتد به في وجوبها بعد البعثة. وأمّا قبلها، ففيه خلاف مشهور بين أهل السنة والمعتزلة، وبين=

«فإذا كان الأغلَبُ الطَّاعة، فهو المُعَدَّلُ».

«وإذا كان الأغلَبُ المَعْصِيةَ، فهو المُجَرَّحُ»(١).

(أنا) أبو محمد، قال: أخبرني أبي، ثَنا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَىٰ، [قال]: "ثَنا ابنُ وَهْبِ، قال: أخبرني مالكُ بن أنسٍ - في الرجلِ يكونُ له على الرجلِ المالُ، فيَجْحَدُه، فيَقَعُ له عندَه مالٌ - قال مالكُ: إنْ عَلِمَ أنَّ على الجاحِدِ دَيْنَا(٢) - إن قامَ عليه الغُرَماءُ لم يَصِرْ له في المُحَاصَّةِ ما في يَدَيْهِ، فلا يَأْخُذُه، وإنْ عَلِمَ أنْ لا دَيْنَ عليه الغُرَماءُ لم يَصِرْ له في المُحَاصَّةِ ما في يَدَيْهِ، فلا يَأْخُذُه، وإنْ عَلِمَ أنْ لا دَيْنَ عليه النَّهُ أَنْ يَأْخُذُه بالمالِ الذي جَحَده)(٤).

«وقال الشافعي ـ في هذه المسألةِ ـ: إنه يأخُذُ هذا المالَ قِصاصًا للمالِ الذي جَحَده، على كلّ حالٍ، كان عليه مالٌ، أو لم يكن ".

/ (أنا) أبو محمد، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ [١٠٢] الأعلى، قال: قال الشافعيُّ - في قولِهِ عزّ وجلّ: ﴿ وَلَيُمُلِلِ (٥) الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ [البقرة: الآية ٢٨٢]: ﴿ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُقِرَّ (٦) بالحَقِّ، لَيْسَ معناه أَنْ يُمِلُّ ».

الشيعة. وقد فصلنا الكلام عن حقيقة العصمة، وعن عصمة الأنبياء من الخطإ في التبليغ وفي الاجتهاد، ومن المعاصي مطلقًا \_ في مقدمة كتابنا (حجية السنة الشريفة) ص ٥٠ - ٢٣١، الموجودة منه نسخة في مكتبة كلية الشريعة \_ بما لا مطمع في أجمع منه وأجود، وبما يظهر عوار بعض جهلة هذا العصر الذين تعرّضوا لبحث اجتهاد الأنبياء، بدون معرفة لحقيقته، ولا إدراك لأصله.

<sup>(</sup>۱) وقد روى عنه ابن عبد الحكم قولًا يقرب من هذا، ويزيده فائدة، فراجعه في: قوت القلوب ٢/ ٢٢١، والإحياء ٢/ ١٦٦، ومختصره بهامش النزهة ١٨٨، والطبقات ١/ ٢٢٥، ثم راجع في هذا البحث: الكفاية ٧٨ ـ ٩٢، والمعرفة ٥٣، والمقدمة ١١٤ ـ ١١٥، والتدريب ١٠٩ ـ ١١٠، والأم ٢/ ٢٠٩، واختلاف الحديث ٤، والرسالة ٢٥ و٣٨ و٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «دين»، ولعله \_ مع جواز أن يكون الاسم ضمير الشأن \_ مصحف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (له... قصاص)، وكلاهما مصحف على ما يظهر.

<sup>(</sup>٤) هذا هو المشهور من مذهبه، وله رأي آخر ـ وهو المشهور عن أحمد ـ أن ليس له أخذ قدر حقه، ومذهب أبي حنيفة: أنه يأخذ بقدر حقه، إن كان عينًا، أو ورقًا، أو من جنس حقه، وإن كان المال عرضًا لم يجز. راجع: الأم والمختصر ٥/ ٩٠ و٢٦٧، والمهذب ٢/ ٣٣٥، والمغني ٢/ ٢٣١ ـ ٢٣٢، والسنن الكبرى ٢/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «فليملل»، وهو تصحيف ناسخ جاهل.

<sup>(</sup>٦) ويعترف به، فليس المطلوب مجرد الإملال. وفي الأصل: «تفسر»، وهو مصحف عما ذكرنا. انظر: الأم ١٩٤/٣، وتفسير الفخر ٢/ ٣٧١.

«وقولُه: ﴿ فَلَيْتُمْلِلْ وَلِيُّهُ ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٨٢]»، هاهنا ثبَتَتْ الوِلايةُ (١٠)».

و[قال] - في قوله: ﴿ مَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا ' كَفَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَمِسِيَةِ اَثَنَانِ وَالْ عَدَلِ مِنكُمْ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْهُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُعِيبَةُ الْمَوْتِ عَلَيْهُمْ أَوْ مَانَكُمْ مُعِيبَةُ الْمَوْتِ عَلَيْهُمْ أَوْ مَانَكُمْ مُعِيبَةُ الْمَوْتِ عَلِيهُمُ الْأَوْلِينِ إِلَّهِ إِنِ الْرَبَّيْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرَيْ وَلَا تَكُمُّهُمُ شَهَادَةً اللّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ الْأَوْلِينِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِما وَمَا مَعَامَهُمَا مِنَ النّبِينَ السَّتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأَوْلِينِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِما وَمَا الْمَعْدَينَا إِنَّا إِذَا لَينَ الظّلِيلِينَ ﴿ وَاللّهُ الْأَوْلِينِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدُوا أَن تُرَدِّ أَنْ يَأْتُوا بِالشّهَدَةِ عَلَى وَجِهِهَا أَوْ يَعَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْنَ الظّلِيلِينَ ﴿ وَالْمَالُولِينَ فَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَن النّهُ عَلَى مَن النّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن النّعِي عليه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن النّعِي عليه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ على مَن النّعِي عليه اللله الله الله الله المنه على مَن النّعِي عليه الله الله المنه الله المنه الله اللهُ المنه الله الله الله المنه الله الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المنه

(أنا) عبدُ الرحمان، قال: أخبرني أبي، قال: سمِعتُ ابنَ عبدِ الأعلى، قال: «سمِعتُ السَّافعيَّ يقولُ - في الذي يَغْتَصِبُ الدَّابَّةَ وغيرَها، فتَرْتَفِعُ قِيمتُها عندَه، ثم تَتَّضِعُ، أو تَهْلِكُ - إنه يُتْبَعُ بأرفَعِ ذلك؛ لأنها لم تأتِ عليها ساعةً، إلّا وهو لها غاصِبٌ على أيِّ حالٍ كانتْ، ممَّا صارتْ إليه حِينَ أَخَذَها، أو في يَدَيْه (٢)».

<sup>(</sup>۱) وأصبح إقرار الولي ـ في حالة سفه الذي عليه الحق، أو ضعفه، أو عدم استطاعته الإملاء ـ هو المعتبر. انظر: الأم ١٩٤٣، والمختصر ٢/٢٣، وتفسير الفخر ٢/ ٣٧٢، والسنن الكبرى ٦/ ٢٦، واعتراض الطحاوي المذكور في الجوهر النقي.

<sup>(</sup>۲) بالأصل: «لقوله»، والظاهر أنه مصحف عنه.

<sup>(</sup>٣) فرخّص الله تعالىٰ في ترك الكتابة والإشهاد في هذا النوع من التجارة، لكثرة جريانه، ودفع المشقة، ولأنه قد لا يكون لذلك حاجة، إذا أخذ كل من المتعلمين حقه، في المجلس. راجع في هذا، وفي كون الاستثناء متّصلًا أو منقطعًا: تفسير الفخر ٢/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) عَبَارة الأصل : «إلى قوله: ﴿ أَن تُرَدَّ أَيْنَ الْ مُمَّدَ أَيْنَ إِمَّا اللَّهِ ١٠٨]».

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «تداعى»، والزيادة من الناسخ. وراجع في هذا البحث وما يتعلق به وبالآيات الكريمة عامّة: أحكام القرآن وهامشه ٢/١٤٤ ـ ١٥٥، واختلاف الحديث ٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم ٣/ ٢١٩، والمختصر ٣٦ ٣٦ ـ ٣٧، والمهذب ١/ ٣٧٠، والسنن الكبرى والجوهر النقي ٦/ ٩٥ ـ ٩٦، ثم راجع تفصيل المسألة، وآراء الأثمة في: المغني ٥/ ٣٩٠ ـ ٣٩١=

(أنا) عبدُ الرحمان، قال: أخبرني أبي، قال: وسمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: وسمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال: وسمِعتُ الشافعيَّ يقولُ في التَّفْلِيسِ، قال: «هو والمَوْتُ سَواءً، مَنْ وجَدَ مالَهُ بعَيْنِهِ فهو أَحَقُّ به (١)».

## «في الجَامِع (۲)»

(أنا) أبو محمد، قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ: قال الشافعيُّ (٣): «لا يَحِلُ أَنْ يُكَنَّى أَحدٌ بأبي القاسِم، كان اسمُهُ محمدًا، أو لم يكنُ (٤)».

[أنا أبو محمد]، قال الحسنُ بن عبدِ العزِيزِ الجَرَوِي: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ<sup>(٥)</sup>: «خَلَفتُ بالعِراقِ شيئًا \_ يُسمَّى التَّغْبِيرَ<sup>(٢)</sup> \_ وضَعتْه الزَّنادِقةُ،

<sup>=</sup> و۲۹۷ و۲۶۰.

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم وهامشه (ص ۱۸٦).

<sup>(</sup>٢) يعني لأحكام القرآن على ما يظهر، ونرجح أنه نفس (أحكام القرآن) الذي وضعه الشافعي، وسمعه منه ابن عبد الحكم في أربعين جزءًا، على ما في الانتقاء ١١٣، وانظر: أحكام القرآن المرابي ١٤/١ و١٩٨/٢، ومختصر المزني ١٩٦/٥، وقد ورد هذا العنوان والعنوان الآتي قريبًا متصلين بالنصوص.

<sup>(</sup>٣) كما في السنن الكبرى ٩/ ٣٠٩، والحلية ٩/ ١٢٧، والآداب الشرعية ٣/ ١٦٧، وسيأتي نحوه.

<sup>(</sup>٤) لظاهر حديث: «تسمّوا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي»، وذهب الجمهور إلى الجواز مطلقًا، واذعوا نسخ النهي، أو جعلوه خاصًا بحياة النبيّ، وقيل: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره. ومال إليه الرافعي، وذهب الطبري إلى الكراهة، راجع أيضًا: طبقات ابن سعد ١/٨٥، والمعرفة ١٨٩، وشرح معاني الآثار ٢/٩٩، والفتح ١/٥١ و٤/ ٢٣٤ و٢/٣٦١، وشرح معاني الآثار ٢/٤٣، والفتح ١/٥١، و٤٣٤، والبركة ٢١٨، وحاشية الباجوري على مسلم ١١٢، والأذكار ١٢٩، والمجموع ٨/٤٣٩، والبركة ٢١٨، وحاشية الباجوري على الجوهرة ١٠٦ (بولاق).

 <sup>(</sup>٥) كما في الحلية ١٤٦/٩، وتلبيس إبليس ٢٣٠، وسير النبلاء ١٦٤، وذكر في الإحياء ٢٤٧/٢، وعوارف المعارف بهامشها ٢/١٣٧، وإغاثة اللهفان ٢/٩٢، واللسان ٢/١٠٧، والتاج ٣/٤٦، وهامش مسائل أحمد ٢٨١ ببعض اختلاف.

<sup>(</sup>٦) في الإحياء والعوارف: «الطقطقة بالقضيب»، وعبارة الحلية: «التعبير»، والأصل والتلبيس: «التغيير»، وهي مصحفة. و(التغبير) يطلق على إثارة الغبار، وعلى التهليل أو ترديد الصوت بقراءة أو غيرها، والمراد به هنا: إنشاد الشعر بالألحان في حلق ذكر الله، مع الضرب والتوقيع بالقضيب ونحوه. انظر: التلبيس والإغاثة، واللسان والتاج والغناء والضرب بالآلات من المسائل الخطيرة المشكلة، التي تضاربت الآراء فيها، وكثر الخلط في تقريرها، فيحسن أن تراجع أيضًا: الأم ٢/ ٢١، والمغني ٢١/ ٣٩ ـ ٣٤، والسنن الكبرى ١/ ٢١١ ـ ٢٢٨، ومدارج السالكين ١/ ٢١ وحرياة القلوب بهامش القوت ٢/ ١٧٨، والبركة (١٥٠، وشرح الرعاع للهيثمي، وتوضيح الدلالات للنابلسي، واللمع للسراج ٢٣٢ ـ ٢٩٨.

يَشْغَلُونَ (١) به [الناسَ] عن القرآنِ ٣.

/(أنا) أبو محمد، حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، قال: «سمِعتُ الشافعيَّ [١٠٣] وسألَه رجلٌ عن الكُخلِ، فقال: آكْتَحِلْ كلَّ يومِ (٢)».

(أنا) أبو محمد، أخبرني أبي، قال: سمِعتُ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى، قال (٣): قال الشافعيُ \_ في قولِهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلّا إِلّا أَنْ اللّه كَانَ بِكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم إِنّ اللّه كَانَ بِكُمْ وَلا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم إِنّ اللّه كَانَ بِكُمْ وَلا يَكُونُ في هذا المعنى إلّا هذه الثّلاثة الأحكام (٥) \_ فما عَدَاهَا من الأكلِ بالباطلِ \_».

«على المَرْءِ في (٦) مالِهِ فَرْضٌ من اللهِ (تعالىٰ)، لا يَنْبَغِي له حَبْسُه (٧)».

«وشيءٌ (^ ) يُغطِيه، يُريدُ به وَجْهَ اللهِ تعالىٰ، لَيْسَ مُفْتَرَضًا (٩) عليه».

«وشيءٌ يُغطِيهِ، يُريدُ به وَجْهَ صاحبِهِ».

«ومن الباطِلِ أَنْ يقولَ: أحزُرْ ما في بَيْتي، وهو لك».

<sup>(</sup>١) كذا بالسير والتلبيس، والزيادة عنه وعن الإغاثة. وفي الأصل والحلية: «يشتغلون»، وهو تصحيف؛ كما يؤيّده رواية الإغاثة واللسان والتاج: «يصدّون» أو «ليصدّوا».

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام عن ذلك، وبعض ما ورد فيه، في: المغني ٧٦/١، والنزهة ٦٤، والآداب ٢/ ٢٤، وغذاء الألباب ٣١٦/٢، وسنن النسائي ٨/ ١٤٩، وراجع حكم اكتحال الصائم خاصة في: المجموع ٣٤٨/٦.

<sup>(</sup>٣) كما في أحكام القرآن (٢/ ١٠٤ ـ ١٠٥) بنقص يكمل من هنا، وهذا أهم النصوص التي أشرنا إليها في المقدمة (ص ١٣ س ٤).

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «الآية»، وذكر في الأحكام إلى قوله: (منكم).

<sup>(</sup>٥) المذكورة بعد من نحو الزكاة الواجبة، ونحو الصدقة المستحبّة، ونحو الهدية والهبة، فيباح الانتفاع بهذه الأشياء؛ كما يباح الانتفاع بالتجارة التي عن تراض، وللشافعي في هذا البحث كلام نفيس، لا نظير له، بل لم يسبق إليه، فراجعه في: الأم ٤/٧٤ ـ ١٤٨، والأحكام ٢/

<sup>(</sup>٦) كذا بالأحكام، وفي الأصل: ﴿وفي، والزيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) عبارة الأحكام: «لا ينبغي له فيه»، وقد أضفنا إليه كلمة: «التصرّف».

<sup>(</sup>٨) بالأصل: «بشيء»، وهو تحريف خطير، وهذا إلى قوله: عليه، ساقط من الأحكام.

<sup>(</sup>٩) بالأصل: «مفترض... احرز»، وكلاهما تصحيف. و(الحزر): التقدير.

(أخبرنا) أبو محمد، قال: حدَّثنا سَغُدُ<sup>(۱)</sup> بن محمدِ البَيْرُوتِيُّ (قاضي بَيْرُوتَ) قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ المَكِيُّ<sup>(۲)</sup>، قال: سمِعتُ إبراهيمَ بن محمدِ الشافعيَّ، يقولُ: سمِعتُ ابنَ عمِّي (محمدَ بن إدريسَ الشافعيَّ)، يقولُ<sup>(۳)</sup>: «كانتْ لي امْرَأَةُ، وكنتُ أُحِبُّها، فكنتُ إذا رأيتُها قلتُ لها:

ومِنَ البَلِيَّةِ أَنْ تُخبِ بَ فَلَا<sup>(3)</sup> يُحِبُّكَ من تُحِبُّة (آوني روايةٍ]: لَيْسَ شديدًا<sup>(٥)</sup>؟)، [فتَقُولُ هي]<sup>(٢)</sup>:

ويَصُدُ عَنْكَ بوَجهِ وتُلِحُ أَنْتَ فلا تُغَبُّهُ (٧)

(أخبرني) أبو محمد، [قال] (١٨): قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ: قال الشافعيُ: «لا يَجُوزُ [لأحدٍ] أَنْ يَتَكَنَّى بأبي القاسِم، سَواءٌ كان اسمُه محمدًا، [أ] وْ غَيْرَ محمدٍ».

<sup>(</sup>۱) لا: «حعيد»، كما صحف بالأصل، وهو: ابن محمد، أو ابن عبد الله بن سعد البجلي، المتوفّى سنة ۲۷۹، له ترجمة في: تهذيب ابن عساكر ۲/۹۲، وانظر: هامش محاسن المساعي ٥، والحلية ٧/٥٠.

<sup>(</sup>۲) هو: أبو علي أحمد بن محمد بن موسى العطار، الذي قدم دمشق سنة ۲۰۸، وحدث بها وبمصر، له ترجمة في: الجرح ۱/۱/۷۳، وتهذيب ابن عساكر ۷۲/۲ ـ ۷۷، وليس أبا بكر أحمد بن عسى المكّى، تلميذ المبرد، المذكور في تقييد العلم ۱٤۱.

<sup>(</sup>٣) كما في تهذيب ابن عساكر ٦/٦٦ ـ ٩٣، وفي معجم الأدباء (٣٠٨/١٧) باختصار. وذكر في الحلية ١٥٣/، وطبقات السبكي ١٥٧/١ و١٦٣، والجوهر اللمّاع (٥٦) من طريق الربيع، بنقص أو اختلاف أو تحريف، وذكر أيضًا في: الوفيات ١/٣٩، والوافي ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٤) رواية المعجم والوافي بالواو، وهي أحسن. والحب لا يكون بلية إلا في هذه الحالة.

<sup>(</sup>٥) عبارة الأصل ـ وكانت متصلة بصدر البيت الثاني ـ: «الس شديد»، وفي الحلية وابن عساكر والجوهر والطبقات (١٦٣): «أليس شديدًا»، وفيها (١٥٧): «أو ليس»، والكل محرف عن: «ليس شديدًا»، على تقدير الاستفهام التقريري. أمّا «أليس شديدًا» فهو ـ مع صحة معناه ـ يخرج البيت من الكامل إلى الطويل، ثم يجعله ناقصًا بعض التفاعيل.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة وردت \_ بلفظها أو بمعناها \_ فيما عدا المعجم، ونرجح أنها سقطت من الناسخ، كالزيادة الأولى.

<sup>(</sup>٧) في التوالي (٧٤)، والجوهر (٨٢) بيتان آخران للشافعي أيضًا، هما: ومن الشقاوة أن تحب ب ومن تحب يحب غيرك أو أن تريد الخير لل إنسان وهو يريد ضرك

<sup>(</sup>A) كما تقدم، وهذه الزيادة وقعت في الأصل، بعد قوله: سليمان، والظاهر أن الزيادة الآتية سقطت من الناسخ.

#### «في أخبارِ السَّلَفِ»

(أخبرنا) أبو محمدٍ، قال: ثَنا أبي، [قال](١): قال أحمدُ بن [أبي] الحَوَارِيِّ: حدَّثنا محمدُ بن قَطَنِ، عن الشافعيِّ، عن فُضَيْلٍ، عن سُفيانَ، قال (٢): «قال داوُدُ (عليه السلامُ): إلهي، كُنْ لابني / سُليمانَ ـ من بَعْدِي ـ كما كنتَ لي ". [١٠٤]

«(قال): فأوْحَىٰ اللهُ (تعالىٰ، عزّ وجلّ) إليه: يا داوُدُ، قلْ لابنِكَ سُليمانَ، يكونُ (٢) لي، كما كنتَ لي، حتى أكونَ له كما كنتُ لك(٤)».

(أخبرنا) أبو محمد، قال: ثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ [بن أبي الحَوَارِيِّ]، قال: حدَّثني محمدُ بن قَطَنِ، عن الشافعيِّ، قال: «دَخَلَ سُفيانُ على فُضَيْلِ بن عِيَاضٍ \_ \_ يَعُودُهُ \_ فقال: يا أبا محمدٍ، أيُّ نقْمَةٍ (٥) في المرضِ، لَولا العُوَّاد؟».

«فقال سُفيانُ: وأي شيءٍ يُكْرَهُ في العُوَّادِ؟ قال: الشَّكِيَّةُ (٢)».

(أخبرنا) أبو محمد، قال: ثَنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى المِصريُ، قال: سمِعتُ الشافعيُّ يقولُ<sup>(٧)</sup>: «سُئل عمرُ بن عبدِ العزيز عن قَتْلَى (صِفِّينَ)<sup>(٨)</sup>، فقال: تِلكَ دِماءٌ

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة وردت بالأصل، بعد (الحواري)، والثانية مما تقدم.

 <sup>(</sup>۲) كما في بستان العارفين (٤٠)، عن فضيل، من طريق الشافعي، وفي تهذيب الأسماء ١٨١/١،
 وحياة الحيوان (٤١٧/٢) عنه أيضًا، نقلًا عن الحلية. وذكر في عمدة التحقيق ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) في البستان وحياة الحيوان: «يكن»، وهو أحسن.

<sup>(</sup>٤) رآجع الكلام عن داود وعبارته، وعن سليمان وملكه، في: تهذيب ابن عساكر ٥/١٨٧ و٦/ ٢٥٠، وتهذيب الأسماء ١/٩١ و٢٣٢، والبداية ٩/٢ ـ ٣٢، والفتح ٢٨٨٦ ـ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «وأي نعمة»، والظاهر: أن الزيادة من الناسخ، وأنه ـ مع إمكان تصحيحه بتكلّف ـ مصحف عما ذكرنا، ويؤيّده ما رواه عنه بشر بن الحارث، من قوله: «أشتهي مرضًا بلا عواد»، كما في طبقات السلمي ١٠ ـ ١١، والحلية ٨/٩٦.

<sup>(</sup>٦) راجع الكلام عن آداب المريض وعيادته، وأجره والدعاء له، في: المجموع ١٠٩/٥ ـ ١١٤، والمغني ٣٢٤/٦ ـ ٣٠٣، والفتح ٨٢/١٠ و٨٩ ـ ١٠٢، وشرح الموطأ ٤/٤٣ و٣٣٢ و٣٣٢، والأذكار ٣٠٠ ـ ٣٣، ورياض الصالحين ٣٣٠ ـ ٣٣٥، ونزهة الناظرين ٣٠٥، والآداب ٢٠٩/٢، وغذاء الألباب ٢/٢ ـ ١١، وكشف الخفا ٢/٥٧، ومحاضرات الأدباء ١/٢٧٠ ـ ٢٧٣.

 <sup>(</sup>٧) كما في الحلية ٩/١١٤ و١٢٩، ومناقب الفخر ٤٩ ببعض اختلاف، وذكر من غير طريق الشافعي في: جامع بيان العلم ٩٣/٢، وفي حياة الحيوان (٢٠٧/١) بلفظ أجود، وفي صون المنطق (١٣٤٤) ببعض نقص.

 <sup>(</sup>A) هو موضع بقرب (الرقة)، على شاطئ الفرات، من الجانب الغربي، بين الرقة وبالس، وكانت
 به الوقعة المشهورة ـ بين علي ومعاوية ـ في غرة صفر من سنة ٣٧. راجع الكلام عنها، وعمّا=

طَهَّر الله يَدِي منها، فلا أُحِبُّ أَنْ أَخْضِبَ لساني (١) بها(٢)».

(أخبرنا) أبو محمد، قال: حدَّثنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: أخبرني الشافعيُّ، قال<sup>(٣)</sup>: «جاء رجلٌ<sup>(٤)</sup> إلى الأعْمَشِ<sup>(٥)</sup> ومعَه آخَرُ لا يُرِيدُ الحديثَ وسألَه هذا عن حديثِ، فغضِبَ<sup>(٦)</sup> عليه الأعْمَشُ، فسكَتَ الرجلُ».

<sup>=</sup> يتصل بها، في: الإمامة والسياسة ١٣٣٠ ـ ٢٢٤، والبيداية ٧/ ٢٥٢ ـ ٢٧٥، ومعجم البلدان ٥/ ٣٧، وكتاب (وقعة صفين).

<sup>(</sup>١) بالأصل: «يدي منها»، ولعل كله مصحف، وفي الحلية: «لساني فيها»، و«ألطخ لساني بها»، وعبارة المناقب: «أخضب منها لساني».

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي ـ كما في المناقب ـ: «هذا حسن جميل، لأن سكوت الإنسان عما لا يعنيه هو الصواب»، وإن كان علي (كرّم الله وجهه) أولى بالحق من كل من قاتله، على حد قول الثوري، المذكور في: الحلية ١/٣، وراجع: كلام الفخر؛ لأهميته. وكان الشافعي يقول للربيع ـ كما في التوالي ٧٣، والجوهر ٥٢ ـ: «اقبل مني ثلاثة أشياء: لا تخض في أصحاب النبيّ ( على في التوالي تهد، ولا تشتغل بالكلام، فإني قد اطّلعت من أهل الكلام على أمر عظيم، ولا تشتغل بالنجوم، فإنه يجرّ إلى التعطيل». وراجع في تهذيب ابن عساكر (١/٣٧) أقوال المنصفين فيمن قتل ـ من أهل الشام ـ بصفين. ثم انظر: الصواعق المحرقة ١٢٤، وتطهر الجنان ٥٨.

<sup>(</sup>٣) كما في الآداب الشرعية (٢٩/٢) بمعناه مختصرًا، من طريق البيهقي، وقد ذكرت هذه الحكاية مطولة في: قوت القلوب ١٥٥/١، كما ذكر نحوها مع ابن عيينة فيما تقدم.

<sup>(</sup>٤) هو ـ على ما في القوت ـ أبو بكر محمد بن سوقة الغنوي الكوفي، العابد التابعي. المذكور في: الحلية ٥/ ٣٩٢، والصفوة ٣/ ٦٥، والإكمال ١٢٢. و(الآخر) هو: أبو عبد الله رقبة بن مصقلة العبدي الكوفي، المتوفّى سنة ١٢٩، لهما ترجمة في: الجمع ١/ ١٤٠ و٣٩٩، والتهذيب ٣/ ٢٨٦ و٩/ ٢٠٩، والخلاصة ١/ ١٤٠ و٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) هذا لقب أبي محمد سليمان بن مهران (لا ابن محمد؛ كما في التاج ٤/٣٢٧)، الأسدي الكاهلي، الكوفي التابعي، المتوفّى سنة ١٤٥ أو ٤٧ أو ٤٨. راجع: طبقات ابن سعد ٢/٢/ ١٣٨، والإكمال ٧، والجمع ١/٩٧، والتذكرة ١/٤٥، والتهذيب ٢٢٢، والخلاصة ١٣١، والرواة الثقات ١٦، والميزان ٢/٣١، وطبقات المدلسين ١٠، وتبيين أسمائهم ١٠، وجامع المسانيد ٢/٤٦، وشرح البخاري للنووي ١/١٨٩، وطرح التثريب ١/٥٨، وتوضيح الأفكار ٢/٣٥، والحلية ٥/٤، والصفوة ٣/٥، وطبقات الشعراني ٤٩١، وابن الجزري ١/١٥، والوفيات ١/١٠، وتاريخ بغداد ٩/٩، والشذرات ٢/٠٢، والنجوم ٢/٩، والمعارف ٢١٤، وحياة الحيوان ٢/٠٠.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «فضجر»، والظاهر أنه مصحف عنه، كما تؤيّده عبارة الآداب: «غضب»، أو تكون (عليه) أصلها: «منه»، وعبارة القوت: «فيعرض عنه، ولا يجيبه».

اللَّخُرُ: لو كنتُ مِثلَك ما أتَيْتُ هذا أبدًا

«فقال له الأغمَشُ: هو \_ إذَنْ \_ أَخْمَقُ مِثْلَكُ أَنْ يَتْرُكَ مَا يَنْفَعُه، لِسُوءِ خُلُقِي (٢)».

/ (أخبرنا) أبو محمد، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ المُرَادِيُّ، قال: [١٠٥] سمِعتُ الشافعيُّ (رحمه الله) يقولُ: «قال رجلٌ<sup>(٣)</sup> للأغمَشِ: إسْنادُ هذا الحديثِ؟ فأخذَ حَلْقَه، فأَسْنَدَهُ إلى الحائطِ، وقال: هذا إسْنادُه (٤)».

(أخبرنا) أبو محمد، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: قال الشافعيُّ (رحمه الله) (٥٠): «وَقَفَ أعرابيُّ على رَبِيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمان، فجَعَلَ يُسَجِّعُ في كلامِهِ، ثم نَظَرَ إلى الأعرابيُّ، فقال: يا أعرابيُّ، ما تَدْعُونَ البَلاغةَ فيكم؟ قال (٢٠): خلافٌ ما كنتَ فيه مُنْذُ اليوم (٧٠).

(أنا) عبدُ الرحمان، ثَنا الرّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: قال الشافعيُّ (٨): ﴿وَقَفَ

<sup>(</sup>١) في القوت: أن رقبة قال للأعمش: «ليس العالم الذي يجمع الناس فيقص عليهم، إنما العالم الذي إذا سئل عن العلم كأنما يسعط الخردل».

<sup>(</sup>٢) في القُوت: أن ابن سوقة قال لرقبة: «ويُحك! إنما أجعله بمنزلة الدواء، أصبر على مرارته، لما أرجو من منفعته».

<sup>(</sup>٣) أي: ليس أهلًا للتحمّل والرواية، أو تعجل بالسؤال قبل الوقت المناسب له.

<sup>(</sup>٤) يذكرنا هذا بما رواه أبو معاوية الضرير، من أن هشام بن عبد الملك بعث إلى الأعمش: «أن اكتب لي مناقب عثمان، ومساوئ علي»، فأخذ الأعمش القرطاس، وأدخلها في فم الشاة \_ فلاكتها \_ وقال لرسوله: «قل له: هذا جوابك»، راجع بقية الحكاية في: الوفيات ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) كما في الحلية (٩/ ١٩٣٨) باختلاف وزيادة، وقد ذكرت هذه الحكاية ـ باختصار أو بزيادة ـ في: البيان والتبيين ٢١١، والمعارف ٢١٧، والفاضل للوشاء (ص ٧ من نسخة مخطوطة بمكتبة الأخ الكريم، الأستاذ السيد صقر)، والموشى (أو الظرف والظرفاء) ٩ أو ٦، والعقد الفريد ٢/ ١٩١ و ٢٦/ و١٨٤ و١٦٢، وشرح النهج ٢/ ١٩١، وغرر الخصائص ١٦٣ (بولاق)، والوفيات ٢٨٠٠.

 <sup>(</sup>٦) عبارة الفاضل: «قال: الإيجاز في الصواب، قال: فما العي فيكم؟ قال: ما أنت فيه منذ اليوم»،
 وتوافقها عبارة العقد والغرر والوفيات.

<sup>(</sup>٧) وكان الشافعي يقول \_ كما في الحلية \_: «كان ربيعة يلحن في كلامه».

<sup>(</sup>۸) كما في الحلية ١٣٦/٩، والانتقاء ١١٧، ومناقب الفخر (١١٩) بلفظ رواية أبي حاتم مع اختصار أو اختلاف، وذكرت هذه القصة بمعناها، - من غير طريق الشافعي - في: البيان ٢/٠٧ - ٧١، وعيون الأخبار ٢/ ٣٣٨، والعقد ٣/ ٤٣١، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣٣٤، ولباب الآداب ٣٥٢ - ٣٥٢، وسراج الملوك ٣٢، والمحاسن والمساوئ ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢، والمستطرف=

أغرابيُّ (١) على عَبْدِ الملكِ (٢) بن مَرْوانَ، فسَلَمَ، ثم قال: أيْ (رحِمَك الله) إنَّه مَرَّتُ بنا سِنُونَ ثَلاثٌ (٣) فأمَّا إخدَاهَا (٤) فأكلَتْ المَوَاشِيَ، وأمَّا الثانيةُ فأنْضَتْ (٥) اللَّحْمَ، وأمَّا الثَّانيةُ فأَنْضَتْ إلى العظمِ، فإنْ يَكُ عندَك مالُ اللهِ فأعْطِهِ عبادَ اللهِ، وإنْ يَكُ لك فتَصَدَّقْ علينا، ﴿إِنَّ اللهَ يَجْزِي ٱلْمُتَمَدِّقِينَ } [يُوسُف: الآية ٨٨]».

«فأغطاهُ عَشْرةَ آلافِ دِرْهَمٍ، وقال: لو كان الناسُ يُحْسِنُونَ (٦) أَنْ يَسْأَلُوا هكذا، ما حَرَمنا أحدًا».

وزادَني أبي ـ عن الرَّبِيعِ، عن الشافعيِّ ـ أنّه قال: «وعندَك مالُ اللهِ، فإنْ يَكُ للهِ (عزّ وجلّ)، فأغطِهِ عبادَ اللهِ».

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمان، ثنا الرّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: قال الشافعي(٧):

<sup>=</sup> ١/٨٥، وتهذيب ابن عساكر ٥/٢٢، وذكر صدرها ـ مع الإشارة إلى بقيّتها ـ في: أسد الغابة ٢٥٩/٤، والإصابة ٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>۱) هو \_ على ما في المحاضرات واللباب والمستطرف والتهذيب وأسد الغابة والإصابة \_: درواس بن حبيب بن درواس بن حلاق بن معد العجلي أو الذهلي، وكان قدم مع العرب \_ وهو ابن ست عشرة سنة \_ بسبب القحط، فاعترض الخليفة على دخوله، فكان ذلك سببًا لكلامه، وله ترجمة في أسد الغابة والإصابة.

<sup>(</sup>۲) فيما عدا الأصل والحلية والمناقب: «هشام بن عبد الملك»، فلعل القصة تعدّدت. و(عبد الملك) هو: أبو الوليد، المتوفّى سنة ٨٦، له ترجمة في طبقات ابن سعد ١٦٥/٥/١، والتهذيب ٦/ ٤٢١، والخلاصة ٢٠٨، وطبقات الفقهاء ٣٣، وتهذيب الأسماء ١٩٠١، وتاريخ الخلفاء ١٤٣، وتاريخ بغداد ٢٠٨/١، ومروج الذهب ٢/ ٨٦، وتاريخ الإسلام ٣/ ٢٧٦، والبداية ٩/ ٢٨، والمعارف ١٥٥، وحياة الحيوان ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وأصلي اللباب والسراج، وفي التهذيب: «ثلاثة»، وكلاهما صحيح. وإن كان ما أثبتنا أولى، لما لا يخفى.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أحدها» وهو تحريف، وعبارة الانتقاء والحلية والمناقب: «أما إحداها (أو الأولى) فأهلكت المواشي».

<sup>(</sup>٥) أي: سببت له الهزال، وعبارة الحلية: ﴿فأنضبت، وهي محرفة.

<sup>(</sup>٦) كذا بالحلية والانتقاء والمناقب، وفي الأصل: "يحسبون"، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۷) كما في العقد (۲۸/۳) ببعض اختلاف، وفي الحلية (۱۲۹/۹) بتحريف أيضًا. وقد ذكرت هذه الحكاية ـ في ألف با ۲/۱۲ ـ بلفظ يفيد أنها وقعت في مجلس حضرة الشافعي، كما روي ـ في الفاضل ۲۰۷، والبيان ۷۸/٤، ومحاضرات الأدباء ۲/۱۳، وذخائر الأعلاق ۱۷۲، وأسرار البلاغة للعاملي ٤ ـ وقوع نحوها في مجلس الحسن البصري، وانظر: المحاسن والمساوىء ١/۲۲۸، والعقد ٤٣٢/٤ و٤٣٦.

﴿وَقَفَ أَعرابيُّ على أُناسٍ، فَسَلَّمَ، ثم قال: إنِّي (رحِمكم اللهُ) ابنُ سَبيلِ، [ونِضُوً]<sup>(١)</sup> سَفَرٍ، وفَلُ سَنَةٍ، رَحِمَ اللهُ مَنْ أعطَى من سَعَةٍ، أَوْ وَاسَى من كَفافٍ».

«فأعطاه رجلٌ دِرهمًا، فقال: رحِمَكَ الله من غيرِ ما يَبْتَلِيكَ».

/ (أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، قال: أخبرني أبي، قال: ثَنا حَرْمَلةُ بن [١٠٦] يَحْيَى، قال: ثَنا حَرْمَلةُ بن [١٠٦] يَحْيَى، قال: أخبرنا الشافعيُّ، قال<sup>(٢)</sup>: «لمَّا بَنَى هِشَامٌ<sup>(٣)</sup> (يعني ابنَ عبدِ الملكِ) الرُّصافَة (٤٠٠) ـ قال: أُحِبُ أَنْ أَخْلُوَ يومًا لا يَأْتِينِي فيه خَبَرُ غَمِّ (٥٠)، فما انْتَصَفَ النَّهارُ حتى أتَنْه رِيشةُ دَمِ ـ من بعضِ الثَّغُورِ، فأُوصِلَتْ إليه، فقال: ولا يومًا واحدًا!».

(أنا) عبدُ الرحمان، ثنا يونُس بن عبدِ الأعلى المِصريُّ، قال: أخبرني الشافعيُّ، قال عبدُ الرحمان، ثنا يونُس بن عبدِ الملك ـ لمّا ماتَ رَوْحُ بن زِنْباعِ (٧) ـ قال لبعضِ الناسِ: قال (٦): «قال هِشامُ بن عبدِ الملك ـ لمّا ماتَ رَوْحُ بن زِنْباعِ (٧)

<sup>(</sup>۱) بالأصل بياض بقدر هذه الزيادة، وعبارة العقد: «... وأنضاء طريق، وفلال سنة». وعبارة الحلية: «إني... من أبناء السبيل وأيضًا من سفر»، وفيها نقص وتحريف. وعبارة ألف با: «... وأنضاء سفر، وفل سنة»، أي: مجهدون من الترحال والسفر، ومنهزمون من القحط والجدب. و(الفل) يطلق على الواحد، وعلى الجمع كما صرح به في: اللسان ٢١/٤٤، وانظر: ألف با.

<sup>(</sup>٢) كما في البداية ٩/٣٥٣.

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو الوليد، المتوفّى سنة ١٢٥، له ترجمة في: تاريخ الخلفاء ١٦٤، وتهذيب الأسماء ٢/
 ١٣٧، والأعلام ٣/ ١١٢٤، ومروج الذهب ٢/ ١٤٢، والبداية ٩/ ٣٥١، والشذرات ١٦٣/١، والمعارف ١٥٩، وحياة الحيوان ١/ ٨٩، وذكر البخاري اسمه في التاريخ الكبير ٤/ ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) هي: رصافة الشام الواقعة بطرف البرية، غربي (الرقة)، على بعد أربعة فراسخ منها، وقد بناها هشام، أو عمّر سورها وأحدث كثيرًا من أبنيتها، وهي غير رصافة أبي العباس، والبصرة، وبغداد، والحجاز، والكوفة، وقرطبة، ونيسابور، وواسط. انظر: معجم البلدان ٤/٣٥٢ ـ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عيينة \_ كما في البداية \_: (كان هشام لا يكتب إليه بكتاب فيه ذكر الموت).

<sup>(</sup>٦) كما في الإصابة ٩/١، وتهذيب ابن عساكر (٩/ ٣٣٩) مقتصرًا على كلام روح.

<sup>(</sup>۷) هو: أبو زرعة أو أبو زنباع الفلسطيني الجذامي (لا الحرامي، كما صحف في الشذرات ١/٥٥، نسبة إلى «جذام» بالضم، قبيلة من اليمن؛ كما في اللباب)، المختلف في صحبته، المتوفّى سنة ١٨، كاتب عبد الملك الذي كان يقول فيه: «جمع روح، طاعة أهل الشام، ودهاء أهل العراق، وفقه أهل الحجاز». راجع: الجرح ١/٢/٤٤، وأسد الغابة ١/٩٨، والإصابة والاستيعاب ١/٨٠، و ٥١٠، وتعجيل المنفعة ١٣١، وتهذيب ابن عساكر ٥/٣٣٧، وتاريخ الإسلام ٣/٨٤، والبداية ٩/٣٥ و٥٤، والنجوم ١/٥٠٠، والأعلام ١/٣٢٧، والتاج ٢/ ١٥٠، والوزراء والكتاب ٣٥، والأغاني ٨/١٣٣ ـ ١٣٥.

كَيْفَ كَانَ رَوحٌ؟ ثم قال: قال رَوْحٌ: واللهِ مَا أُردَتُ بابًا ـ من أبوابِ الخيرِ ـ إلَّا تَيَسَّرَ لي اللهُ عَلَيْ وَلا أُردَتُ بابًا ـ من أبوابِ الشَّرِّ ـ إلا لم يَتَيَسَّرَ لي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

(أنا) عبدُ الرحمان، ثنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: سمِعتُ الشافعيَّ، قال: حدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال<sup>(٢)</sup>: «كنتُ عندَ أبي جَعْفَرِ المَنْصُورِ<sup>(٣)</sup> ـ وعندَه ابنُ أبي ذِئبٍ ـ فقال أبو جَعْفَرِ لابنِ أبي ذئبٍ: ما تقولُ في الحسنِ بن زيدِ<sup>(٤)</sup>؟ ـ وكأنّه تكلّمَ فيه ـ فقال له الحسنُ: الله الله، واللهِ ما سَلِمَ عليه أحدٌ وإنْ شِئْتَ، فَسَلْهُ عن نفسِكَ يا أميرَ المؤمنينَ ـ (قال محمدُ بن إبراهيمَ): فجَمَعْتُ ثِيابي، والسَّيَّافُ قائمٌ [على رأسِ أبي جَعْفَرِ، مَخافة أنْ يَأْمُرَ به فَيُقْتَلَ، فيصيبَ دَمُه ثَوْبِي] (٥)».

«[قال: ما تقولُ فِيَّ؟ قال: أَعْفِنِي يا أميرَ المؤمنين».

«قال: لا بدَّ أَنْ تقولَ، قال: إنكَ لا تَعْدِلُ في الرَّعِيَّةِ، ولا تَقْسِمُ بالسَّوِيَّةِ».

«فَتَغَيَّرَ وَجُهُ أَبِي جَعْفَرٍ، فقامَ إبراهيمُ (بن يَحْيَلَىٰ) بنِ محمدِ بن عليِّ (٦)، وقال: طَهِّرني بدمِهِ يا أميرَ المؤمنين، قال له ابنُ أبي ذئبِ: ٱقْعُدْ يا بُنَيَّ، فلَيْسَ في دَمِ رجلٍ \_ يَشْهَدُ أَنْ لا إلّه إلّا اللهُ \_ طهُورً ] (٧) (٨).

<sup>(</sup>۱) هذا من توفيق الله له، ورحمته به، أما تمكينه (سبحانه) مكلَّفًا من الشر والمعصية، فمن تخلَّيه عنه، وسخطه عليه.

<sup>(</sup>٢) كما في سراج الملوك ٣٩ ـ من طريق الأصمعي، عن رجل من أهل المدينة، عن محمد هذا، الذي تقدمت ترجمته ـ بزيادة كبيرة. وانظر ماتقدم ص ٣٦ و٣٧.

 <sup>(</sup>٣) بالمدينة، وكان ـ كما في السراج ـ ينظر في تخاصم بين بعض القرشيين وغيرهم، فطلب بعضهم
 شهادة ابن أبي ذئب، فكان منه ومنهم نحو ما تقدم (ص ٣٦).

<sup>(</sup>٤) بالأصل والسراج والبداية (١٥١/١٠): «يزيد»، وهو تصحيف. وعبارة السراج بعد ذلك، هي: «قال: يأخذ بالإحنة، ويقضي بالهوى. فقال الحسن: والله ـ يا أمير المؤمنين ـ لو سألته عن نفسك، لرماك بداهية، ونعتك بشر».

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة مما تقدم (ص ٣٦)، وليست هي وما قبلها في السراج.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الله بن عباس، الذي صلّى على المنصور، وحجّ بالناس غير مرّة، ومات بالمدينة ـ سنة ١١٥/١ ـ وكان واليّا عليها من قبل المهدي. (انظر: تاريخ ابن الأثير ٢٧/٦، وابن كثير ١١٥/١٠ والظاهر و١٢١ و١٤٩)، وعبارة السراج: «إبراهيم بن محمد بن علي صاحب الموصل»، والظاهر أنها ناقصة محرفة؛ لأننا لم نعثر ـ فيمن ولي الموصل ـ على من اسمه إبراهيم.

 <sup>(</sup>۷) هذه زیادة من السراج، ذکر بعدها فیه ما لم نر ضرورة لإثباته، وإن کان له فائدة. وفي تاریخ
 بغداد ۲/۲۹۹ ـ ۳۰۰، والصفوة (۹۸/۲ ـ ۹۹) حادثة أخرى مفیدة أیضًا.

<sup>(</sup>٨) راجع في حادثة ابن أبي ذئب مع المنصور: بغية الملتمس ٣٩٢ ـ ٣٩٣.

## «[قولُ الشافعيّ في الطّبّ]»

[أنا عبدُ الرحمان، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ]، قال: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ (۱): «إِنَّما العِلْمُ عِلْمَانِ: علمُ الدِّينِ، وعلمُ الدُّنيا، فالعِلْمُ الذي للدِّينِ هو: الفِقْهُ، والعلمُ الذي للدُّنيا هو: الطِّبُ (۲).

«وما سِوَى ذلكَ ـ من الشُّغْرِ ونحوِهِ ـ فهو عَناءٌ أو عَيْبٌ» (٣).

/ (أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمان، قال: حدَّثني محمدُ بن هارُونَ بنِ [١٠٧] مَنْصُورٍ (١) قال: حدَّثني بعضُ المقانِعِ (٥) (يَعْنِي مَنْ يُقْنَعُ به) (٦) عن الشافعيِّ (رحمه الله) ، قال (٧): «لا تَسْكُنَنَّ بَلدًا لا يكونُ فيه عالِمٌ يُفْتِيك عن دِينِكَ، ولا طَبِيبُ يُنْبِئُكَ عن أَمْرِ بَدَنِكَ».

<sup>(</sup>۱) كما في سير النبلاء ١٥٤، وذكر القسم الأول منه ـ مختصرًا، أو بلفظ: «... علم الأديان، وعلم الأبدان»، في العقد ٢٠٨/٢، والانتقاء ٨٤، والحلية ١٤٢/٩، ومناقب الفخر ١١٩، والوافي ٢/ ١٧٤، والتوالي ٧٣، والجوهر اللماع ٥٣، والبركة ٢٤٥، ومفتاح السعادة ١/ ٢٦٧، والآداب الشرعية ٢/ ٣٦٠ ـ ٣٦١، وذكر في صدر تسهيل المنافع على أنه حديث نبوي، وليس كذلك؛ كما حقق في كشف الخفا ٢/٨٢. وانظر: روض الأخيار ١٤، والمستطرف ٢٤١١.

<sup>(</sup>۲) وكان ـ كما في سير النبلاء ١٤٧، وتاريخ الإسلام ٣٦ ـ يقول: «لا أعلم علمًا ـ بعد الحلال والحرام ـ أنبل من الطبّ، إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه»؛ كما كان ـ على ما في تاريخ الإسلام ٣٦، والتوالي ٣٦، والمناقب ـ يتلهف على ما ضيّع المسلمون من الطب، ويقول: «ضيّعوا ثلث العلم، ووكلوه إلى اليهود والنصارى»، وكان يقول: «شيئان أغفلهما الناس: العربية، والطبّ»؛ كما في الآداب. أو: «... النظر في الطب، والعناية بالنجوم»؛ كما في الحلية ١٣٦ و١٤٢، وراجع في هذا المقام: جامع بيان العلم ٢/ ٣٦ ـ ٤٠، وفاتحة العلوم للغزالي ٣٥ ـ ٣٩، والإحياء ١/٥ ـ ١٨، وشرحه ١/٤٢ و ١٣٣ و١٤١، وغذاء الألباب ١/ ٣٩٨، والفتح ١/٠٣ ـ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) راجع في الحلية (٩/ ١٢٤ \_ ١٢٥) ما ذكره أبو محمد سبط الشافعي، لجليل فائدته.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على ترجمة له، ولا يبعد أن يكون أبا بكر محمد بن هارون الروياني، صاحب المسند، المتوفّى سنة ٣٠٧، المذكور في: التذكرة ٢٨٦/٢، والمستطرفة ٥٤، أو: محمد بن هارون الحمال أو الجمال، تلميذ أحمد، المذكور في: طبقات الحنابلة ٢٨٦/١، والمختصر ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) جمع (مقنع) مجعفر ـ على قلّة ـ أي: عدل رضا، كما في اللسان ١٠/ ١٧١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «من يبيع به»، وهو تصحيف سخيف.

<sup>(</sup>۷) كما في مناقب الفخر ۱۱۹، ومفتاح دار السعادة (٥٦٦) باختلاف يسير، وذكر مختصرًا ـ من طريق ابن عبد الحكم ـ في الانتقاء ٩٩.

- (أنا) عبدُ الرحمان، قال: أخبرني الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ<sup>(١)</sup>: «[أكُلُ الفُولِ يَزيدُ في الدِّماغ، [وأكُلُ اللَّحْمِ يَزيدُ في العقلِ]<sup>(٢)</sup>».
- (أنا) عبدُ الرحمان، قال: أخبرني أبي، ثَنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: سمِعتُ الشافعيَّ، [يقولُ] (٣): «أَخذَرْ أَنْ تَشْرَبَ لهاؤلاءِ الأطِبَّاءِ دواءً، إلَّا دواءً تَغْرِفُه (٤)».
- (أنا) أبو محمدٍ، ثنا أبي، قال: حدَّثني هارُونُ بن سعيدِ الأَيْلِيُّ، قالُ (٥٠): قالُ لنا الشافعيُّ: «أَخَذْتُ اللِّبانَ سَنةً».
- (أنا) عبدُ الرحمان، ثنا أبي، قال: سمِعتُ ابنَ عبدِ الأعلى، قال: قال لي الشافعيُّ (٢):

<sup>(</sup>۱) كما في الانتقاء ۸۷، والزيادة ـ للإيضاح والفائدة ـ عنه، وعن كشف الخفا ١٥٥/ و٤٦٢، وذكر في الحلية ٩/١٥٧ و ١٤١، وسير النبلاء ١٥٧، وتاريخ الإسلام ٣٦، وكشف الخفا ٢/ ٠٣٠، وألف با (١٥٩/٢) ـ بزيادة: «والدماغ يزيد في العقل»، وراجع فيه (ص ١٥٩ ـ ١٦٠) ما ذكره من تعليل ذلك، وما نقله الشافعي عن بعض الأطباء من أن الصبي يولد ليس له مخ، وفي مفتاح دار السعادة (٢١١ ـ ٢١٢) كلام مفيد عن الدماغ، وفي روض الأخيار ١٧١، والآداب ٢/ ٤٤٩، والبركة ٢٥٢، والكشف (٢/ ١٤٩) كلام عن فوائد اللحم، ومضار بعض أنه اعه.

<sup>(</sup>٢) للشافعي كلام آخر عن هذا تضمن فوائد أخرى، فراجعه في: حياة الحيوان ٢/ ١٤٥، والآداب ٢/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠، ومما يتصل بالمقام قصة رواها الشافعي عن أعرابي دعاه سليمان بن عبد الملك إلى أكل الفالوذج، فانظرها في: البداية ٩/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) كما في التوالي ٦٦، ومفتاح دار السعادة (٥٦٦) باختلاف تافه.

<sup>(</sup>٤) أي: تعرف أن مواده مفيدة في الجملة، أو خالية من الأشياء المسكرة، ولعل ذلك من الأسباب التي جعلت أصحاب الشافعي يختلفون في جواز التداوي بنحو الخمر والنبيذ. راجع في ذلك: المجموع ٩/١٥، وغذاء الألباب ٩٩/١، وبداية المجتهد ٧/١٤.

<sup>(</sup>٥) كما تقدم (ص ٣١)، وانظر هامشه.

<sup>(</sup>٦) كما في تاريخ الإسلام ٣٦، وسير النبلاء ١٥٧، ومفتاح دار السعادة ٥٦٦. وذكره ابن السبكي في الطبقات (١/ ٢٢٥) مصرحًا بأنه في آخر كتاب (آداب الشافعي) لابن أبي حاتم الرازي، فلعل ذلك يجعل الذين زعموا أن هذا الكتاب قطعة من كتابه (الجرح والتعديل) يخجلون من أنفسهم، ويعدلون عن رأيهم، ويمتنعون بعد ذلك من أن يهرفوا بما لم يعرفوا، ومن أن يحكموا قبل أن يتثبتوا، فإن أخذتهم العزة بالإثم، أو أرادوا التأكد من حقيقة الأمر، فليرجعوا إلى كتاب الجرح، فسيجدون ترجمة الشافعي، من القسم الثاني للجزء الثالث منه.

«لَمْ أَرَ شَيئًا أَنْفَعَ لَلْوَبَاءِ من البَنَفْسَجِ يُدْهَنُ به ويُشْرَبُ (١)».
 آخِرُه، والحمدُ للهِ ربُّ العالَمين، وصَلَواتُه على محمدٍ وآلِهِ.
 تمَّتْ الآدابُ المَنْسُوبةُ إلى الإمامِ الشافعيِّ، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) ولا يعارض هذا قوله \_ كما في الطبقات والانتقاء \_: «ثلاثة ليس لطبيب فيها حيلة: الحماقة، والطاعون، والهرم»؛ لأن (الوباء) غير (الطاعون)، كما قال التاج السبكي. وراجع الفرق بينهما في: الفتح ١٣٨/١ \_ ١٣٩، أمّا قوله المذكور في الحلية (١٣٦/٩) \_ وهو: «لم أر أنفع للوباء من التسبيح» \_ فلا يبعد (إن لم يكن فيه تصحيف أو نقص) أن يكون أراد منه الطاعون، على سبيل المجاز، والله أعلم.

# نص من صَحِيح ابنِ حِبَّانَ أُلْحِقَ بالكِتابِ

## [ثلاثُ كَلِماتِ للشَّافعيِّ لم يُسْبَقُ إليها وانْفَرَدَ بها]

قال أبو حاتِم بنُ حِبَّانَ<sup>(۱)</sup>: ذكرنا في (كتابِ المُدَبَّرِ): أنَّ الشافعيَّ له ثلاثُ كلِماتٍ ما تَكَلَّمَ بها أحدٌ - في الإسلامِ - قَبْلَه، ولا تَفَوَّهَ بها أحدٌ بعدَه: (الأولى): سمِعتُ ابنَ خُزَيْمَةَ يقولُ: سمِعتُ المُزَنِيَّ يقولُ: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: "إذا صَحَّ لكم الحَديثُ، فخُذُوا به، ودَعُوا قَوْلِي».

(الثانية): سمِعتُ ابنَ المُنْذِرِ، [يقولُ]: سمِعتُ الحسنَ بن محمدِ الزَّعْفَرَانِيَّ، [يقولُ]: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: «[ما] ناظَرْتُ أحدًا فأَخْبَبْتُ أَنْ يُخْطِيءَ»(٢).

(٢) وجد بذيل الأصل، هذا القول: «انتهى ما نقلته من كتابه: (التقاسيم والأنواع)، رحمه الله. وهذه فائدة وثيقة عظيمة للشافعي». والظاهر أن صاحبه هو راوي كتاب (آداب الشافعي) عن أبي محمد الشيرازي، ولو عرفناه لكان من الجائز أن نعرف من هو أبو محمد هذا. وراجع في=

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي، المتوفّى سنة ٥٣٤، انظر: تاريخ أبي الفدا ٢/١٥، وابن الوردي ٢٩١١، ومعجم البلدان ٢/١٧، والتاج ٢٥٠١، والميزان ٣/ ٣٩، وخطبة ترتيب صحيحه ٥١، وتصديره وهامشه ٤٣٠. و(ابن خزيمة) هو: أبو بكر محمد بن إسحنق بن خزيمة السلمي النيسابوري، المتوفّى سنة ٢١١ أو ١٢. انظر: المنتظم ٢/١٨٤، والجرح ٣/ ٢/١٩، والمعرفة ٨٣، والجواهر المضية ٢/٥٥، وهامش الفوائد البهية ٤٤٠، والعلو ٢٦١، والفلاكة ٩٥، ولهما ترجمة في: دول الإسلام ٢/١٤١ و ١٧٢، والبداية ١١/ ١٤٩ و ٢٥٠، والنحوم ٣/ ٢٠٩ و ٣٤٢، وطرح التشريب ٢/ ٣٦، و١٢٠، والتحفة ٣٧ و٤٧، ومفتاح السعادة ٢/ ١٥. و(ابن المنذر) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفّى سنة ٣٠٩ أو ١٠ أو ١٨ على الصحيح، له ترجمة في: الفهرست ٢٠٠، والوفيات ١/ ١٥٠، ومع ابن حبان في: اللسان ٥/ ٢٧ و ١٦١، ومع ابن خزيمة في: تهذيب الأسماء ٢/٢١ و ٢/٢١، والمبتلزي ٢٨ و ٨٩، والحسيني ٣١ و١٧، ومعهما في: الشذرات ٢/٢٢٢ و ٢٢٠ والذكرة ٢/ ٢٥، والوافي ٢/ ٢٢٣ و ٢/ ١٩٦ و ١٩٠، وطبقات السبكي ٢/ ٢٢١ و ١٩٠٠ والنسبة إلى بلاد الديلم المعروفة؛ كما في اللباب. وراجع للفائدة: معجم البلدان ٤/ ١٨٠.

(الثالثة): سمِعتُ مُوسَى بن محمدِ الدَّيْلَمهيَّ يقولُ: سمِعتُ الرَّبِيعَ بن سُليمانَ، يقولُ: سمِعتُ الرَّبِيعَ بن سُليمانَ، ولم يقولُ: «وَدِدْتُ أَنَّ الناسَ لو تَعَلَّمُوا هذه الكُتُب، ولم يَنْسُبُوها إلَيَّ».

<sup>=</sup> مباحث هذا النص ما تقدم، وفاتحة العلوم ٣٢.

<sup>(</sup>أما بعد)، فهذا آخر ما وفقنا الله (تعالئ) إليه، وأعاننا (سبحانه) عليه، من تحقيق ذلك الكتاب، العظيم خطره، الجليل أثره، ومن حل أعقد مشاكله، وكشف أخفى غوامضه. وكنّا قبل الشروع في ذلك، قد صممنا العزم، وعقدنا النية، على أن لا نهتم بأعلامه، أو أن نتعرّض لبعضها فقط بالضبط اللازم، والحدّ الواجب، وذلك للمعنى الذي ذكرناه في المقدمة (ص ١٥ ـ ١٦). ولكن ما كدنا نبدأ فيه، حتى أشار علينا من نحترم رأيه ومشورته، ونقدر إخلاصه ونصيحته، بأن نعدل عن ذلك، ونهتم بسائرها، ونكتب عنها كتابة تفيد القارئ، وتعين الدارس. فلم يسعنا إلا النزول عند رأيه، والعمل بموجب نصحه، فحققنا من ذلك ـ ولله الحمد ـ ما لم نكن نتخيّله، أو نتظر حدوثه. وسيجد القارئ، أن ذلك ـ مع صعوبته، واحتياجه إلى أزمنة واسعة، ومراجعة متتابعة ـ حدوثه. وسيجد القارئ، أن ذلك ـ مع صعوبته، واحتياجه إلى أزمنة واسعة، ومراجعة متابعة ـ وخطورة مشاكلها. وسيجد في ذلك الكتاب ـ من النوادر الفقهية، والدقائق الأصولية، والمباحث اللغوية، والطرائف الأدبية، والحقائق التاريخية، والمسائل الطبية ـ ما هو تغذية للعقل، ومتعة للنفس، وتنمية للثقافة، وتقوية للمعرفة، إن شاء الله.

# فهرس المحتويات

| ٢   | إهداء الكتاب وتصديره وكلمة الكوثري                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٩   | كلمة محقِّق الكتابكلمة محقِّق الكتاب                                         |
|     | الجزء الأول                                                                  |
| ۱۷  | باب ولادة الشافعي، وبدء أخذه العلم                                           |
|     | الكلام عن كون الشافعي وُلِد باليمن أو عسقلان وعن رغبته في العلم والرمي،      |
| ١٩  | وطلبه العلم فقيرًا                                                           |
| ۲۱  | تاريخ ولادة الشافعي ووفاته                                                   |
| 27  | تاريخ قدوم الشافعي على مالك                                                  |
| 22  | إعجاب مالك بقراءته الموطأ                                                    |
| 22  | أسف الشافعي على فَوْت الليث وابن أبي ذئب                                     |
| 3 7 | استئذان الشافعي لابن وهب على إبراهيم بن سعد، وتمنّيه العلم والرّمي           |
| 3 7 | حكم الشافعي بنجران وعدم تأثّره بأهلها                                        |
|     | اتّهام الشافعي بالتشيُّع ورفعه إلى العراق ومقابلته محمد بن الحسن وحمله العلم |
| 77  |                                                                              |
| 44  | إنفاق الشافعي على نقل كتب محمد بن الحسن                                      |
| 44  | خروج الشافعي إلى اليمن في طلب كتب الفراسة، وتعاطيه اللَّبان للحفظ            |
| ۲۸  | كتابة الشافعي الحديث عمّن هو في سنّه أو أصغر منه                             |
| 4   | نسب الشافعي رضي الله عنه                                                     |
|     | باب ما ذكر من علم الشافعي وفقهه، وفضله رحمه الله وإذن شيخه الزنجي له         |
| ۳.  | بالإفتاء                                                                     |
| ٣١  | ثناء أيوب بن سويد الرملي على الشافعي ودعاء يحيى بن سعيد القطّان له           |

|     | تصريح الحميدي بأن الشافعي هو الذي مكّن الحجازيين من الرّة على أصحاب      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 27  | الرأي                                                                    |
| 44  | حثُ أحمد إسحاق بن راهويه والحميدي على مُجالسة الشافعي                    |
| 37  | تأثّر الحميدي بمجالسة الشافعي وخروجه معه إلى مصر                         |
| ٣0  | شكاية الغفاريين الحسن بن زيد للمنصور وشهادة ابن أبي ذئب ضدّهم جميعًا     |
|     | اعتراض ابن عجلان على والي المدينة بسبب إطالته الخطبة، وحبس الوالي إيّاه  |
| ٣٧  | ودفاع ابن أبي ذئب عنه                                                    |
| ٣٨  | بنات اليمن يحملن في التاسعة، دعاء أعرابي لرجل أكرمه                      |
| ٣٨  | خطبة أبي حمزة الشاري ـ بالمدينة ـ في مروان بن محمد                       |
|     | براز عتبة بن ربيعة وابنه وأخيه _ يوم بدر _ وقتلهم، واستشهاد عبيدة بن     |
| 49  | الحارث                                                                   |
|     | حكاية للزهري مع تاجر قريب له تدلّ على كرم الزهري ورغبته في الثواب        |
| ٤١  | الأُخرويالأُخروي                                                         |
|     | قول الشافعي الطلب واعتراف أحمد بأن أقضية أصحاب الحديث كانت بأيدي         |
|     | أصحاب أبي حنيفة حتى رأوا الشافعي، وشهادته له بأنه أفقه الناس ورحمة       |
| 27  | للأمةلأمة                                                                |
| ٤٣  | تصريح الكرابيسي بجهله حقيقة الأدلة قبل لقاء الشافعي                      |
|     | اعتراض الفضل البزار على أحمد في ملازمته للشافعي ونصيحة أحمد له           |
| ٤٤  | بالاقتداء                                                                |
| ٥٤  | إشادة أحمد بفضل الشافعي وأمره ابن وارة بقراءة كتب الشافعي المصرية        |
|     | عتب أحمد على الميموني في عدم النظر في كتب الشافعي وترغيبه له في قراءة    |
| ٤٦  | الرسالة                                                                  |
|     | نظر أحمد في كتب الشافعي وإرساله الرسالة إلى ابن راهويه وإدخال هذا بعض    |
|     | كلام الشافعي في كتبه وتزوّجه امرأة رجل كان عنده كتب الشافعي ورجاؤه       |
|     | أبا إسماعيل الترمذي أن لا يحدّث ـ في نيسابور ـ بكتب الشافعي              |
| ٥ • | تصريح أبي ثور بأنه لم يترك بدعته إلا بعد رؤية الشافعي                    |
|     | رد الشافعي على السرحي لمّا علم أنه ممتنع عن كتابة كتبه بسبب التغيير الذي |
| ٥٠  | يُحدثه فيها                                                              |
| ٥٠  | تمسُّك الشافعي بالسُّنَّة وحتَّه أصحابه على تقديمها على قوله             |

|     | نفسير الشافعي ما جرى في توديع النبي (ﷺ) صفيّة بنت حيّي بعد زيارتها له        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | في اعتكافه                                                                   |
| ٥٢  | مدة وضع الشافعي كتبه بمصر وكيفية تلقّي أصحابه لها                            |
|     | سؤال البلخي النبي (ﷺ) في المنام عن قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ورؤيا        |
| ٤٥  | العزيزي المتعلقة بموت الشافعي                                                |
| ٥٦  | كلام الربيع عن وفاة الشافعي ودفنهكلام الربيع عن وفاة الشافعي                 |
| ٥٦  | سماع أبي زرعة كتب الشافعي من الربيع وتصميم أبي حاتم على كتابتها              |
|     | طلب الشافعي - في مرضه - من يونس أن يقرأ له شيئًا خاصًا من القرآن،            |
| ٥٧  | وكلامه للمزني حين سأله عن صحته                                               |
| ٥٨  | تصريح ابن عبد الحكم بأن الشافعي أحبّ مُخالِفِي مالك إليه                     |
|     | حبس الشافعي مع بعض الشيعة وحمله إلى الرشيد واستفسار بعض المعبّرين            |
| ٥٨  | عن رؤياهعن روياه                                                             |
|     | استعمال الشافعي الخضاب واقتصاده في التطهر بالماء وشربه قائمًا وعتبه على      |
|     | بعض أصحابه في أنهم لا ينصرفون للصلاة - وقت احتضاره - إلا بعد                 |
| 09  | استئذانه                                                                     |
|     | حرص أحمد على المكث مع الشافعي ووعده إيّاه القدوم على مصر وحيلولة             |
| ٦.  | الفقر دون وفائه بالوعد، ودون الذهاب إلى جرير بن عبد الحميد بالري             |
|     | شهادة أحمد للشافعي بالاحتجاج بالخبر الثابت والإقبال على الفقه والانصراف      |
|     | عن الكلام، وتكلّم إسحلق مع الشافعي في إجارة بيوت مكة وعدم مُحاباة            |
| 17  | الشافعي للزهريا                                                              |
|     | تصريح الشافعي بأن الله لم يُغطِ نبيًا ما أعطى نبيّنا، وأن حنين الجذع أبلغ من |
| 77  | إحياء الموتى                                                                 |
|     | استمداد الشافعي الدعاء من إدريس العابد، واعتذاره ليونس - في إحدى             |
| 77  | المسائل العلمية _ بأن اللفظ الذي يشرح معناها لم يواته بعد                    |
| 77  | دعاء الشافعي لبعض الموتى وعتابه لابنه ونصحه إيّاه بالمحافظة على المروءة      |
| 1 8 | احتجاج أحمد بقول الشافعي في المسائل التي لم يصح له حديث فيها                 |
| 10  | كلام نفيس للشافعي عن بيع القمح في سنبله إذا ابيضً                            |
| 77  | تعديل أبي حاتم الرازي للشافعي وتعظيم أبي إسحاق له                            |
| ۱۷  | تصريح ابن راهويه بأن الشافعي أكثر اتّباعًا وأقل خطأً من سائر مَن تكلم بالرأي |

|    | باب ما ذُكِرَ من تواضع الشافعي وخضوعه للحق وبذله النّصح للعالم وعدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢ | تمنّيه خطأ مَن يناظره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٢ | تمنّي الشافعي أن يكون علمه عند غيره بدون أن يُنسَب إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | نصيحة الشافعي لأصحابه أن لا يقبلوا _ من أقواله _ إلا ما تقبله عقولهم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٢ | ومناظرته لغيرُه إنما كانت على النصيحة والرغبة في الوصول إلى الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79 | تمسُّك الشافعي بالسُّنَّة واعتباره أن كل حديث صحيح قوله وإن لم يحدَّث به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧. | أخذ الشافعي بالحديث الصحيح سواء أكان حجازيًا أم لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | استفادة الشافعي من أحمد ومن إليه أكثر من استفادتهم منه، والكلام عمّن يعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷١ | بالثقة في كتبه العراقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | حكم طلب العلم عند الشافعي وتشجيعه ابنه والحميدي على الحكم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٢ | المسائل العلمية وبذله الجهد في تبيينها ليصون كلام غيره من الخطأ فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٣ | كراهة الشافعي الإجازةك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٣ | كيفية الإخبار عن قراءة المحدّث أو عن القراءة عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٤ | حامل العلم جزافًا كحاطب ليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٤ | باب ما ذكر من ورع الشافعي وعبادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | إلزام الشافعي أهله ـ بسبب بعض تصرفاتهم ـ أن يُديروا الرّحى عند رأسه وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۷٥ | نومه وعدم تضمينه القصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | امتناع الشافعي من دخول بيت مفروش بالديباج، وتورّعه من شراء ضيعة بمكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77 | لأصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٨ | كراهة الشافعي الشبع وتنفيره منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٨ | ما روى أحمد بن حنبل عن الشافعي من الآثار والمسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | رد الشافعي على ما زعمه الحنفية من بُطلان صلاة من فاتته في ركعة، سجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٩ | نسيانًا فركع ركعة أخرى بسجدة واحدة أضافها إلى الأولى وألغى ما بينهما .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۰ | الكلام عن أدنى وقت الحيض وعن علامة طهر الحائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | الكلام عن طلاق السكران وعن اختلاف المتبايعين في ثمن المبيع بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸١ | استهلاکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | جواب الشافعي لمحمد بن الحسن حينما أخبره أنه قد وضع كتابًا على أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | المدينة، ورده على أصحاب أبي حنيفة في عدم اشتراط الترتيب في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۲ | الوضوءالوضوء المستمالين الم |

|       | باب ما ذُكِر من معرفة الشافعي اللغات وما فسَّرَ من غريب الحديث وغريب                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | الكلام؛ شهادة الأثمة بفصاحة الشافعي وعربيّة نفسه ولسانه وكون كلامه                                        |
| ١٠١   | حجّة في اللغة                                                                                             |
| ۲۰۳   | كلام الشافعي عن صبر البهائم وكلام له في معنى الرِّمَّة                                                    |
| ١٠٤   | كلام أبي زرعة في معنى الرِّمَّةكلام أبي زرعة في معنى الرِّمَّة                                            |
| ۱۰٤   | تفسير الشافعي اختلاء مكة، وتبيينه أن اللّماس غير خاصّ بالجماع                                             |
|       | شرح الشافعي حديثي التسبيح والتصفيق في الصلاة وإحرام النبي وانتظاره                                        |
| 1.0   | القضاء                                                                                                    |
|       | قراءة الشافعي القرآن على إسماعيل بن قسطنطين ونقله عنه أن القرآن اسم غير                                   |
| 1.7   | *                                                                                                         |
| ١٠٧   | الكلام عن حديث عقل الجنين                                                                                 |
|       | الكلام عن القرى العربية التي أفاء الله على رسوله، بلا خيل وبلا ركاب                                       |
| ۱۰۸   | واختصام علي والعباس إلى عمر                                                                               |
| 1 • 9 | كلام آخر للشافعي عن قصة توديع النبي (ﷺ) زوجه صفيّة                                                        |
| ۱۱۰   | تفسير الشافعي رؤيا النبي (ﷺ) المشيرة إلى خلافة أبي بكر وعمر                                               |
|       | أصحاب العربية جنّ الإنس؛ تفسير الشافعي حديث: «أقرّوا الطيور على                                           |
| 111   | مكناتها»مكناتها المساسلة |
| 118   | كلام الشافعي عن العقيقةكلام الشافعي عن العقيقة                                                            |
| 110   | كلام الشافعي عن الفرعةكلام الشافعي عن الفرعة                                                              |
| 117   | كلام الشافعي عن العتيرة والروع                                                                            |
| 117   | تفسير حديث: «حدّثوا عن بني إسرائيل». وحديث التغنّي بالقرآن                                                |
| 119   | تفسير حديث جدع الأنف                                                                                      |
| 119   | ما ذُكِرَ من مُناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن وغيره                                                         |
|       | انقطاع أزرار محمد من اشتداد مناظرة الشافعي له والمناظرة بينهما في بعض                                     |
| 17.   | مسائل الغصب                                                                                               |
| ۱۲۳   | مناظرة الشافعي لمحمد في جواز الدعاء في الصلاة بما لم يرد في القرآن                                        |
|       | نقض الشافعي كتاب محمد الذي وضعه على أهل المدينة ومناظرته له _ أمام                                        |
| 178   | الرشيد _ في بعض مسائل هامّة                                                                               |

| 177 | ناظرة يحيى بن البناء لسفيان بن سخبان - بحضرة الشافعي - في القضاء باليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | والشاهد والشاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | مناظرة بعض أصحاب الشافعي العراقيين للحسن بن زياد اللؤلؤي - بحضور الطرة بعض أصحاب الشافعي العراقيين للحسن بن زياد اللؤلؤي - بحضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۲۸ | الشافعي والفضل بن الربيع ـ في كون الضحك في الصلاة لا ينقض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | الوضوء العرضوء المعادلة المع |
| 179 | وطبع ابني مسينه اون العساقة على عليه المار العساقة على المار العساقة على العساقة المار العساقة المار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | عثور الشافعي ـ في بعض كتب أصحاب أبي حنيفة على مسائل مخالفة للكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114 | والسُنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | عدم علم الشافعي واضعًا للكتب أدلّ على عوار قوله من أبي حنيفة وتشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | الشافعي رأي أبي حنيفة بخيط السحارة، وما كان يقوله أصحاب أبي حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. | له إذا أخطأله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | وصف الشافعي أبا يوسف بالتقليس، وإقامة محمد بن الحسن عند مالك ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | سنين لسماع الحديث وأخذه على أصحابه على أصحابه أنهم لا يحضرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171 | مجلسه بكثرة إلا إذا حدَّثهم عن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141 | رؤيا للشافعي متعلقة بأبي حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | مناظرة الشافعي لبشر المريسي في كون القرعة ليست قمارًا وكلامه معه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | انتظار أولياء الدم الكبار، بلُّوغ الأولياء الصغار وتأثَّره من تخطئته الحسن بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144 | علي في قتله ابن ملجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣٣ | مناظرة الشافعي لإسحاق بن راهويه في كراء بيوت مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140 | مذهب الشافعي في أهل الكلام وسائر أهل الأهواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | الجزء الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | تخيير الشافعي طائفة كلامية بين أن تجاوره بخير أو تقوم عنه وتحذير الليث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 131 | والشافعي الناس من الاغترار بصاحب الكلام والتأثّر بمظهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 187 | كراهة الشافعي ـ في المناظرات الفقهية ـ الخروج إلى المباحث الكلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 184 | نهي الشافعي عن الكلام في الأهواء ونعيه على أهله تكفيرهم غيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 187 | قول الشافعي أن الكلام يبعد عن الفلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 188 | مناظرة الشافعي الشيعة دون بقية المبتدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 184 | طلب أم المرسم من الشافعي أن ينهاه عن الخوض في الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 184   | للاقاة الله بكل ذنب غير الشَّرك خير من ملاقاته بشيء من الأهواء            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 £ £ | صريح الشافعي بأن ليس في أصحاب الأهواء أشهد بالزّور من الرافضة             |
| 1 £ £ | دراهته الخوض في الكلام ونهيه أصحابه عنه                                   |
| 180   | ول الشافعي في الخلافة: الخلفاء خمسة ومن سواهم مبتز                        |
| 187   | مذهب الشافعي في الإيمان؛ ردّه على أهل الإرجاء                             |
| 187   | · · · · · ·                                                               |
|       | لذهب الشافعي في القرآن: إيجابه الكفّارة على مَن حلف بأسماء الله دون مَن   |
| 181   | حلف بالكعبة ونحوها                                                        |
| 189   | مناظرة الشافعي لحفص في قِدَم القرآن وتكفيره إياه                          |
|       | نول الشافعي في وصف مالك بن أنس وأهل المدينة: موطأ مالك أصوب كتب           |
| 10.   | العلمالعلم                                                                |
| 10.   | قول الشَّافعي مالك النجم في الإسناد                                       |
| 10.   | نصريح الشافعي بأن مذهب متقدمي أهل المدينة هو الحق                         |
| 101   | نصيحة الشافعي للربيع بالحرص على حديث مالك                                 |
| 101   | مناظرة مالك لأبي يوسف ـ بحضرة الرشيد ـ في الوقوف وما يحبسه الناس          |
| 107   | طرح مالك للحديث كله إذا شك في بعضه وعدم تحديثه بكل ما سمعه                |
| 104   | تقديم الشافعي مالكًا على سائر المحدثين                                    |
| 104   | 72                                                                        |
|       | إخبار الشافعي أن مالكًا إنما يروي عن الثقة ويكتفي بالشيخ القريب إذا شك في |
| 104   | غيرهغيرهغيرهغيره                                                          |
|       | إبطال الشافعي دعوى محمد بن الحسن أنه لا ينبغي لأبي حنيفة أن يسكت          |
| 108   | وليس لمالك أن يتكلم                                                       |
|       | إخبار الشافعي عن أهل المدينة ببعض الأصحاب؛ وعن أهل العراق ببعض            |
| 100   | ····· الناسالناس                                                          |
| 100   | عتاب رجاء بن حيوة للزهري في الدِّين والإنفاق                              |
| 107   | محنة مالك بسبب عدم إجازته طلاق المكره                                     |
|       | قول الشافعي في وصف ابن عيينة وأهل مكة؛ مالك وسفيان القرينان               |
| 107   | المحافظان على علم الحجاز                                                  |
| 104.  | سماع الزنجي أحاديث الزهري بعقل ابن عيينة                                  |

|     | عدم رؤية الشافعي مجتهدًا أكفّ عن الفتيا من ابن عيينة ولا أحسن تفسيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/ | للحديث منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10/ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | حرب ابن عيينة عن تحذير بعض أصحابه له من انصراف تلامذته عنه بسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101 | غضبه عليهمغضبه عليهم عليهم المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستعلق المستعلم المستعلم المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المست |
|     | إعجاب الشافعي بما يراه الفضيل بن عياض من أن بعض من يبتعد عن البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101 | إطبي السائعي بند يراه المصليل بن اليه الن الن الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٦. | هعبة ناشر الحديث في وصف أهل العراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | شعبة ناشر الحديث في وطبط المل الحرال المستقدمة الله ولا يفتي أحدًا<br>شعبة ضعيف القياس وكان ينهى عن التحديث مَن ليس أهلاً له؛ ولا يفتي أحدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | سعبة صعيف الفياس وفان ينهى عن المنافعيك من عيس المعرف يا ي الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171 | خطأ فتواهما أم النق ما أها الواق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171 | الناس عيال ـ في الرأي والفقه ـ على أهل العراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | رأي مالك في ابن شبرمة، والبتّي وأبي حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177 | رأي الشافعي أن معرفة أصحابه لأبي حنيفة تكفيهم وتحول دون أن يضعوا عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177 | <b>في كثير من قوله الله المناه</b> على المناه الله المناه المناه الله الله المناه الله الله الله المناه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174 | وصف مالك أبا حنيفة بقوة الجدل والمناظرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | رؤيا للشافعي متعلقة بأبي حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 174 | تحايل الثوري على الخروج من مجلس المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 175 | الماء السافعي على أبي حسوال السوعي والسوال السافعي على أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | قول الشافعي في علل الحديث؛ تخطئة ابن عيينة في إسناده حديث ابن الهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 178 | في النهي عن إتيان النساء في الدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170 | بيان أبي حاتم الصحيح من إسناد هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | نقل ابن عبد الحكم ـ عن الشافعي ـ عدم ثبوت حديث في النهي عن ذلك وأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177 | القياس حلَّه وبيان صحة هذا القول، وآراء الأئمة في المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177 | نهى الشافعي عن التحديث عن حرام بن عثمان، وأبي جابر البياضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777 | عدم معرفة شعبة مخرج حديث الضحك في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17/ | كذب كتب الواقديكذب كتب الواقدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | J. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 179 | غضب الشافعي ممّن احتج عليه بحديث عن أبي الزبير                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | إخبار الشافعي عن بعض مَن كنى بأبي سلمة؛ بأنه لا عقب له؛ وتعقيب أبي      |
| 179 | حاتم عليه                                                               |
| ١٧٠ | تضعيف الشافعي مرسل أبي العالية في الضحك في الصلاة                       |
| ١٧٠ | احتجاج الشافعي برواية إبراهيم بن أبي يحيى مع اعترافه بأنه كان قدريًا    |
| ۱۷۱ | كلام الشافعي عن أبي عبد الله الجدلي، وداود بن شابور، والربيع بن صبيح    |
|     | تصحيف مالك في عمر بن عثمان، وفي جابر بن عتيك، وفي عبد العزيز بن         |
| ۱۷۱ | قُرير وتبيين الشافعي ذلكقرير وتبيين الشافعي ذلك                         |
| ۱۷۳ | تأييد أبي حاتم للشافعي ورأي ابن معين في القسم الأخير منه                |
| ۱۷٤ | ردّ أبي حاتم على ابن معين                                               |
|     | تخطئة الشافعي لابن عيينة في إسناد أثر عمر من صلاته الصبح بمكة، وركعتين  |
| ۱۷٤ | بذي طوى وقت طلوع الشمس وتبيين ابن أبي حاتم وجه ذلك                      |
| 140 | رفض الشافعي مراسيل الزهري؛ وتضعيفه لعبد الرحمان بن زيد بن أسلم          |
| 177 | رأي الشافعي في حديث بروع بنت واشق في التفويض وتبيين ابن أبي حاتم له     |
| ۱۷۷ | قول الشافعي في أصول العلم: الأصل، الكتاب والسُّنَّة ثم القياس           |
| ۱۷۷ | الكلام عن حجّية الحديث المتصل وحجّية الإجماع                            |
|     | الكلام على كيفية حمل الحديث على بعض معانيه بخصوصه ثم الكلام عن          |
| ۱۷۸ | الحديث المنقطع                                                          |
|     | الكلام عن بعض مباحث القياس ثم الكلام عن الحديث الشاذ وبيان أن المنفرد   |
| ۱۷۸ | ليس منهليس منه                                                          |
| 179 | احتجاج أهل المدينة وأهل العراق بالحديث المنفرد                          |
| 149 | رأي الشافعي في أقوال الصحابة                                            |
|     | اختلاف عمر وعليّ في مسألة المفقود ومسألة المطلّقة التي تزوجت غير عالِمة |
|     | بأن زوجها قد ارتجعها في العدّة ومسألة مَن نكح المرأة في عدّتها ودخل     |
| ۱۸۰ | بها                                                                     |
| 141 | اختلاف الصحابة في أن الأقراء الأطهار أو الحيض                           |
| ۱۸۱ | ردّ الشافعي على مَن منع قياس مطلق الكتاب على المنصوص                    |
|     | باب قول الشافعي في وصف الشجاج والكلام عن الدامية والباضعة والسمحاق      |
| 174 | والموضحة                                                                |

| ١٨٢   | يان أن الموضحة على الاسم؛ فلا فرق بين صغيرها وكبيرها في الحكم             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 117   | الكلام عن الهاشمة والمنقلةالكلام عن الهاشمة والمنقلة                      |
|       | الكلام عن المأمومة والجائفة. وبيان أن الدامعة نوع من الدامية. وترتيب      |
|       | الشجاج؛ الحارصة ثم الباضعة ثم المتلاحمة، ثم السمحاق ثم الموضحة.           |
| ١٨٣   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |
|       | كلام آخر عن الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة وبيان أن لا قود في        |
|       | الأخيرتين وأن وقوع هذه الأشياء عمدًا _ ما عدا الموضحة _ يوجب              |
| ۱۸٤   | الدّيةا                                                                   |
|       | باب قول الشافعي في وصف أسنان الإبل وترتيبها؛ بيان الربع والفصيل وابن      |
|       | المخاض وابن اللبون والحق والجذع والثني والرباع والسدس والبازل             |
| 110   | والمخلف والعود والقحم                                                     |
|       | قول الشافعي في أنساب قريشٍ وبني هاشم وأسمائهم وهم: أبو طالب، وعبد         |
|       | المطلب وهاشم وقُصَيّ وأُم هانيء بنت أبي طالب، وأم حكيم بنت الزبير         |
| ۱۸۸   | ابن عبد المطلب؛ بيان العقب منهم                                           |
| 19.   | نسب سيد الخلق ورسول الحق ورحمة العالم، محمد بن عبد الله (ﷺ)               |
|       | الجزء الرابع                                                              |
|       | الطوائف التي تلقى النبي بنسب (الطائفة الأولى) بنو عبد المطلب، بيان العقب  |
| 194   |                                                                           |
|       | (الطائفة الثانية) بنو عبد مناف وهم: بنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل،    |
| 198   | بيان كثير من عقبهم                                                        |
|       | (الطائفة الثالثة) بنو قُصَيّ بن كلاب وهم: بنو أسد بن عبد العزّى وبنو عبد  |
| 197   | الدار. بيان كثير من عقبهم                                                 |
|       | (الطائفة الرابعة) بنو زهرة بن كلاب. بيان كثير من عقبهم                    |
|       | (الطائفة الخامسة) بنو تيم بن مرّة بن كعب وبنو مخزوم بن يقظة بن مرّة. بيان |
| 199   | كثير من عقبهم                                                             |
|       | (الطائفة السادسة) بنو جمح وسهم ابني عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي            |
| 7 • 7 | وبنو عدي بن كعب. بيان كثير من عقبهم                                       |
| ۲ • ٤ | (الطائفة السابعة) بند عام ين لذي بيان كثير من عقيهم                       |

|       | (الطائفة الثامنة) بنو فهر بن مالك بن النضر؛ وهم: بنو الحارث ومحارب          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | وغالب. وبيان من هم (الخلج) وأن عبيدة بن الجراح من بني محارب أو              |
| Y . A | من بني الحارث                                                               |
| , , , | باب آداب الشافعي ـ رحمه الله ـ العقل له حدّ يجب أن لا يتجاوزه؛ سياسة        |
|       |                                                                             |
|       | الناس صعبة. وتحذير الشافعي من المتظاهرين بالتنسُّك ومنعه خصيانه ـ عند       |
| ۲.۷   | الحلم ـ من الصعود إلى نسائه                                                 |
|       | كلام للشافعي عن فضلات الطعام التي بين الأسنان، وإنشاده بعض الأبيات          |
| ۲•۸   |                                                                             |
| ۲٠۸   | نادرة للربيع تدل على غفلته وسلامة صدره                                      |
|       | إدخال الشافعي للربيع في الأذان عقب زواجه، وشدّة حبّه له وإشادته بخدمته      |
| 7.9   | وجوابه له مُمازِحًا حين دعا له في مرضه؛ بتقوية ضعفه والكلام عن ذلك          |
| ۲۱.   | منزلة البويطي من الشافعي وشهادة الربيع له، بقوة احتجاجه بكتاب الله          |
| ۲1.   | الكلام عن نتف الإبطالكلام عن نتف الإبط                                      |
|       | الكلام عن نقش ذكر الله على الخاتم ونهي الشافعي عن بذل الرأي لمَن لا         |
| 711   | يريده ولا يعمل به                                                           |
|       | امتلاك الشافعي غلامًا سقلبيًا وغضبه من بعض كلام الربيع وإنشاده أو كتابته    |
| 711   | أبيات الطفيل الغنوي التائية المشهورة                                        |
| 717   | الكلام عن العزلة وبيان أن لا سبيل إلى السلامة من الناس                      |
| 717   | امتناع الشافعي من التطيّب بالماورد                                          |
|       | مسائل الشافعي مما لم يخرج من الكتب؛ باب الوضوء، بيان أن الفأرة الميتة       |
| 717   |                                                                             |
|       | بيان أن البئر الذي بلغ ماؤه قلّتين لا ينجسه شيء إلا الذي يغيّر طعمه أو لونه |
| 415   | بيان بن بمبر بندي بمع ماره عدين لا يشبط علي بريد بندي يدير عمد برو عرف      |
|       | حكم مسّ سبيل البول أو الغائط من إنسان أو دابّة                              |
| 116   |                                                                             |
| ~ \ ^ | حكم الاكتفاء بمسح بعض الرأس والفرق بين الوضوء والتيمّم؛ في عدم              |
| 710   | الاكتفاء بمسح بعض الوجهالكتفاء بمسح بعض الوجه                               |
| 710   | باب في الصلاة: حكم الجمع بين الصلاتين في السفر، والقصر فيه                  |
|       | دعاء المصلِّي لمَن عطس؛ وبيان وجوب إعادة صلاة المسافر الذي أتم ـ عن         |
| 717   | عمد ـ منكرًا للتقصير                                                        |

| 717          | باب في الصوم                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              | رد الشافعي على ربيعة الرأي؛ فيما ذهب إليه من أن مَن أفطر يومًا من                      |
| <b>Y 1 V</b> | رمضان، يقضي اثني عشر يومًا                                                             |
|              | بيان أن لا قضاء على من قطع صوم النافلة ولا إعادة من قطع صلاتها والكلام                 |
| <b>Y 1 A</b> | عن كفَّارة الصوم                                                                       |
| 711          | باب في المناسك: بيان أن قصر الصلاة غير مشروع للنسك                                     |
| 77.          | الخلاف في إهلال رسول الله (عَيْظِيُّر)                                                 |
| 177          | النهي عن استحلال شعائر الله، والآمّين البيت الحرام                                     |
|              | باب الزكاة والسيد والبيوع والعتق والنكاح والطلاق؛ زكاة الدين والحليّ التي              |
| 177          | لا يكره استعمالهالا يكره استعمالها                                                     |
|              | حكم قتل الكَفَرَة المتحصِّنين الذين لا ينالون إلا بقتل نسائهم وصبيانهم. وبيان          |
| 777          | أن القرشي الذي يغلب على الخلافة يجب اتباعه                                             |
| 777          | بيان أن غنائم بدر لم تُخَمَّس                                                          |
|              | نفاذ عتق العبد المشتري؛ إذا ظهر عيب فيه بعد عتقه وجواز شراء المتاع                     |
| 777          | بالدراهم ودفع الدنانير أو بالعكس                                                       |
| 777          | الكفاءة في النكاحالكفاءة في النكاح                                                     |
| 377          | تحريم وطء الزوجة في الدبر                                                              |
|              | الكلام عن آية: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ ٱللِّسَآةِ ﴾ وبيان مَن تكون لها |
| 377          | المتعة؟ وأن المتعة واجبة لا مستحبة                                                     |
| 770          | حكم الطلاق قبل النكاح وبعض مباحث                                                       |
| 770          | العدّة والرجعة                                                                         |
| 770          | الكلام عن آية ﴿ فَأَسِكُوهُنَ بِمَعْرُفِ ﴾                                             |
|              | الكلام عن آية ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِعْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ وتفسير المحصنات من |
| 777          | أهل الكتاب                                                                             |
|              | بيان الألفاظ التي يقع بها الطلاق؛ وحكم إسلام المجوسي قبل امرأته أو                     |
|              | إسلامها قبله، من حيث تثبيت نكاحهما أو عدمه                                             |
|              | باب في اللباس والأشربة والأضاحي والصيد والأطعمة والكفّارات والفرائض                    |
| 777          |                                                                                        |
| 777          | 18 < 11 it as is to \$11                                                               |

| 777          | حكم التسمية على الذبيحة                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X Y X</b> | بيان حقيقة (المكلب) وحكم الأكل مما أمسك                                                                       |
| <b>77</b>    | حكم مَن حلف أن يمشي إلى الكعبة                                                                                |
|              | الكلام عن آية: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلطَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا |
| 779          | اَتَّـعُواْ﴾ وعن حقيقة الكسوة في الكفّارة                                                                     |
| 779          | بيان أن الولاء للسيد المعتق أبدًا وأن آية ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ﴾ منسوخة                                      |
| ۲۳.          | باب في الديات والضمان والرهون والعارية والمكاتب والحدود                                                       |
| ۲۳.          | الكلام عن تضمين الخطأالكلام عن تضمين الخطأ                                                                    |
| ۲۳.          | الكلام عن تضمين الصناع                                                                                        |
| ۲۳.          | الكلام عن ضمان الرهون والوديعة                                                                                |
| ۱۳۲          | الكلام عن العارية                                                                                             |
| ۱۳۲          | الخلاف في كون المكاتب عبدًا ما بقي عليه شيء                                                                   |
|              | الخلاف في اجتماع الغرم والقطع في السرقة، وحكم المحارب، القاتل أو                                              |
| ۱۳۲          | السارق والعفو عنه                                                                                             |
| ۲۳۲          | باب في الأحكام                                                                                                |
| 777          | كلام جيد للشافعي عن التعديل والتجريح                                                                          |
| 777          | حكم مَن وجد مالاً لرجل مدين له، جاحد للدّين                                                                   |
|              | تفسير الشافعي لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْمَلِكِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾ و﴿ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا            |
|              | حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَمِدِيَّةِ﴾                                                             |
|              | وحكم مَن اغتصب دابة أو غيرها فهلكت عنده                                                                       |
|              | حكم التفليس                                                                                                   |
|              | في الجامعفي الجامع                                                                                            |
| 240          | حكم التكنّي بأبي القاسم                                                                                       |
|              | حكم الاكتحال وتفسير آية ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَن                        |
|              | تَكُونَ بِجَـُكُرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ ﴿                                                                  |
|              | مداعبة الشافعي لامرأة له                                                                                      |
| 747          | <b>ني أخبار السلف</b>                                                                                         |
| 747          | سؤال داود الله، أن يكون لابنه كما كان له                                                                      |

|                  | الفضيل يرى أن لا نقمة في المرض غير العواد وعمر بن عبد العزيز يكره    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 227              | التكلُّم عن قتلي صفّين                                               |
| 739              | غضب الأعمش على تلميذ له، ورد على مَن اعترض عليه                      |
| 78.              | ردّ الأعمش على مَن استفسره عن إسناد بعض الأحاديث                     |
| 78.              | انتقاد أعرابي لتشجيع ربيعة الرأي                                     |
| 137              | استجداء أعرابي عبد الملك بن مروان أو ابنه هشامًا                     |
| 137              | استجداء آخر ببعض الناس                                               |
| 737              | تمنّي هشام بن عبد الملك خلوّ يوم من غم                               |
| 737              | إعجاب هشام بن عبد الملك بروح بن زنباع، وحكايته بعض كلامه             |
| 737              | تخريج ابن أبي ذئب للمنصور في مجلسه وفي حضور الحسن بن زيد             |
| 337              | قول الشافعي في الطبقول الشافعي في الطب                               |
|                  | تصريح الشافعي بأن علم الدنيا هو الطب ونهيه عن السكن ببلد خال من فقيه |
| 337              | وطبيبوطبيب                                                           |
| 7 2 0            | بيان أن أكل الفول يزيد في الدماغ وأكل اللحم يزيد في العقل            |
| 720              | بيان أن الإكثار من اللبان يضرُّ المعدة                               |
| 737              | بيان أن البنفسج أنفع دواء للوباء                                     |
| 757              | نص من صحيح ابن حبان أُلحِق بالكتاب                                   |
| 787              | ثلاث كلمات للشافعي انفرد بها ولم يسبق إليها                          |
| <b>7 &amp; A</b> | كلمة أخدة لمحقِّق الكتاب تضمنت بعض الاعتذارات                        |